

# لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتُدى إقراً الثَقافِي)

براي دائلود كتابهاي مختلف مراجعه: (منتدي اقرا الثقافي)

بزدابهزاندني جزرها كتيب:سهرداني: (مُنتَدى إقرا الثقافي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamentada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

الإمبراطورية الأمريكية

صقحات من الماضى والحاضر

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

## مكتبة الشروق

القاهرة ـ كوالالمبور ـ جاكارتا ـ لوس أنجيلوس تليفون : ٢٥٢١٠٣٨ تليفاكس : ٤٥٢١٠٣٨

# الإمبراطورية الأمريكية صفحات من الماضي والحاضر

الجزء الثانى

مكتبة الشروق



### مُعتكِّمْت

## إمبراطورية في أزمة

### الإمبراطورية والانفرادية وأزمة القيادة

كانت الإمبراطورية البريطانية توصف بأنها «الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس » و هذا الوصف وصفت به الإمبراطورية الأمريكية ، مثل سابقتها البريطانية ،

ولنن كان القرن التاسع عشر قد وصف بأنه القرن البريطانى ؛ فإن القرن العشرين ، كان بلاريب « القرن الأمريكى » ، ومن المحتمل أن يكون القرن الواحد والعشرون هو « القرن الأمريكى الجديد » •

غير أن « الإمبراطورية الأمريكية » و « القرن الأمريكى الجديد » ، مقولتان أصبحتا موضوع اختبار بعد أن اقتحمت الطائرات الانتحارية نيويورك وواشنطن في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م ،

وعندما يقال إن الإمبراطورية الأمريكية لا تغرب عنها الشمس ، فهذا صحيح ، بالرغم من ألسنة النيران وسحب الدخان والأتربة التي لفت نيويورك وواشنطن يوم ١١ سبتمبر ٢٠٠١م - إذا ما استعرضنا عناصر القوة الأمريكية (١) ،

فالولايات المتحدة هي القوة العسكرية العالمية الأولى بلا منازع ، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق .

<sup>(</sup>١) في تفاصيل القوة الأمريكية:

رضا هلال ، أمريكا الحلم والسياسة ، الحضارة للنشر ٩٩٩ ام.

والولايات المتحدة هي القوة الوحيدة حقاً التي لها يد طولى على المستوى الكونى باساطيل وقوات بحرية وقواعد جوية وقوات برية في كل جزء مهم استراتيجيًّا في العالم ·

والولايات المتحدة ، أخيرًا ، لديها درع واقية من أنظمة الصواريخ في البر والبحر والجو لردع أية قوة أخرى من مهاجمتها أو مهاجمة حلفائها .

هذا من الناحية العسكرية والاستراتيجية .

ومن الناحية الاقتصادية ، فلا تضاهى أمة أخرى أمريكا فى قدرتها الاقتصادية ، فرغم أن الزراعة لا تمثل سوى ٢,٥ % من الناتج القومى الأمريكى ، ولا تشغل سوى ٢,٧ % من اليد العاملة الأمريكية ، فإن أمريكا هى أكبر مصدر زراعى فى العالم بقيمة تزيد على ٥٠ مليار دولار سنويًا ،

كما تمثل أمريكا مكان الصدارة العالمية في الصادرات من التكنولوچيا العالية و فالشركات الأمريكية تتحكم بنحو ٥٠ % من السوق العالمية للألياف البصرية و ٧٣ % من صادرات الصناعات المعلوماتية و ٧٠ % من مبيعات صناعات الفضاء و الطيران المدنى و العسكرى و و تزيد صادرات أمريكا من التكنولوچيا العالمية على ١٥٠ مليار دو لار سنويًا ٠

لقد كان التطور الأهم فى أمريكا بنهاية القرن العشرين ، هو تحول الاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاد ما بعد صناعى ، تمثل صناعات الاتصالات والمعلومات والوسائط الإعلامية والترفيه ، القلب المحرك له ،

وهذا التطور الاقتصادى (التحول إلى الاقتصاد ما بعد الصناعى)، أدى إلى تطور مهم فى مفهوم الهيمنة الأمريكية حيث لم تعد مجرد هيمنة عسكرية واقتصادية وإنما هيمنة ثقافية أيضًا، فمن خلال هيمنة الاتصالات والمعلومات الأمريكية، امتد نفوذ الإمبر اطورية الأمريكية إلى كل أرجاء العالم ؛ لتصبح إمبر اطورية لا تغرب عنها الشمس فعلا وليس بالمعنى الرمزى،

فالولايات المتحدة تتحكم بحوالى ٨٠ % من الصور المبثوثة فى العالم وفى دول الاتحاد الأوروبي ، فإن نصيب الأفلام الأمريكية يتجاوز ٧٥ % من المعروض فى دور العرض ، و٥٣ % من المواد المقدمة فى قنوات التليفزيون الأوروبية البالغ

عددها ٥٠ قناة (غير القنوات المشفرة) ، كما تهيمن الشركات الأمريكية على نحو ٩٠ % من السوق العالمية للفيديو والصور المتلفزة ، وتهيمن أمريكا - أيضًا - على الأخبار والمعلومات المتداولة ، فالوكالة الصحفية الأولى في العالم هي «الأسوشيتدبرس» الأمريكية ، التي تزود بالأنباء والصور ١٦٠٠ صحيفة يومية و ٠٠٠ محطة للراديو والتليفزيون في مختلف أنصاء العالم ، بالإضافة إلى أن و ٥٠٠ من مواقع شبكة معلومات «الإنترنت» هي مواقع أمريكية ،

ويرتبط بالهيمنة الأمريكية على فضاء الاتصالات والمعلومات «العالمي »، أن النموذج الأمريكي في طريقة العيش قد تغلغل في أوروبها وروسيا والصين والعالم الإسلامي، من «الجينز » إلى «الكوكاكولا » و «ماكدونالدز » وأفلام «هولى وود » و «والت ديزنى » إلى أغانى «البوب »،

وهكذا ، فإن أمريكا تهيمن على العالم عسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا (الاتصالات ونموذج الحياة الأمريكية) ، بدرجة لم تسبقها اليها إمبر اطورية بائدة في التاريخ الإنساني .

بيد أن هذا الوضع الإمبراطورى الذى وصلت إليه الولايات المتحدة ، مع حلول القرن الواحد والعشرين ، قد ارتبط بجدل أيديولوچى حول ما إذا كان على أمريكا أن تمارس دورًا عالميًّا إمبراطوريًّا ، وحول كيفية ممارسة ذلك الدور إذا قبلت به ، وفى هذا الصدد ظهر خطابان : الخطاب الليبرالى والخطاب الجمهورى المحافظ ،

ينطلق الخطاب الليبرالى من أن الإمبراطورية الأمريكية تختف عن الإمبراطوريات السابقة في أنها إمبراطورية غير إمبريالية، فهى الأولى بين الإمبراطوريات التاريخية التي لا تقوم على احتلال الأراضى وحكم شعوب المستعمرات ، بل العكس هو الحادث، فأمريكا لم تحتل بنما بل اكتفت بمحاكمة ديكتاتورها نورييجا ، ولم تحتل هاييتي بل قصدت فقط إعادة الحكم الديمقراطي هناك، ولم تحتل العراق بعد أن أخرجت قوات صدام حسين من الكويت ، كما أن القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج وحول العالم ، قد وجدت إما بطلب أو بموافقة من الدول التي توجد بها تلك القوات والقواعد .

والخطاب الليبرالي ، كما يقول هنري كسينجر في آخر كتبه « هل تحتاج امريكا

إلى سياسة خارجية ؟ » ، يستند على مقولة نهاية التاريخ بمعنى أن انهيار الاتحاد السوفييتى وانتصار أمريكا فى الحرب الباردة ، يعنيان أن الديمقر اطية هى الغاية النهائية للتاريخ الإنسانى وأن العالم يتجه صوب الديمقر اطية (١) ، ومن ثم فإن على الولايات المتحدة أن تمارس دورًا إمبر اطوريًّا يتمثل فى نشر الديمقر اطية فى العالم وفرض الديمقر اطية على المجتمعات الأخرى ،

وفى دراسة للمفكر الأمريكى توماس دونللى ، صدرت عن مركز دراسات القرن الأمريكى الجديد ، يقول: إن الولايات المتحدة تختلف عن الإمبر اطوريات السابقة فى أنها «إمبر اطورية الديمقر اطية » أو «إمبر اطورية الحرية » ، وفى أنها (الولايات المتحدة) لا تحتل أراضى ولا تغزو دولا أخرى ولا تقيم مستعمرات ، وأنها الوحيدة التى حققت وجودها الإمبر اطورى عن طريق حضورها الثقافى والاقتصادى والعسكرى ، وإذا كانت الإمبر اطورية الأمريكية تختلف عن سابقاتها من الإمبر اطوريات فى أنها ليست إمپريالية (لا تغزو ولا تحتل بالمعنى العسكرى) ، فإن الخطاب الليبر الى الأمريكي يروج لأن تكون أمريكا إمپريالية ديمقر اطية بمعنى أن نتشر الديمقر اطية فى العالم وتفرض الديمقر اطية على المجتمعات الأخرى ،

هذا عن الخطاب الليبرالى ، أما الخطاب المحافظ ، فينطلق من أن انتصار أمريكا في الحرب الباردة وسقوط الشيوعية ، كانا نتيجة الترام أمريكى بإسقاط « إمبر اطورية الشر ـ الإمبر اطورية الشيوعية » منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،

ويرتب الخطاب المحافظ ، على النتيجة السابقة ، أن على الولايات المتحدة أن تستأنف الحرب الباردة مع الصين وروسيا مع الإبقاء على أوروبا واليابان تحت المظلة الدفاعية الأمريكية في ظل التزام أمريكي لا يتزعزع ب « الانفراد في العالم » \*

والانفرادية في الخطاب المحافظ الأمريكي ليست الانعزالية فهي لا تعنى الانعزال ، وإنما تعنى انفراد الولايات المتحدة بفعل ما تريده في العالم بغض النظر عما يريده الأخرون حتى لو كانوا حلفاء للولايات المتحدة، فقد تشاور الولايات

H. Kissinger, Does America need a foreign Policy: Toward a Diplomacy of the 21 Century, Simon & Shucter, 2001

المتحدة حلفاءها حول ما يريدونه ولكنها تفعل ما تريد ، وكأن لسان حالها يقول: نعلم ما تريدونه ولكننا نفعل ما نريده وهذا بالضبط ما حدث لدى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الحد من حرارة الأرض (بروتوكول كيوتو)، ولدى تراجع الرئيس حورج بوش الابن عن التزام أمريكا التوقيع على اتفاقية محكمة الجرائم الدولية واتفاقية الحد من انتشار الأسلحة البيولوچية واتفاقية نزع الألغام ، واتفاقية ضبط وتنظيم تجارة الأسلحة الصغيرة ، واتفاقية مكافحة غسيل الأموال وبرامج تنظيم النسل التابعة للأمم المتحدة • لقد أزاح الخطاب المحافظ ، كتابات التخطيط الاستراتيجي التي ظهرت في نهاية حقبة كلينتون ( ١٩٩٢ ـ ٢٠٠٠ ) ، والتي كانت تقول بضرورة قبول أمريكا لمشاركة أطراف عالمية وإقليمية في إدارة شئون العالم من أجل تحقيق المصلحة القومية الأمريكية • فالمؤرخ الشهير بول كيندى ، كان قد أطلق مفهوم « الدول المحورية » أي الدول التي تمثل قطبًا فاعلا في إقليمها مثل مصر وتركيا والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل ، والتي لا غني عن التحالف معها(١) • بل إن قطبًا محافظًا مثل صمويل هانتنجتون ، كان قد أفتى بأن النظام العالمي البازغ سيكون أحادي القوة (الولايات المتحدة) متعدد الأقطاب ( الصين ، أوروبا ، روسيا ، اليابان ) ، وأن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها إدارة شئون العالم «منفردة » •

غير أن « الانفرادية » الأمريكية ، التى وصلت سدة الحكم مع إدارة چورچ بوش الابن ، قد أثارت الرفض والعداء تجاه أمريكا ، فقد عارضت أوروپا مبادرة الدرع الصاروخى ، وتحدت أوروپا الولايات المتحدة بالتوقيع على «بروتوكول كيوتو » ، وفى الصين وروسيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامى ، تصاعدت حدة مشاعر العداء لأمريكا ،

وهكذا ، فإن أمريكا في « اللحظة الإمبر اطورية » قد واجهت تحديًا وعداءً من بقسية العالم سواء صورت باعتبارها «إمپريالية ديمقر اطية » أو عندما تبنت « الانفر ادية » •

فعندما تدخلت أمريكا في عهد كلينتون ، كإميريالية ديمقر اطية سواء تحت

<sup>(1)</sup> Paul Kennedy (ed), The Pivotal States, Norton & Co. 1999.

شعارات حقوق الإنسان أو الحرية من الاضطهاد الدينى (الصين والعالم الإسلامى) أو احتواء الدول المارقة (إيران والعراق) أو استعادة الديمقراطية (هاييتى) أو الندخل الإنسانى (الصومال) أو منع الإبادة الجماعية والتطهير العرقى (بوروندى البوسنة وكوسوفا) أو السلام (الشرق الأوسط وأيرلندا)، وصف الدور الأمريكى بأنه انتقائى ويكيل بمكيالين ويستهدف أمركة العالم ، وإميريالى،

أما المحافظون الأمريكيون ، فقد وصفوا السياسة الخارجية لإدارة كلينتون بأنها في الأحسن أشبه بـ «سياسة الأم تريزا» وفي الأسوأ بأنها سياسة إطفاء الحرائق ، مما تسبب (في رأى الجمهوريين) بزعزعة ثقة العالم في قدرة البيت الأبيض على تشكيل الأحداث في العالم .

وعندما تبنت أمريكا « استراتيجية الانفرادية » ، وصفت بأنها انتقائية وتستأنف الحرب الباردة و لا تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها وتزيد حدة المعاداة لأمريكا .

وإذا رجعنا إلى هنرى كسينجر ، فإنه لا يرى فى « الانفرادية » استراتيچية عالمية أصلا ، بل يراها تتغافل عن التطورات التى تشكل النظام العالمى البازغ ، وأهم تلك التطورات الأقطاب التى تتشكل مثل الصين وأوروپا وروسيا ، بالإضافة إلى التغيرات الكيفية التى تحدثها التكنولوچيا والعولمة ،

وإذا استشهدنا بالمؤرخ الشهير «پول كيندى » فإن الإمبراطورية الأمريكية ، لم تفسل فقط في صياغة استراتيچية كونية تأخذ في الحسبان المشكلات والتطورات العالمية ومصالح اللاعبين الآخرين في النظام العالمي (بشهادة كسينجر) ، بل فشلت في تطوير استراتيچية لحماية الداخل الأمريكي من «الإرهاب» ،

لقد سبق تفجيرات نبويورك وواشنطن بأسبوع ، توجه ثلاث فرق جوية أمريكية إلى مياه الساحل الشرقى الأمريكي تقلها مجموعة من البوارج البحرية لتمخر عباب البحر إلى مضيق تايوان وممرات الخليج ، كدليل على قوة أمريكا وقدرتها على الوصول إلى أى مكان في العالم على بعد آلاف الأميال .

ولكن تلك الفرق الجوية عادت مسرعة إلى بلادها مباشرة عقب هجمات الطائرات الانتحارية ، لحراسة البيت الأبيض والبنتاجون (وزارة الدفاع) أو إنقاذ

من بقوا على قيد الحياة في مركز التجارة العالمي ، وهي مهمات لم تعد لها تلك البوارج والطائرات والقوات التي على متنها ،

والمعضلة أن الإمبراطورية الأمريكية ، بخبرانها المحافظين أو الليبراليين ، قد اكتشفت لحظة انفجارات نيويورك وواشنطن ، أن القوة الأمريكية لم تحل دون تهديد عاصمة الإمبراطورية ، كما اكتشفت أمريكا أن مشروع الدرع الصاروخي الذي كان من المفترض أن تبلغ تكلفته ٨٠ مليار دولار ، لم يكن ليمنع الطائرات الانتحارية من ضرب البنتاجون ،

كما اكتشف الأمريكيون أن قدرتهم على فرض «نموذج الحياة الأمريكي » في الخارج ، لم تغن شيئًا عن تهديد ذلك النموذج في الداخل •

وبالإضافة إلى ذلك اكتشف الأمريكيون أن « الانفرادية » الأمريكية في العالم ، انتهت للأسف به « شماتة » الملايين في العالم لما حدث في داخل أمريكا ،

وأخيرًا ، اكتشف الأمريكيون بعد حوادث الانتقام داخل أمريكا من العرب والمسلمين الأمريكيين أن «أمريكا بوتقة الصهر » لم تصهر بعد كل الأعراق والثقافات داخلها وبما يشكك قدرتها في توحيد الثقافات في ثقافتها باسم «الأمركة» أو «العولمة » ولكل ذلك ، فإن الإمبراطورية الأمريكية ، هي إمبراطورية بكعب أخيل بوصف المورخ الأمريكي «بول كيندي »، وتلك هي الحقيقة التي لمعت بالسنة ثيران هجمات الطائرات الانتحارية على واشنطن ونيويورك في ١١ سبتمبر بالسنة ثيران هجمات الطائرات الانتحارية على واشنطن ونيويورك في ١١ سبتمبر

\* \* \*

برغم أن أمريكا إمبر اطورية لا تغرب الشمس عن بوارجها وطائر اتها وقواتها التى تغطى العالم، إلا أن الطائرات الانتحارية ضربت عاصمتها السياسية (واشنطن) وعاصمتها للمال والاتصالات (نيويورك) في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، وذلك هو النتاقض الذي يضرب الإمبر اطورية الأمريكية من الداخل،

إن كتاب الإمبر اطورية الأمريكية ، ينطلق من حقيقة أن معرفتنا بأمريكا هى قوة لنا فى التعامل معها ، باعتبارها القوة العظمى فى نظام عالمى أحادى القطبية ، ولما لها من دور مهيمن فى «لعبة الأمم » خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط ،

وقد توخى الكتاب «تشريح أمريكا » متجنبًا ما ساد الكتابات العربية عن أمريكا من « انبهار » طاغ أو «عداء » ظاهر ·

فالمشاركون في الكتاب ، ينطلقون من خلفيات أيديولوچية شتى ، ومن مذاهب متياينة ، ومن طرق بحثية مختلفة ،

ويتناول الجزء الثانى من كتاب « الإمبر اطورية الأمريكية » الثورة الأمريكية وتأسيس أمريكا ، والأساطير المؤسسة للسياسة الأمريكية ، والإسلام في أمريكا ، والمسيحية الصهيونية الأمريكية ، والعلاقات الأمريكية - العربية ، والبترول في السياسة الأمريكية ، والهيمنة الأمريكية ، والحروب الأمريكية ، والعلاقات الأمريكية - الإيرانية ، والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتي السابق ، والاتحياز الأمريكي لإسرائيل، وعن تأثير السياسة الأمريكية في فيتنام والمكسيك وقد أضيف لتلك الموضوعات موضوعًا كتبه الدكتور ماهر حتحوت محاولا الرؤية من خلال ظلمات الأزمة ، وتمت كتابته بعد الأحداث بأسبوعين تقريبًا من قلب الأزمة في لوس أنجيلوس ، وبذلك ، يخطو كتاب « الإمبر اطورية الأمريكية » خطوة كبيرة هامة في مهمة « تشريح أمريكا » من منطلق أن المعرفة قوة ،

رضا هلال سبتمبر ۲۰۰۱م

# القصل الأول

# الولايات المتحدة والحرب والهيمنة الأمريكية

| د. محمد قدری سعید      | ١ ـ الحروب الأمريكية                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        | * الطريق إلى المأساة الأمريكية: نظرة سريعة                                  |
|                        | * الحروب الأمريكية في القرن العشرين                                         |
| ـــ د.ماهر حتحوت       | <ul> <li>۲ ـ المسلمون الأمريكيون محاولة الرؤية خلال ظلمات الأزمة</li> </ul> |
| ناعوم تشومسكى          | ٣ ـ الولايات المتحدة وأعمال العدوان                                         |
|                        | ٤- الهيمنة الأمريكية والوجود الأمريكي                                       |
| اللواء أ.ح. طه المجدوب | فى الخليج والشرق الأوسط                                                     |
| أمريكا                 | ه مفاوضات العم سام ٠٠ حالة العرب و                                          |
| د حسن محمد وجبه        |                                                                             |



## الحروب الأمريكية

د • محمد قدری سعید (\*)

#### (١) الطريق إلى المأساة الأمريكية: نظرة عسكرية

شاء الله أن أكون خارج مصر في أثناء وقوع الأحداث المأساوية الأخيرة التي المت بالولايات المتحدة ، مشاركا في مؤتمر عقد في إيطاليا عن نظم الدفاع المضادة للصواريخ وعلاقتها بالاستقرار النووي في العالم ، حضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروپا والهند وپاكستان والصين والياپان ، ومن بينهم روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وأحد مهندسي الحرب الباردة والقوة النووية البارزين ، وفي الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر ، قدم أحد الخبراء الأمريكيين والعاملين داخل المطبخ الأمريكي لمشروع الدفاع المضاد الصواريخ عرضا وافيًا في أكثر من ثلاثين دقيقة لموقف الولايات المتحدة من هذا الموضوع الذي كثر الجدل حوله ، وبيَّن مدى أهميته للأمن القومي الأمريكي ، والاستراتيجية الأمريكية بالنسبة للعالم ،

وكانت الفكرة الأساسية التى تمحور حولها حديث الرجل ، لتفسير حماس الولايات المتحدة لهذا النظام ورغبتها فى إلغاء اتفاقية النظم المضادة للصواريخ الباليستية الموقعة فى ١٩٧٢ بينها وبين الاتحاد السوفييتى : أن العالم قد تغير ، ولم يعد به إلا قوة عظمى واحدة ، ومن غير المنطقى أن تحكمه معاهدات كتبت منذ ثلاثين عامًا لا تعكس الأوضاع الاستراتيجية الجديدة ولا تعبر عنها ، ولم يعول الرجل كثيرًا على الأسباب الأخرى الشائعة التى تجعل من الدول المارقة سببًا لإقامة

<sup>(\*)</sup> رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .

هذا النظام، بل وجه جل اهتمامه إلى ضرورة القيام بعملية «ضبط استراتيچى - Strategic Adjustment » هدفها وضع كل دولة فى تصنيفها الصحيح من حيث قوتها الشاملة، وتغيير الوثائق التى تحكم النظام الدولى تبعًا لذلك بما يعبر عن هذا التصنيف الجديد وبدا واضحًا من خلال المناقشات التى تلت هذا العرض، أن أغلبية دول العالم لا توافق على إقامة هذا النظام بما فى ذلك حلفاء الولايات المتحدة فى أوروپا، حيث عبر خبراؤهم فى المؤتمر عن المأزق الأوروپى الذى لا يملك إلا الرضوخ للرغبة الأمريكية، برغم أن الرأى العام الأوروپى يقف فى أغلبيته ضد هذا النظام،

كانت «النغمة الأمريكية » مهذبة ، لكنها متعالية مستغنية عن العالم ، تعكس الملل والضجر ونفاد الصبر من حيث الشرعية الدولية والعدالة ، والأمم المتحدة مستعجلة للحظة الاعتراف بالواقع ، ووضع تاج مملكة العالم على الرأس الأمريكية ، والاستواء بعدها على العرش ، ولم يخطر على بال المشاركين الأمريكيين في المؤتمر أن صمتهم الصبور الواثق المبتسم أمام جدل وزعيق قليلي القوة والحيلة من مشاركي الدول الأخرى ينقلب خلال ساعات قليلة إلى ذهول وصدمة وذعر ، وقد ارتدت الطائرات التي تحملهم إلى أرض الوطن عائدة بهم من وسط المحيط - كما عرفت بعد ذلك - لاجئين إلى دول أوروپية ، في انتظار لحظة الفرج وانتهاء إغلاق المطارات الأمريكية ،

لقد كان سقوط أبراج نيويورك المشيدة ، الفضية الجميلة المهيبة ، أمام أعين الشاخصين إليها من كل دول العالم ، لحظة لعنة لا تتكرر كثيرًا في تاريخ الناس ، ونهاية طريق سارت فيه أمريكا منذ أن أحرزت النصر في الحرب الباردة لكنها كانت أيضًا ، وبرغم هول الطاقة المتفجرة من رموز الحدث العجيب ، لحظة حصاد لعمل عسكرى خاطف مكتمل الأركان ، انقض فيه « الطير » المشحون بقنابل بشرية على معاقل الاقتصاد والمال والقوة العسكرية للولايات المتحدة ، فاحدث في الزمن الأمريكي جرحًا غائرًا لن يندمل قبل وقت بعيد ،

وقعت الواقعة ، وأمريكا تضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجيتها العسكرية الجديدة بعد نقاش طويل داخل دوائر الرأى حول صلاحية استراتيجيتها الحالية ، التى

تشكلت في زمن الريبة وعدم اليقين خلال سنوات التسعينيات وبعد انقضاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفييتي ، للتعامل مع تهديدات المستقبل ، على مستوى «المفهوم » وضعت الاستراتيچية الحالية لإنجاز ثلاث مهام أساسية : إعادة تشكيل العالم ، والتصدى لتهديدات ما بعد الحرب الباردة ، والاستعداد لمواجهة التهديدات المحديدة في المستقبل « Shape. Respond. Prepare » وفي إطار تلك المهام الجديدة في المستقبل « Shape. Respond العسكرية بأن تكون كافية للدخول في حربين إقليميتين حددت أمريكا حجم قوتها العسكرية بأن تكون كافية للدخول في حربين إقليميتين متزامنتين تقريبًا في حجم حرب الخليج أو كوسوفا ، ولقد تأثر بناء هذا المفهوم بصورة العالم خلال الحرب الباردة ، كل ما هنالك أن الاتحاد السوفييتي قد تم استبداله «بعدوين صغيرين » وبقيت الجغرافيا بخطوطها القديمة فاقعة في التصورات الأمريكية ،

وعلى مستوى التطبيق ، ظهرت همة بوش «الأب» وحيوية كلينتون في محاولة إنجاز المهمة الأولى: مهمة «إعادة تشكيل العالم» فقد تم «تفكيك» الاتحاد السوفييتي و «توحيد» المانيا باقل الأضرار الممكنة وتوسيع الاتحاد الأوروپي وحلف الناتو جهة الشرق ، وإطلاق حوارات كثيرة بين أوروپا وأمريكا من ناحية وجنوب المتوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا من ناحية أخرى وفوق مسرح الشرق الأوسط حققت السياسة الأمريكية إنجازات لا بأس بها بانعقاد مؤتمر مدريد وانطلاق عملية السلام بين العرب وإسرائيل ، وكان حلم «كلينتون» الشهير أن يتحقق في عهده السلام النهائي بين العرب وإسرائيل ، وقد انغمس الرجل في القضية وتفاصيلها تمامًا ، حتى أنه كان يستطيع - على حد زعمه - أن يرسم خريطة الضفة الغربية وغزة على ورقة بيضاء وهو مغمض العينين ،

أما إنجاز مهمة «التصدى» فقد تحقق بشكل جيد فى حرب الخليج ١٩٩١ وحرب كوسوفا ١٩٩٩ ، حيث لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًّا فى بناء تحالف متماسك فعال من دول العالم وسط تأييد غربى وشرقى واضح ، كانت نتائج الحربين من الناحية العسكرية حاسمة فى الإعلان عن قوة أمريكية تقليدية متفوقة على العالم أجمع بما فى ذلك حلفاؤها الأوروپيون ، مكونة فى الأساس من عناصر «هجومية متعددة الطبقات - Layered Attack Force » تمتلك كل إمكانية التأثير «البعيد

والدقيق - Distance Warfare » ضد الأهداف الحيوية في عمق القوة المعادية ، وشاهد العالم من خلال قنوات التليفزيون القدرة الأمريكية وهي في مأمن بعيد وبخسائر بشرية محدودة للغاية ، تطول الخصم وتدمر منشآته المدنية والعسكرية .

ومع بداية فترة الرئاسة الثانية لكلينتون تسارعت معدلات العمل في إنجاز المهمة الثالثة: مهمة « الاستعداد للتهديدات الجديدة » وأطلق التقدم التكنولوچي - في مجال المعلومات والفضاء والمستشعرات - عنان التصورات الأمريكية لبناء قوة جديدة أهم ما يميزها « المناعة الكاملة » و « الدقة الجراحية الهائلة » وبدأ التفكير في مفاهيم « ارتدادية » تبحث في جدوى إطلاق عناصر القوة المسلحة من الأرض مفاهيم « ارتدادية » تبحث في جدوى إطلاق عناصر القوة المسلحة من الأرض الأمريكية نفسها والاستغناء عن القواعد الخارجية المنتشرة فوق أرض الدول الأخرى ووضعت الخطوط الأولى لبناء قواعد أمريكية فوق سطح المحيط وسفن عملاقة تشبه الأرمادا الإسبانية تحمل ٥٠٠ صاروخ كروز يمكن توجيهها إلى أي هدف فوق سطح الأرض .

ومع بداية القرن الواحد والعشرين كان لابد من وقفة استراتيچية أمريكية بعد أن تراكم التغير في هيئة العالم ، وتغيرت معه صور التهديد الموجه للولايات المتحدة الأمريكية ، ولم تعد مبادئ الجغرافيا المعهودة بدولها القديمة تسعف الفكر الأمريكي في رسم تضاريس التهديد وصياغة نظرية مناسبة للأمن ففي عام ١٩٩٩ وحده انتشر في العالم نحو ٢٦ نقطة صدام مشتعلة أسفرت عن مقتل ٢٠٠ الف شخص بالإضافة المعمورة ، ووضعت الولايات المتحدة و ١٧٨ موضع احتقان داخلية موزعة فوق سطح المعمورة ، ووضعت الولايات المتحدة أمام نفسها بدائل استراتيچية ثلاثة للمستقبل ، البديل الأول: أن تجرى الولايات المتحدة وراء مصادر المتهديد وتردعها أو المعمورة الموسية الاحتواء المتحدة وراء مصادر المتهديد وتردعها أو التني مارستها خلال الحرب الباردة ولكن ضد أعداء متناثرين ، والثاني أن تتبني النتي مارستها خلال الحرب الباردة ولكن ضد أعداء متناثرين ، والثاني أن تتبني والتتمية في مناطق العالم المختلفة وهو واجب شاق يحتاج إلى تكلفة مالية ومعنوية ونفسية عالية ، والبديل الثالث أن تترك العالم وشانه ، وأن تضع سعادة مواطنيها ورفاهيتهم خلف سيف ودرع لا يمكن أن يقترب احد منه ، وأن تقلل من مستوى ورفاهيتهم خلف سيف ودرع لا يمكن أن يقترب احد منه ، وأن تقلل من مستوى

تعرض قواتها للأذى الخارجى بأن تخفض الوجود الأمريكى فيما وراء البحار ، وتبدأ في إقامة درعها الدفاعية الصاروخية رغم أنف الجميع ، وتتبنى لأول مرة استراتيجية متكاملة «للدفاع عن الداخل - Homeland Defens » لمقاومة أية تهديدات بيولوچية أو كيماوية أو أية عدائبات موجهة لمنشآتها الحيوية الاقتصادية أو المعلوماتية ،

ويبدو أن إدارة بوش الابن كانت أكثر ميلا لتجربة الخيار الثالث والتخلص من أعباء وجع الدماغ العالمي وتكاليفه المالية والمعنوية والأخلاقية وحرضتها على ذلك قوى صبهيونية شريرة في الداخل والخارج ، نسمع الآن عواءها الكريه لدفع القوة الأمريكية نحو دائرة الانتقام من العالم الذي تجرأ على إيقاظها من سباتها العميق ، وكما طرح المفكرون الأمريكيون من قبل في نشوة سقوط حائط برلين فكرة «نهاية التاريخ» السياسية أغرتهم نتانج حرب الخليج وكوسوفا وتصورات «المناعة الكاملة» هجومًا ودفاعًا بأنهم في الطريق إلى نهاية مماثلة «عسكرية» المتاريخ تفوز فيها الولايات المتحدة هذه المرة بغلبة سرمدية إلى نهاية الدهر ، وأصبح غير مفهوم للرئيس الأمريكي وإدارته في ظل هذا الوهم السبب في أن ترضي أمريكا الدنية في قوتها وأن ترضخ لأوباش العالم في قضايا البيئة أو حقوق الإنسان أو سياسات الطاقة أو ينتابها القلق على مصالحها بسبب تجاهل المذابح الإسرائيلية للفلسطينيين ، أو أن يقطع من أجل ذلك رئيس أكبر دولة في العالم أجازته قبل أن تنتهي في الموعد المقرر ،

تلك كانت بدايات المأساة ، قوة عظمى فقدت الرغبة فى رؤية العالم أو النظر إليه أو قيادته ، ووقعت تحت وهم دقة أسلحتها وقوتها المتناهية ، فلم تعد ترى فى التهديد حولها موضوعًا للعلاج والمواجهة سوى أشخاص تجرى وراءهم مثل صدام وابن لادن ، وأخذت منها إسرائيل المثل وقلدتها فى «حرب الرجل الواحد » باغتيال وتصفية زعماء الانتفاضة الفلسطينيين ، وفى الحالتين الأمريكية والإسرائيلية وبرغم الفارق المادى بينهما ، وقفت كل منهما خلف سياج القوة الهجومية التى لا يفلت منها أحد والدفاعية غير القابلة للاختراق وغلبهما التصور بأنهما بذلك يخرجان الحرب من نطاق «نظرية المباراة - Game Theory » التى تعطى لأطرافها فرصنا مهما تكن

ضئيلة إلى حرب معروفة النتيجة مسبقًا فى حتمية باردة وقاسية ولم يكن أمام الأخرين إلا اللجوء إلى حتمية أخرى مضادة هى العمليات الانتحارية بعد أن غلقت كل الأبواب ونزع عن الحرب جانبها الممكن النبيل •

لقد حدث ما حدث في اللحظة التي ضجرت فيها أمريكا من الحوار وتكاليف العدل وعذاب المساواة مع الآخرين وعندما تطلعت إلى لحظة مجد خالصة بلا شريك ولأنه لا توجد نهاية للأشياء بل بدايات أخرى متجددة جاءها أعداؤها وضحاياها من خلف سيفها الطويل ودرعها المنيعة والتصقوا بها وماتوا معها(\*).

\* \* \*

## (٢) الحروب الأمريكية في القرن العشرين

#### مقدمة

أخذت الولايات المتحدة ما يقرب من قرن ، بين إعلان الاستقلال في يوليه الالامرب الأهلية في ١٨٦٥ ، لتوطد وحدتها القومية وتحقق تقدمًا اقتصاديًّا كبيرًا دفعها للتخلص من أفكار العزلة والتحرك صوب العالم الواسع حولها وعلى الرغم من ذلك ، ظل الصراع بين مفاهيم العزلة داخل شواطئ أمريكا البعيدة ، وضرورات التقدم لقيادة العالم ، يحكم السياسية الأمريكية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، ويوجه دفتها في أمور الحرب والسلام ، لقد امتدت الحروب الأمريكية إلى معظم بقاع الأرض ، أحيانا من أجل التوسع والنفوذ وخدمة المصالح الحيوية للشعب الأمريكي ، وأحيانا أخرى للدفاع عن مبادئ وقيم اعتقدت الأمة الأمريكية أنها تلخص رسالتها إلى العالم وتصنع رؤيتها للحضارة ومستقبل البشرية ،

ولا شك أن كثيرا من ملامح السيرة الأمريكية قد تشكلت بفعل الحرب ، فالتقدم الأمريكي العلمي والتكنولوجي خرج معظمه من باطن الميزانيات العسكرية الضخمة ، كما أن العالم الذي نعيش في ظله الآن بنظمه السياسية وقواه الاقتصادية

<sup>(\*)</sup> الأهرام في ۱/۹/۲۸ م٠

وتحولاته الاجتماعية ، قد جاء واستقر في مكاتبه نتيجة انتصارات وهزائم القوة الأمريكية في ميدان القتال ،

لقد عاشت أمريكا والعالم خلال القرن العشرين حربا طويلة مدتها ثمانون عاماً ، بدأت باغتيال الأرشيدوق النمساوى فرانز فيردناند بواسطة شاب صربى عمره ١٩ عامًا اسمه جافريللو برنسيب فى أغسطس ١٩١٤ واندلاع الحرب العالمية الأولى ، وانتهت بتفكك الاتحاد السوفييتى وانسحاب القوات الروسية من المانيا فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٩٤م والحرب العالمية الأولى كانت وراء اندلاع الثورة الروسية فى ١٩١٧ ، وكانت من أسباب الكساد العظيم وصعود الشيوعية وتسبب الانهيار الاقتصادى بعد الحرب فى سقوط ألمانيا فى أحضان النازية وهتلر ونشوب الحرب العالمية الثانية والثانية والترب المعادد الاتحاد العظيم واندلاع الحرب الباردة بين الشرق والغرب والتى فى رحمها السوفييتى كدولة عظمى واندلاع الحرب الباردة بين الشرق والغرب والتى فى رحمها الشتعلت حروب محلية وإقليمية متفرقة مثل الحرب الكورية وحرب فيتنام ،

بدأ القرن العشرون الأمريكي قبل ميعاده في لحظة انفجار دمرت بارجة أمريكية داخل ميناء هافانا الكوبي في ١٨٩٨ • كانت تلك الحادثة هي بداية الحرب الإسپانية - الأمريكية ، أو كما يطلق عليها بعض المؤرخين : الحرب الكوبية - الإسپانية الأمريكية - الفليپينية ؛ وبسبب نتائجها تحولت الولايات المتحدة من بلد زراعي متسكع على هامش العالم إلى قوة شابة واعدة • منحت الحرب الإسپانية لأمريكا مستعمرات قريبة منها في كوبا وبعيدة في الفليپين ، كما أعطتها في ١٩٠١ تبودور روز قلت رئيسا مؤمنا بدور ها الجديد • حقق روز قلت السلام بين روسيا واليابان في ١٩٠٥ ، وأرسل « الأسطول الأبيض العظيم » حول العالم يستعرض قوة أمريكا الصاعدة • لكن أمريكا مثلها مثل أوروپا لم تكن مستعدة لخوض حرب عالمية واسعة بعد أن نعم العالم بالسلام لما يقرب من نصف قرن منذ سنة ١٨٧٠ • في تلك الفترة جني الأوروپيون ثمار ازدهار اقتصادي عالمي يتشكل لأول مرة ، وكما أصبح جني الأوروپيون ثمار ازدهار اقتصادي عالمية - أيضا ، حارب فيها السيخ والسنغال الاقتصاد عالميًا ، جاءت الحرب الأولى عالمية - أيضا ، حارب فيها السيخ والسنغال والأستر اليون والنيوز لنديون و مليونان من المشاة الأمريكيين •

بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها ، وصلت السفينة «چورچ و اشنطن » إلى پاريس في ١٣ ديسمبر ١٩١٨ وعلى منتها الرئيس ويلسون في مهمة

سلام ، حاملا معه دعوة للديمقر اطية وحق تقرير المصير والحكومة العالمية ؛ مبادئ غرقت بعد ذلك في بحور سياسات أوروپية وعلاقات جغر افية متصادمة ومتشابكة ، وترتيبات قاسية فرضها الحلفاء على ألمانيا ، ساعدت على تدمير اقتصادها ومعه في نفس الوقت الاقتصاد العالمي المنهك ، وخلال العقدين التاليين انسحبت أمريكا مرة أخرى إلى عزلتها الداخلية ،

عاش العالم فى العشرينيات والثلاثينيات دوار السلام، وتفشت فى أوروپا أيدلوچيات شمولية شيوعية وفاشستية، ففى إسپانيا تقاتل اليمين واليسار فى حرب اهلية قاسية وطويلة، وأسلمت ألمانيا قيادها لهتلر فى ١٩٣٣، وبانت إرهاصات حرب عالمية جديدة عندما غزت اليابان الصين فى ١٩٣٧، وعندما اجتاح هتلر پولندا فى ١٩٣٩، وأصبحت الحرب عالمية تماما فى ١٩٤١ عندما هاجمت اليابان الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربر،

جاءت بيرل هاربر هدية للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، كان الرئيس يبحث منذ اشتعال الحرب عن منفذ داخل جدار الحياد المفروض عليه من الكونجرس، فأنهت الحرب الكساد العظيم عندما حركت خطوط إنتاج الطائرات والمدافع والسفن الحربية، وأنعشت الاقتصاد، وأنهت عزلة أمريكا عن العالم، فانطنق الجنود الأمريكيون إلى بريطانيا وشمال أفريقيا وإيطاليا وفرنسا وفي النهاية المانيا، وفي المحيط الهادي، دخلت القوات الأمريكية منات الجزر والقت قنابلها النووية على مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين،

أنهت الحرب العالمية الثانية عزلة أمريكا عن العالم بلا عودة ، وخرجت منها قوة عالمية وحيدة لم تستنزفها الحرب بشريًا أو صناعيًا ، لكن صمت المدافع لم يمنع من صعود تحد جديد جاء من ناحية الاتحاد السوفييتى والنظم الشيوعية الموالية له فى أوروبا الشرقية ، وبنزول الستار الحديدى على تلك الكتلة الجغرافية والسياسية الواسعة ، بدأت الحرب الباردة التى كانت سببًا فى تماسك الغرب ووحدته تحت زعامة الولايات المتحدة ، لم يكن أمام الغرب فى ظل الاستقطاب الدولى الحاد إلا أن يقدم دعمًا كريمًا لألمانيا واليابان المحطمتين ليمنعهما من السقوط ، ومن خلال مشروع مارشال قدمت الولايات المتحدة لأوروبا ١٧ بليون دولار فجرت بها نهضة

اقتصادية شاملة ، وفي أمريكا نفسها أصبح مصطلح الأمن القومي ملازما لمزيد من البناء العسكري المكثف ، الأمر الذي وضع التكنولوجيا الأمريكية في المقدمة بالنسبة للعالم ، كان من الطبيعي أن تتحول الحرب الباردة في بعض الأماكن إلى حروب ساخنة كما حدث في كوريا وفيتنام ، وفي الحالتين حاول الشمال في تلك البلاد المقسمة الاستيلاء على الجنوب ، وفي مناطق أخرى حدث أن تقهقرت القوى القديمة أو انكفأت على نفسها وانطلق العنف نتيجة لحروب تحرير أو سطوة ميليشيات مسلحة ، وعندما تدخلت الولايات المتحدة لمنع ذلك ، قامت الحرب ، في النهاية خمدت الحرب الباردة بسبب الإجهاد الذي أصاب الشرق والغرب ، وبسبب سباق خمدت الحرب الباردة بسبب الإجهاد الذي أصاب الشرق والغرب ، وبسبب سباق التسلح ، ونتيجة لحظات حرجة في أزمتي براين ١٩٤٨ وكوبا ١٩٦٢ بدا فيهما أن المعسكرين - ومعهما العالم - في طريقهما إلى الجحيم ،

ومع نهاية القرن العشرين صارت أمريكا غنية وقوية ، ولم تعد الحرب إلا اختبارًا لصبر الرأى العام فيها على تحمل مشاهد العنف والدماء ، واصبح على الولايات المتحدة أن تتجنب حروبًا طويلة ، وأن تتدخل فيما وراء البحار فقط عندما يكون الهدف واضحًا ، وعندما تحشد له تفوقًا يضمن لها نصرًا سريعًا وحاسمًا ، هذه كانت قواعد آخر حروب الولايات المتحدة في الخليج سنة ١٩٩١ ، وبعدها في البلقان سنة ١٩٩٩ ، وبعدها في البلقان سنة ١٩٩٩ ، قبل شهور قليلة من نهاية القرن العشرين ،

#### الحرب الأمريكية - الإسبانية

لم تكن الحرب الأمريكية - الإسبانية إلا حربًا قصيرة خالية تقريبًا من الدماء ، لكن آثارها الديبلوماسية والسياسية كانت واسعة من حيث أنها دفعت لأول مرة بالو لايات المتحدة إلى بحر السياسة العالمية ووضعتها على بداية طريق الاستعمار ، هناك بالقطع أحداث معينة كانت السبب المباشر وراء اندلاع الحرب ، لكن مسرخ الأحداث نفسه كان جاهزًا لاستقبال تحولات عميقة في تفكير الأمة الأمريكية تتصل بمهمتها ودورها في العالم ، فلو عدنا إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر لوجدنا أن الفكر السائد منذ عصر الثورة الأمريكية هو أن تبقى أمريكا بعيدًا عن المشاكل الأوروبية ، وأن تقدم مثالا للديمقر اطية والسلام لباقي دول العالم ، لكن ذلك الاعتقاد أخذ في التآكل خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات مع تنامي القوة الاقتصادية

الأمريكية التى دفعت الأمريكيين للتفكير فى أهمية أن يصبح لأمريكا قوة بحرية قوية وقواعد خارج الأرض الأمريكية نفسها ، ومع تنامى عدد السكان والإنتاج الزراعى زادت أهمية وجود منافذ خارجية للاقتصاد الأمريكي ، وصاحب ذلك ظهور الفكر « الدارويني » الذي يرى العالم غابة واسعة وأن البقاء فيه لن يكون إلا للأصلح والأقوى ، بالإضافة إلى دوافع أخرى دينية وثقافية عن دور الرجل الأبيض في نشر ثقافته ودياتته المسيحية بين الشعوب الأخرى التي يراها من وجهة نظره متخلفة ،

هذه الخلفية من أحداث ١٨٩٨ هي التي دفعت بالولايات المتحدة في طريق الحرب والإمبر اطورية وفي عام ١٨٩٨ ، بدأ الكوبيون ثورة عنيفة ضد الحكم الإسپاني لجزيرة كوبا تزامن مع انهيار اقتصادي داخلي بسبب انخفاض المشتريات الأمريكية من السكر و كان رد الفعل الإسپاني عنيفاً في مواجهة الثوار و فقد قام الأمريكية من السير و كان رد الفعل الإسپاني عنيفاً في مواجهة الثوار و فقد قام الكوبيين الفقراء داخل معسكرات الاعتقال وأباد داخلها آلافاً من الرجال والنساء والأطفال و لعبت الصحافة في أمريكا دوراً مهماً في إثارة الرأي العام والضغط على المتحدة و من الطريف أن «الصحافة الصفراء» ممثلة في سلسلة صحف چوزيف المتحدة و ومن الطريف أن «الصحافة الصفراء» ممثلة في سلسلة صحف چوزيف پولتزر (صحيفة نيويورك وورلد) وويليام راندولف هيرست (صحيفة نيويورك وبلغ تأثير الصحافة على الأحداث حدًا جعل وليام هيرست يأمر رسام جريدته وبلغ تأثير الصحافة على الأحداث حدًا جعل وليام هيرست يأمر رسام جريدته فريدريك رمنجتون الذي تململ من هدوء الأحوال في هافانا بالبقاء هناك قائلا له:

قاوم الرئيس الأمريكي كليفلاند ضعوط الرأى العام المطالبة بالتدخل ، واستمر الضغط بعد ذلك على خلفه ماكينلي الذي لم يستطع المقاومة بعد نشر الصحافة لخطاب خاص ارسله مبعوث إسبانيا إلى الولايات المتحدة لأحد اصدقائه في هافانا يصف فيه ماكينلي بالضعف ، وبعد غرق البارجة الأمريكية «مين» بفعل لغم مصاد للغواصات في ميناء هافانا وفقد ٢٦٠ رجلا من البحارة في ١٥ فبراير ١٨٩٨ .

وبرغم أن إسپانيا أبدت رغبتها في تقديم تناز لات لتفادي الحرب ، إلا أن الولايات المتحدة لم تقبل أقل من انسحاب إسپانيا والاعتراف باستقلال الجزيرة ، وفي ٢٥ إبريل ١٨٩٨ فوض الكونجرس الرئيس ماكينلي في استخدام القوات المسلحة لطرد إسپانيا من كوبا ،

كانت الحرب الأمريكية - الإسپانية من وجهة نظر الأمريكيين حربًا قصيرة لم تستغرق أكثر من عشرة أسابيع ، ودارت وقائعها في المحيط الهادي والكاريبي ، بدأ القتال لأول مرة في الأول من مايو ١٨٩٨ بتدمير الأسطول الإسپاني الصغير الموجود في ميناء مانيلا بالفليپين بواسطة الكومودور الأمريكي چورج ديوى ، وبدعم من الجيش حاصر ديوى الحامية الإسپانية في مانيلا واستولي على المدينة في ١٨٩٨ أعسطس ١٨٩٨ ، وفي نفس الوقت وعلى مسرح الكاريبي نجح الأسطول الأمريكي في حصار الأسطول الإسپاني بقيادة باسكال سيرفيرا داخل خليج سينتياجو ، وقرب نهاية شهر يوليه نجح الأمريكيون في إنزال قواتهم على الأرض الكوبية والزحف صوب سينتياجو وإنزال الهزيمة بالإسپان في معركتي «إلكاني » انتهى القتال في كوبا بتدمير الأسطول الإسپاني في أربع ساعات وسقوط سينتياجو في ١٧ يوليه واستسلام ٢٤ الف جندي إسپاني في أربع ساعات الأمريكية بعد ذلك مباشرة صوب جزيرة بويرتوريكو آخر الجزر تحت الاحتلال الإسپاني في البحر الكاريبي وضمتها إلى الولايات المتحدة ،

وبعد توقف القتال ، تقابل المفاوضون من الجانبين في پاريس للوصول إلى اتفاق سلام نهائى اعترفت إسپانيا بموجبه باستقلال كوبا ، وسلمت جزيرة بويرتوريكو وجزر الفليبين وجوام في المحيط الهادى للولايات المتحدة مقابل عشرين مليون دولار ، وقعت إسپانيا والولايات المتحدة اتفاقية پاريس بشكل نهائى في ١٠ ديسمبر ١٨٩٨ ، ووافق عليها الكونجرس الأمريكي باغلبية كبيرة ، خضعت كوبا للحكم العسكرى الأمريكي في المدة من (١٨٩٩ - ١٩٠٢) قبل انتقال السلطة إلى حكومة مدنية جديدة بمقتضى دستور جديد ، وعندما ثار شعب كوبا بعد ذلك ضد رئيس الدولة ، الذي تم انتخابه في ١٩٠١ تحت حماية وبمساعدة القوات الأمريكية ، قامت الولايات المتحدة باحتلال الجزيرة مرة أخرى ، واستمر الاحتلال بعد ذلك لمدة عامين

لمساندة الحكومة المؤقتة الموالية للولايات المتحدة • ولم يتوقف التدخل الأمريكى المباشر في شنون كوبا إلا في سنة ١٩٣٤ عملا بسياسة «حسن الجوار» التي تبناها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت •

بالنسبة لجزر الفليبين ، فقد كانت لها ترتيبات أخرى نتيجة مطالبة جماعات المصالح الأمريكية من المستثمرين ، فى ضوء نتائج الحرب ، بالسيطرة على كل الأرخبيل الفليبيني أملا فى أن تصبح مانيلا مركزا تجاريًا مزدهرًا للشرق الأقصى ، وبسبب هذه الضغوط ، اضطرت إسبانيا لبيع الفليبين للولايات المتحدة الأمر الذى فجر ردود فعل قوية من الجماعات المناهضة للاستعمار داخل أمريكا ، واعتبرت تلك الجماعات أن السيطرة على شعوب أخرى يناقض التقاليد الأمريكية المؤيدة لحق تقرير المصير ويمكن أن يهدد نسيج الجمهورية فى المستقبل ، اكتشف الفليبينيون أنهم قد تخلصوا من الاستعمار الإسباني ليقعوا فى شباك الاستعمار الأمريكي فشنوا حرب عصابات ضد الأمريكيين ، وحتى ٤ فبراير ١٩٨٩ كان قد قتل منهم أكثر من حرب علي المقاومة بقيادة إميليو أجينالدو حتى سنة ١٩٠١ قتل خلالها أكثر من مائة ألف فليبيني وخسارة ١٦٠ مليون دو لار وانتهت بصدور قانون حكومة الفليبين فى ١٩٠١ الذى دشن بداية حكم ذاتى محدود اكتمل بعد ذلك فانون حكومة الفليبين فى ١٩٠١ الذى دشن بداية حكم ذاتى محدود اكتمل بعد ذلك

#### الحرب العالمية الأولى

كان انفجار الحرب العالمية الأولى ، فى أغسطس ١٩١٤ ، تحديًا خطيرًا لقدرة ومهارة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون على إدارة الشئون الدولية ، فمعظم الأمريكيين فى تلك الفترة كانوا ينادون بالحياد ، وتجنب التورط فى حرب أوروپية إلا إذا تعرضت المصالح الأمريكية لتهديد حقيقى ، بدأت الصعوبات عندما حاصرت بريطانيا ألمانيا من البحر ، ونتج عن ذلك خسائر كبيرة لتجارة الولايات المتحدة مع المانيا من الطعام والمواد الأولية ، واستجابة للاحتجاجات الأمريكية ، عقدت بريطانيا مع أمريكا اتفاقية أصبحت الولايات المتحدة بموجبها المورد الوحيد للطعام والمواد الأولية والفرنسى ، بالإضافة إلى ذلك سمحت الولايات المتحدة بالمورد الوحيد للطعام والمواد الأولية والقرنسى ، بالإضافة إلى ذلك سمحت الولايات الحليفة باقتراض ٢ بليون دولار لتمويل إمدادات

الحرب ، وفي نفس الوقت والتزامًا بمبدأ الحياد ، لم يخضع الرئيس الأمريكي لضغوط الألمان الأمريكيين بفرض حظر على إمدادات السلاح لبريطانيا بحجة أن هذا الإجراء لن يكون محايدًا بالنسبة للحلفاء ،

وبشكل عام ، لم تكن الأحداث تشير في بداية الحرب إلى احتمال نشوب حرب بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية طالما لم تتجاوز الأولى في حربها القارة الأوروبية ، لكن لجوء ألمانيا إلى سلاح الغواصات لكسر الحصار البريطاني البحرى ، أوجد موقفًا جديدًا في المحيط الأطلنطي ، ففي فبراير ١٩١٥ ، أعانت ألمانيا أنها سوف تضرب سفن الحلفاء بالطور بيدات داخل منطقة واسعة من مياه المحيط بدون إنذار سابق ، وأن السفن المحايدة لن تكون أيضًا آمنة ، وردت أمريكا بتحميل ألمانيا المسئولية في حال تدمير أية سفينة أمريكية وقتل ركابها بدون إنذار ، وبسرعة استجابت ألمانيا للتحذير الأمريكي وأعطت الولايات المتحدة ضمانات واسعة لتأمين السفن ضد هجمات الغواصات ،

استمر أمن الأمريكيين المسافرين والعاملين على سفن الحلفاء مهددًا ، وفى ٧ مايو ١٩١٥ أغرقت الغواصات الألمانية سفينة ركاب بريطانية غير مسلحة بدون إنذارها ، وقتل فى تلك الحادثة ١٢٨ أمريكيا ، فى البداية دعا ويلسون ألمانيا لوقف حرب الغواصات مع الحلفاء لدواعى إنسانية ، ثم اضطر فى النهاية إلى تحديد مطالبه بوقف التعرض لسفن الركاب غير المسلحة التى تخدم خطوطًا ملاحية مدنية ، وعندما أغرقت الغواصات الألمانية السفينة البريطانية «العربي - Arabic » فى أغسطس ١٩١٥ ، حذر ويلسون بأن العلاقات الديبلوماسية مع المانيا سوف تقطع إذا أغسطس ١٩١٥ ، حذر ويلسون بأن العلاقات الديبلوماسية مع المانيا سوف تقطع إذا استمر ذلك ، وتصاعد الخلف بين البلدين إلى مستوى خطير عندما أغرقت المانيا السفينة «سوسكس » فى القناة الإنجليزي في مارس ١٩١٦ مسببة خسائر عالية في الأرواح ، عندئذ قامت الولايات المتحدة بتوجيه إنذار نهائي لألمانيا بالتوقف عن ضرب السفن التجارية والملاحية ، وبرغم تراجع ألمانيا ، إلا أنها هددت بالعودة لممارسة ذلك إذا لم تحترم إنجلترا القوانين الدولية وترفع الحصار البحرى عنها ،

ونتيجة للتدهور المستمر في العلاقة مع المانيا ، طلب ويلسون من الكونجرس في ديسمبر ١٩١٥ النظر في زيادة حجم القوات المسلحة وحالة استعدادها ، الأمر الذي

فجر جدلا واسعًا حول طبيعة هذا الاستعداد ، أسفر في النهاية عن زيادة في حجم الجيش وتدعيم الحرس الوطنى وزيادة عدد السفن الحربية • وحاول ويلسون بدأب بذل جهود للوساطة بين إنجلترا والمانيا من أجل إيقاف الحرب وتحقيق السلام، فارسل الكولونيل « هاوس » إلى أوروبا في ١٩١٥ و ١٩١٦ لكنه لم يظفر بتعاون الطرفين ، وعندما ازداد اقتناع ويلسون بأن ألمانيا وبريطانيا يحاربون من أجل الهيمنة على العالم ، طلب من الطرفين في ١٨ ديسمبر ١٩١٦ أن يضع كل منهما شروطه لإيقاف القتال وأن يشاركا في مؤتمر للسلام تحت رئاسته الكن فرص السلام تآكلت عندما قرر الألمان في ٩ يناير ١٩١٧ شن حرب غواصات شاملة على سفن الحلفاء بدون استثناء للسفن التجارية أو المحايدة • هذا الحصار الجديد لم يترك لرنيس الولايات المتحدة بديلا عن قطع العلاقات الديبلوماسية مع ألمانيا في ٣ فبراير ١٩١٧، وفي نفس الوقت، أعلن أنه سوف يرد على الاعتداءات الألمانية فقط في حالة غرق سفن أمريكية • وفي محاولة لردع الغواصات الألمانية زودت السفن الأمريكية بالسلاح، لكن ذلك لم يردع ألمانيا عن إغراق السفن الأمريكية بطريقة عشوائية بدءًا من منتصف مارس ١٩١٧ ، وفي ٢ أبريل ١٩١٧ طلب ويلسون من الكونجرس الموافقة على إعلان الحرب على الإمبراطورية الألمانية ، وصدق الكونجرس بسرعة على قرار الحرب ووقعه ويلسون في ٦ إبريل ١٩١٧٠

عبات الحكومة الأمريكية قواتها على مرحلتين: الأولى من إبريل ١٩١٧ حتى ديسمبر ١٩١٧، وفيها اعتمدت الإدارة الأمريكية على الجهود التطوعية، ثم خلال المرحلة الثانية التي تلت ديسمبر ١٩١٧ تحولت الجهود الحكومية إلى السيطرة الكاملة على الحياة الاقتصادية في البلاد، فأممت السكك الحديدية، وأنشأت مجلسًا للصناعات الحربية، وأقامت نظامًا صارمًا للتحكم في الصناعة والمواد الغذائية والوقود، ووضعت خطة عاجلة للتوسع في بناء السفن التجارية، واعتمدت إجراءات صارمة لمنع الإضرابات، أما القوى المعارضة للحرب فسنت من أجلها قانونا لمكافحة الجاسوسية، وقامت لجنة الإعلام برناسة الصحفي التقدمي چورج كريل بتعبئة الكتاب والمفكرين لتأييد الحرب، وفي ربيع ١٩١٨ كان الاقتصاد والشعب الأمريكي قد انخرط بالكامل في حرب شاملة،

برغم الاشتراك المتأخر للولايات المتحدة في الحرب ، إلا أن اشتراكها كان مؤثرًا وحاسمًا بالنسبة لنتيجتها النهائية ، فقد وفر اشتراك البحرية الأمريكية السفن اللازمة لمساعدة بريطانيا في التغلب على تهديد الغواصات ، بالإضافة إلى قوة برية قوامها ، ١٩١٠ رجل وصلت إلى فرنسا في سبتمبر ١٩١٧ تحت قيادة الحيرال «پيرشينج» غيرت من توازن القوى إلى حد بعيد لصالح الحلفاء ، عملت القوات الأمريكية بقيادة پيرشنج في منطقة اللورين شرق فيردون ، وحيث أن الولايات المتحدة لم تكن من الحلفاء ، فقد عملت قوات پيرشنج كقوة منفصلة داخل إطار القوات المشتركة ، وفي ١٨ يناير ١٩١٨ قدم الرئيس ويلسون مقترحاته الأربعة عشر للسلام ، من بينها الحد من التسلح ، وحق تقرير المصير للشعوب ، وإنشاء عصبة الأمم ،

انتهت الحرب العالمية الأولى في ١١ نوفمبر ١٩١٨ بتوقيع اتفاقية الهدنة التي فرضت على المانيا الانسحاب من كل الأراضى المحتلة ، ومنطقة الألزاس واللورين ، وتسليم كميات كبيرة من العتاد العسكرى والأسلحة ، وكل سلاح الغواصات ، وشروط أخرى كثيرة قاسية للحد من قدرة ألمانيا العسكرية في المستقبل ، وكانت تكلفة الحرب ٨ مليون قتيل و ٢١ مليون جريح ، وبالنسبة للولايات المتحدة فقد كلفتها الحرب ، ، ، ، ، ، ، ه قتيل و ٠ ، ، ، ، ٢ حريح و٣٢ بليون دولار من الإنفاق العسكرى الإجمالي ،

وبسبب فظاعة الحرب وانتشار آثارها في العالم كله ، غلب على الأمريكيين بعدها التوجس من الأجانب ، والخوف من النزعات الوطنية المتطرفة ، في ظل مناخ دولي بات متأثرًا باندلاع الثورة الروسية في ١٩١٧ وقيام الأممية الشيوعية الثالثة ، وخوفًا من نزعة ويلسون المعارضة للعزلة ، وميله إلى دور أمريكي قوى على الساحة الدولية ، فاز هاردينج بمنصب الرئيس في ١٩٢١ ، أعاد هاردينج الاقتصاد الأمريكي إلى حالته قبل الحرب ، لكنه مات في سنة ١٩٢٣ وخلفه كالفين كوليدج الذي استكمل سياسات هاردينج ، أدت سياسات ما بعد الحرب إلى رخاء أمريكي استمر لبضعة سنوات حدثت فيها تغيرات اجتماعية كثيرة منها حصول المرأة على حق التصويت ، ثم وصل هربرت هوفر إلى منصب الرئاسة وحدث الكساد العظيم في

الفترة من ١٩٢٩ إلى ١٩٣٣ ، وفي سنة ١٩٣٣ انتخب فرانكلين روزفلت الذي اتخذ إجراءات كثيرة للخروج من حالة الكساد ، فتبنى عقدًا اجتماعيًا جديدًا The New رسخ به قواعد المسئولية الفيدر الية عن رخاء الشعب الأمريكي (دولة الرفاه) .

#### الحرب العالمية الثاتية

انتهت الحرب العالمية الأولى ووصل الأمريكيون بسببها إلى نتيجة مفادها أن انغماس البلاد في الشنون الدولية كان خطأ كبيرًا، ومن هنا عاد يقينهم القديم بأن السلام مرتبط بسياسة العزلة، وخلال السنوات العشرين التالية، انتهجوا سياسة للحد من التسلح، وتجنب التدخل في المشاكل الدولية، وتحسنت علاقاتهم بدول أمريكا الجنوبية نتيجة لسياسات روزفلت «لحسن الجوار»، وحتى عندما بدأت بوادر المتوتر في الساحة الأوروبية، استمرت الولايات المتحدة على تمسكها بسياسات الحياد والعزلة، وبإيعاز من روزفلت، سن الكونجرس مجموعة من القوانين التي تدعم فكر الحياد وتتصدى للعوامل التي ورطت البلاد في الحرب العالمية الأولى، فعندما غزت إيطاليا إثيوبيا، حظرت الولايات المتحدة السلاح على طرفي النزاع، واتخذت إجراء مماثلا في الحرب الأهلية الإسبانية، وفي المحيط الهادي استمر روزفلت في اتباع سياسة هوفر بعدم الاعتراف بالغزو الياباني لأسيا، وبدأت فقط أعراض التحرك بعيدًا عن سياسة العزلة عندما غزت اليابان الصين في ١٩٣٧، أمريكيًّا في نهر «يانجترتم» بقوة الرأى العام العازف عن الحرب، وعرض اليابان المدينة، المريكيًّا في نهر «يانجترتم» بقوة الرأى العام العازف عن الحرب، وعرض اليابان العائرة،

تغير الموقف قليلا عندما غزت ألمانيا پولندا في سنة ١٩٣٩ ، فقام الكونجرس بناء على دعوة روزفلت بمراجعة قانون الحياد وسمح ببيع الذخيرة لكل من بريطانيا وفرنسا وبسقوط فرنسا وضعت الحكومة الأمريكية كل إمكانياتها خلف بريطانيا ، وأمرت الجيش والبحرية بتزويد الفرق البريطانية الموجودة في دنكرك بالذخيرة ، وفي ديسمبر ١٩٣٩ وافق الكونجرس على تأجير مدمرات من البحرية الأمريكية لدعم المجهود الحربي في أوروپا ، وأصبح حجم ونوعية المساعدات التي يمكن

تقديمها إلى الحلفاء هو الموضوع الرئيسى لانتخابات ١٩٤٠ • كان رأى الأمريكيين أنهم يؤيدون بريطانيا لكنهم لن يدخلوا الحرب معها ، وردد روزفلت فى أحاديثه الانتخابية مقولة «لن نرسل بأولادكم لأية حرب أجنبية » • وفى الحقيقة ، كان كلا المرشحين يعلم فى قرارة نفسه أن الولايات المتحدة سوف تضطر فى النهاية إلى الدخول فى الحرب •

نجح روزفلت في الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة ، وتحرك بسرعة لمساعدة الحلفاء عن طريق قانون «الإعارة والتأجير » الذي صدر في مارس ١٩٤١ ، والتزمت الولايات المتحدة بإمداد الحلفاء بالسلاح ، وردًا على توسيع المانيا لمسرح العمليات حتى أيسلندا ومضيق الدانمارك ، مدت الولايات المتحدة منطقة التفتيش المحايدة أيضًا حتى أيسلندا في إبريل ١٩٤١ ، وفي يوليه من نفس العام احتلت الولايات المتحدة أيسلندا ، وبدأت السفن الأمريكية في حراسة قوافل السفن الأمريكية والأيسلندية ، وفي نفس الصيف تم مد قانون «الإعارة والتأجير » إلى الاتحاد السوفييتي ، وفي أغسطس تقابل روزفلت و تشرشل في «نيو فاوند لاند » للاتفاق على أهداف الحرب ، وعرف ذلك «بميثاق الأطلنطي » الذي دعا فيه الطرفان إلى التخلص من الخوف ، وتوسيع الفرص الاقتصادية ، وإقرار حق تقرر المصير ، وحماية حرية الملاحة في البحار ، ونزع السلاح ،

فى أغسطس ١٩٤١ تكفلت الولايات المتحدة أيضًا بحراسة السفن البريطانية وسفن الحلفاء بجانب السفن الأمريكية ، لكن البحرية الألمانية تمكنت من إغراق زورق أمريكي وأعطبت آخر ، وأصبحت الولايات المتحدة في حالة حرب غير معلنة مع ألمانيا ، ومع ذلك ظلت استطلاعات الرأى تشير إلى أن غالبية الأمريكيين مع التمسك بموقف الحياد في الحرب ، استمرت الولايات المتحدة في تأييدها للصين في حربها مع اليابان ، ولم تتوقف في نفس الوقت عن بيع الكثير من السلع والمواد اللازمة للمجهود الحربي إلى اليابان ، وابتداء من يوليه ، ١٩٤ ، امتنعت الولايات المتحدة عن بيع وقود الطائرات والشحومات ومواد أخرى إلى اليابان ، وأضافت المتحدة عن بيع وقود الطائرات والمعادن ، ومدت في أجل القروض المقدمة إلى السين ، بعد أن غزت اليابان في سبتمبر ، ١٩٤ مستعمرات فرنسا في الهند الصينية ، وجاء الرد الياباتي بإبرام التحالف الثلاثي مع المانيا وإيطانيا ،

وصل التوتر إلى أشده بين الولايات المتحدة واليابان عندما أضيف البترول إلى مواد الحظر ، ومنعت الولايات المتحدة اليابان من شراء البترول الأندونيسى مما جعلها مهددة بالشلل التام •

عقد إميراطور اليابان هيروهيتو Hirohito في ٦ سبتمبر ١٩٤٠ مؤتمرًا ضم رئيس الوزراء كونو فوميمارو Konoe Fumimaro ووزير الدفاع توجو هيديكي Tojo Hideki لبحث العلاقات المتردية بين اليابان وأمريكا ، وكان الإمبراطور ورنيس وزرانه مع فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة لرفع الحظر ، في حين أن وزير الدفاع كان يعتقد في حتمية الحرب مع الولايات المتحدة النها من وجهة نظره مصممة على شل اليابان اقتصاديًا • وتقرر في المؤتمر إعطاء رنيس الوزراء مهلة ستة أسابيع للوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة في إطار تحقيق مطالب يابانية محددة تتضمن إيقاف الحظر الاقتصادي وإعطاء اليابان حرية حركة في الصين والهند الصينية ، ونتيجة لتعثر المفاوضات وإصرار الولايات المتحدة على مطالبة اليابان بوقف توسعها في آسيا والاعتراف بنظام شائج كاى شبك Chiang Kai Shek في الصين وفتح السوق الأسيوية أمام كل الدول ، استقال رئيس الوزراء الياباتي في ١٦ أكتوبر واستبدل به وزير الدفاع الذي قرر إعطاء المفاوضات فرصة حتى نهاية شهر نوفمبر • وخلال المفاوضات نجحت المخابرات الأمريكية في فك الشفرة الياباتية ، وأيقن الأمريكيون أن عدم الاستجابة للشروط اليابانية سوف يؤدى حتما إلى الحرب، وبرغم ذلك وحتى ٢٦ نوفمبر ١٩٤٠ لم تغير الولايات المتحدة موقفها، وفي اجتماع إمبراطورى آخر قررت اليابان في الأول من ديسمبر ١٩٤٠ تحريك آلة الحرب٠ فقامت في ٧ ديسمبر ١٩٤١ بمهاجمة المنشآت الجوية الأمريكية في هاواي ، ثم شنت هجومًا جويًّا مفاجئًا على الأسطول الأمريكي في «بيرل هاربر» استخدمت فيه . ٣٥٠ طائرة قادفة على موجتين ، فدمرت على الأرض ٣٤٧ طائرة أمريكية ، وحطمت ١٨ سفينة حربية ، ووصلت الخسائر البشرية إلى ٢٤٠٣ قتيلا و١١٧٨ جريدا • ولم يفلت من الأسطول الأمريكي إلا حاملات الطائرات التي كانت في مهمة بعيدة ، وفي ٨ ديسمبر ١٩٤١ أعلن الكونجرس الأمريكي الحرب على اليابان باعتراض صوت واحد ، وبعد ثلاثة أيام أعلنت ألماتيا وإيطاليا الحرب على الولايات

المتحدة الأمريكية • وأنهت بذلك «پيرل هارير» انقسام الأمة الأمريكية حول الدخول في الحرب ، وأصبحت الولايات المتحدة طرفًا فيها بإجماع شبه كامل •

عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب لم يكن عدد الجنود في الجيش الأمريكي يتعدى في ذلك الوقت حوالي ٠٠٠٠٠٠ معظمهم لم يكن مسلحًا أو مدربًا بالشكل الكافى ، ولم يكن عدد الفرق الجاهزة للقتال يزيد على أصابع اليد الواحدة ، أما السلاح الجوى فلم يكن يمتلك أكثر من ١١٠٠ طائرة عتيقة الطراز • البحرية كانت أحسن حالا لكنها كانت قوة صغيرة غير كافية للقتال في المحيطين الأطلنطي والهادى ، وكانت بالكاد توفر الحراسة لقوافل السفن في منطقة شمال الأطلنطي • بدأ روزفلت ومساعدوه في وضع الخطط اللازمة للتوسع العسكري ، لكن الرأى العام لم يشجع في البداية منح الحكومة مخصصات مالية واسعة للإنفاق على التسليح وشئون الدفاع وبالتدريج بدأ إعداد البلاد للحرب ، وتنظيم إجراءات التعبئة ، وتنشيط التصنيع الحزبي وضبط الاقتصاد والأسعار ، ولم يأت عام ١٩٤٤ حتى وصل الإنتاج إلى أرقام فلكية تعادل ضعف إنتاج كل الدول المعادية للولايات المتحدة مجتمعة ، كان شيئًا يشبه المعجزة ، فالزيادة في الإنتاج وصلت إلى حجم إنتاج البلاد في زمن السلم بافتراض توظيف كامل للقوة العاملة واختفاء تام للبطالة . استطاعت الولايات المتحدة خلال فترة الحرب إنتاج ٢٩٦ ألف طائرة ، ٨٧ ألف دبابة ، و ٤ , ٢ مليون مركبة عسكرية ، وملايين المدافع والبنادق وملايين الأطنان من الذخيرة ، وتحت توجيه «مكتب البحث والتطوير العلمي » لعب العلماء دورًا مهما في الإنتاج الحربي مقارنة بأية حرب سابقة ، وخاصة في مجال الصواريخ والرادار والكشف عن الغواصات ، ومن الاختراعات المهمة التي ظهرت في الحرب « الطابة الاقترابية » لتفجير دانات المدفعية بالقرب من الهدف باستخدام جهاز رادار صغير داخل الطابة ، وكذلك القنبلة النووية التي طورها العلماء في سرية كاملة وجربت لأول مرة في ٦ يوليه ١٩٤٥ ،

وبدءًا من صيف ١٩٤٢ ، شاركت الولايات المتحدة في القصف الاستراتيجي الجوى فوق ألمانيا ، استخدمت فيها طائراتها «بي-١٧» ( القلعة الطائرة ) والطائرات «بي-٢٤» ، وفي ٦ يونيه ١٩٤٤ قاد أيزنهاور أكبر عملية بر-مائية

فى التاريخ لغزو أوروپا من الأراضى البريطانية استخدم فيها ، ، ، ٥ سفينة حربية و ، ، ، ١ طائرة وقرابة المليون جندى، وبعد قتال مرير على امتداد الشواطئ الفرنسية ، انسحبت القوات الألمانية إلى داخل أوروپا صوب الأرض الألمانية، ولم تمض الأربعة أشهر الأولى من عام ١٩٤٥ حتى كانت جبهتى الحرب الشرقية و الغربية قد أطبقتا على الأرض الألمانية و أجبرت القيادة العسكرية الألمانية على تسليم نفسها لقيادة أيزنهاور فى «أرينز » داخل ألمانيا فى ٧ مايو ١٩٤٥، وأعلن الاستسلام رسميًّا بعد ذلك من برلين فى اليوم التالى،

كلفت الحرب الولايات المتحدة ٢٦١ بليون دولار (عشرة أمثال الحرب العالمية الأولى) تم تمويلها من الضرانب والاقتراض من المؤسسات المالية و وتيجة للحرب ارتفع الدين العام بعد انتهائها إلى ٢٥٩ بليون دولار. خمسة أضعاف قيمته عند بداية الحرب ولقد أدت الحرب إلى تطوير نظام الضرانب ، فزاد عدد الممولين لضريبة الدخل من ١٦ مليون إلى ٥٠ مليون ، وأخذت الضرائب على الأرباح المسافية ومصادر الدخل الأخرى ، وارتفع عدد العاملين في القطاع المدنى والعسكرى فاختفت البطالة تمامًا وجفت منابعها ، وارتفع تشغيل النساء والأقليات ، ومع نهاية الحرب كان هناك نقصًا في الأيدى العاملة ، ومن نتانج الحرب العامة ، ومع نهاية الحرب كان هناك نقصًا في الأيدى العاملة ، ومن نتانج الحرب العامة ، تحقيق السود لتقدم اقتصادى واجتماعي ملموس ، ويرغم استمرار القوات المسلحة في اتباع سياسة الفصل العنصرى ، إلا أن روزفلت وقع تحت ضغط السود - الذين استثارهم رفض الصناعات الحربية ضمهم إلى قوة العمل بها - وأصدر الأمر التنفيذي رقم ٢ ٨٨٠ في ٢٥ يونيه ١ ١٩ الذي يحظر التمييز العنصرى في برامج التدريب ، وفي نهاية ١ ١ ٩٤ وصل عدد السود العاملين في الصناعات الحربية إلى التدريب ملون عامل ،

فاز روزفلت بسهولة فى انتخابات عام ١٩٤٤ على حاكم ولاية نيويورك توماس ديوى ، واختير السناتور هارى ترومان من ولاية ميسورى نائبًا للرئيس، وعمل روزفلت بعزم على الا ترتد أمريكا مرة أخرى إلى العزلة بعد انتهاء الحرب ، فأعلن مع تشرشل عن تشكيل تحالف من ٢٦ دولة تحت اسم الأمم المتحدة، وفى ١٩٤٣ بدأ روزفلت التخطيط لإنشاء منظمة لفترة ما بعد الحرب تضم تحت سقفها جميع دول

العالم من أجل الحفاظ على السلام ، وحصل على تشجيع الرأى العام وتأييد الكونجرس وفى خريف ١٩٤٣ أصدر الكونجرس قرارًا بدخول الولايات المتحدة عضوًا فى المنظمة الجديدة «بهدف تحقيق العدل والمحافظة على السلام الدانم » وفى ربيع ١٩٤٥ وقع مندوبو ٥٠ دولة ميثاق الأمم المتحدة ، وانسجامًا مع ذلك التطور ، دعا روز فلت إلى التعاون الاقتصادى الدولى ، فأنشأ البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، وانتهى بذلك الطابع الوطنى الصرف الذى صبغ الاقتصاد العالمى خلال فترة ما قبل الحرب ،

تقابل روزفلت مع تشرشل وستالين خلال فترة الحرب أكثر من مرة لوضع استراتيجيات الحرب والتخطيط لسياسات المستقبل بعد انتهائها وكان آخر هذه الاجتماعات مؤتمر «يالتا» الذي عقد في فبراير ١٩٤٥ ، حيث قرر الزعماء الثلاثة العمل معا لفرض الاستسلام على ألمانيا بدون قيد ولا شرط ، وتقسيمها إلى مناطق محتلة بين القوات المتحالفة ، ومن بين الاتفاقات السرية التزام الروس بدخول الحرب ضد اليابان بعد استسلام ألمانيا ، في مقابل تناز لات لها في شرق آسيا ، وفجأة توفي روزفلت في ١٩٤٥ إبريل ١٩٤٥ وخلفه نائبه ترومان ، وخلال الشهور التالية انهارت القوات المسلحة الألمانية ثم استسلمت تماما في ٧ مايو ١٩٤٥ .

وفى المحيط الهادى ، كانت اليابان تحت حصار الحلفاء بعد غزو « إوو جيما » و « أوكيناوا » ، و فى أغسطس ١٩٤٥ قرر الأمريكيون أن تصبح اليابان الضحية الأولى للقنبلة النووية الجديدة بعد أن انتهوا من تطوير ها خلال سنوات الحرب ، كانوا ير غبون فى نهاية حاسمة للمعارك ، لكن ذلك لم يكن هدفهم الوحيد ،

فمن ناحية ، كاثوا يريدون استخدام المدن الياباتية كمسرح حى لتجربة القتبلة ، ومن ناحية أخرى ، القيام باستعراض للقوة أمام حلفاء الأمس ـ الإنجليز والروس ـ قبل أن يبدأ تقسيم الغثائم ، أسقطت القتبلة النووية الأولى بواسطة القاذفة الأمريكية ب ـ ٢٩ على مدينة هيروشيما في ٦ أغسطس ١٩٤٥ ، وأسفر الانفجار عن ب ـ ٢٩ على مدينة هيروشيما في ٦ أغسطس ١٩٤٥ ، وأسفر الانفجار عن في ١١٨٦٦١ قتيل و ٧٩١٣٠ جريح ؛ ثم تلاذلك إسقاط القتبلة الثانية على نجازاكى في ٩ أغسطس ١٩٤٥ ، ووصلت الخسائر هذه المرة إلى ٧٣٨٨٤ قتيل و ٩٠٩٥ ،

أثار حجم الدمار الشامل الذي أصاب المدينتين اليابانيتين علامات استفهام حول معنى الحرب، فقد عرف الإنسان على مدى تاريخه أنه قد يضطر إلى ممارسة الحرب بدون أن يتعرض بقاء نوعه وحضارته للمحو أو الاختفاء، أما استخدام السلاح النووى، فتلك حرب أخرى وقضية أخرى، بعد ذلك بأسابيع قليلة، استسلمت اليابان في ٢ سبتمبر ١٩٤٥ ووقعت وثيقة الاستسلام في ميناء طوكيو فوق السفينة الأمريكية ميسورى،

بعد استسلام القوات الألمانية بشهرين ، تقابل ترومان مع ستالين وتشرشل ( أخذ كليمنت أتلى مكان تشرشل أثناء المؤتمر ) في بوتسدام لمناقشة العملية السلمية في أوروبا بعد انتهاء الحرب، لم يحرز المؤتمر كثيرًا من أهدافه ، لكنه أكد على قرارات «يالتا» بتقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق ، ونزع سلاحها ، والقضاء على النازية ، والتحول إلى حكم ديمقر اطى ، كما أكد على ضرورة استسلام اليابان بدون قيد ولا شرط، ولم يتكرر مثل هذا اللقاء مرة أخرى بين الزعماء السوفييت والأمريكان إلا بعد عشر سنوات • وبانتهاء الحرب ، فرض الاتحاد السوفييتي هيمنته على أوروبا الشرقية ، ودعم النظم الشيوعية والاشتراكية ، وانقسم العالم إلى معسكرين ، وخابت آمال الشعوب في تحقيق سلام دائم • ولمنع سقوط تركيا واليونان في براثن الحكم الشيوعي ، قرر ترومان مساعدة تلك البلاد اقتصاديا ، وظهر نجاح تلك السياسة بشكل أفضل في أوروبا عندما تبنت الولايات المتحدة « البرنامج الأوروپي للإنعاش الاقتصادى » المعروف بمشروع «مارشال » • فالاقتصاد الأورويي بمفرده لم يكن يستطيع الوقوف على قدميه ، وزاد من صعوبة الموقف تعرض أوروبا لشتاء قارس في الفترة (١٩٤٦-١٩٤٧)، وفي يونيه ١٩٤٧، عرض وزير الدولة چورج مارشال على الدول الأوروپية أكبر معونة اقتصادية في تاريخ العلاقات الدولية ، حصلت أوروبا بمقتضاه على ١٧ بليون دولار خلال خمس سنوات، أعاد هذا المشروع للاقتصاد الأوروبي حيويته، وحاصر تأثير الأحزاب الشيوعية الغربية ، وجعل من ألمانيا الغربية نقطة ارتكاز قوية في فترة الحرب الباردة ، وكان منطقيًا في النهاية أن تقرر الولايات المتحدة إنشاء حلف شمال الأطلنطي «الناتو» كحلف عسكرى مكون من ١٢ دولة لمواجهة الاتحاد

السوفييتى • وتبنت الولايات المتحدة سياسة « لاحتواء » الاتحاد السوفييتى بإقامة سياج حوله من التحالفات لمنعه من توسيع نفوذه •

لم تتجح سياسة الاحتواء بنفس القدر في آسيا ، ففي ديسمبر ١٩٤٥ أرسل ترومان السيوعيين والحكومة البحسنرال مارشال إلى الصدين بغرض تحقيق اتفاق بين الشيوعيين والحكومة الوطنية ، إلا أن ذلك كان مستحيلا ، وأسفر القتال بين «ماوتسى تونج» و «شيانج كاى تشيك» إلى هروب الأخير إلى تايوان في ١٩٤٩ ، وعند ذلك قررت الولايات المتحدة التركيز على اليابان المحتلة ودعمها اقتصاديًّا الأمر الذي أسفر في النهاية عن نتائج ناجحة ،

\* \* \*

#### الحرب الكورية: ١٩٥٠ ـ ١٩٥٣

ظلت شبه الجزيرة الكورية تحت الاحتلال الياباني لفترة طويلة امتدت ما بين سنة ١٩١٠ إلى سنة ١٩٤٥ و ونتيجة لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ، انسحبت قواتها من كوريا تحت إشراف القوتين المتحالفتين في ذلك الوقت-الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي الإشراف على المنطقة شمال خط عرض ٣٨ ، أما الولايات المتحدة فكانت مسئولة عن المنطقة جنوب هذا الخط ، واشتركت الدولـتان في إنشاء لجنة مشتركة هدفها تشكيل حكومة كورية مؤقتة ، لم يمض إلا وقت قصير حتى دب الخلاف بين الجانبين السوفييتي والأمريكي على تحديد الجماعات السياسية الكورية التي يمكن تشكيل الحكومة المؤقتة منها ، ومع فشل جهود الأمم المتحدة في توحيد شبه الجزيرة الكورية في دولة واحدة ، تحول خط ٣٨ إلى فاصل بين دولتين ونظامين سياسيين: جمهورية كوريا الجنوبية في وجمهورية كورية الشعبية الديمقر اطية تحت رئاسة كيم إيل سونج في الشمال Kim المتحدة ، والاتحاد السوفييتي ، ومع بداية عام ١٩٤٩ كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قد سحبتا معظم قواتهما من كوريا تاركين مجموعات المتحدة والاتحاد السوفييتي قد سحبتا معظم قواتهما من كوريا تاركين مجموعات صغيرة من المستشارين العسكريين ،

وبشكل عام كانت القوات المسلحة لكوريا الشمالية أحسن إعدادًا وتدريبًا من قوات

كوريا الجنوبية ، كما أن وجود خط فاصل بينهما لم يكن يعنى هدوء الأحوال بين الدولتين ، فتعددت الحوادث والمصادمات المسلحة بينهما خلل عامى ١٩٤٩ و . ١٩٥٠ و و تيجة للتوتر الدائم على طول الخط الفاصل ، قامت لجنة من الأمم المتحدة في ١٩٤٩ بتقييم الموقف وحذرت من أن كوريا مهددة بحرب أهلية واسعة وفي ٢٥ يونيه ١٩٥٠ وخلال ساعات قليلة عبر خط ٣٨ أكثر من ١٩٠٠ جندى من كوريا الشمالية في هجوم مفاجئ تجاه العاصمة الجنوبية «سول »، وعندما ضربت قوات كوريا الشمالية عرض الحائط بقر ارات ونداءات الأمم المتحدة بالانسحاب ، والعمل على إيقاف الهجوم الشمالي وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة ، ولم يستخدم الاتحاد السوفييتي حق الفيتو لمعارضة هذا القرار ، نتيجة مقاطعته لجلسات مجلس الأمن احتجاجًا على عدم قبول الصين الشعبية عضوًا فيه ،

قرر الرئيس ترومان تقديم المساعدة العسكرية لكوريا الجنوبية ، وقام بتحريك الأسطول السابع في مضيق فرموزا استعراضًا للقوة أمام الصين ، وفي ٧ يوليه الأسطول السابع في مضيق فرموزا استعراضًا للقوة أمام الصين ، وفي ٧ يوليه الجنوبية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بدورها بتعيين الچنرال دوجلاس ماك آرثر قائدًا للقوات المشتركة ، وبذلك عملت الولايات المتحدة كوكيل للأمم المتحدة في معالجة القضية الكورية ، ساهمت الولايات المتحدة بالنصيب الأوفر في تشكيل القوة المشتركة الجوية والبحرية وحوالي نصف القوة البرية (معظم النصف الباقي كان من الكوريين الجنوبيين ) ، ومع ذلك وصل عدد الدول المشتركة في القوة إلى ١٧ دولة ، أكثرهم إسهامًا بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت استراليا وكندا وبريطانيا وتركيا ، وساهمت خمس دول أخرى إضافية بوحدات طيبة ،

بدأ ماك آرثر بالتمركز فى ميناء «بوزان» عند الطرف الجنوبى لكوريا، وأرسل تعزيزات صوب الشمال لدعم الجيش الكورى، وبدأت المعارك مع قوات الشمال لأول مرة فى ويوليه ١٩٥٠ بقيادة البجنرال والمتون والكر قائد الجيش الثامن، كان للسيطرة الجوية الأمريكية عاملا

كبيرًا فى تهدئة زحف الجيش الشمالى نحو الجنوب ، وفى عملية التفاف واسعة ، شن ماك آرثر فى ١٥ سبتمبر هجومه المضاد فى اتجاه ميناء : «إنشيون » على الشاطئ الغربى وأصبحت قواته خلف القوات الشمالية ، ثم قام بعملية إنزال برمائية جريئة على الشاطئ ، قاطعًا خطوط إمداد كوريا الشمالية ، ولم يأت الأول من أكتوبر إلا وقد طردت القوات الشمالية تمامًا خارج كوريا الجنوبية وتمركزت قوات الأمم المتحدة جنوب الخط ٣٨ ،

لم يكن الرئيس ترومان - ومعه مجلس الأمن القومى الأمريكى - راغبًا فى عبور الخط الفاصل بين الكوريتين وملاحقة الجيش الشمالى ، وكان من رأيه الاكتفاء بما تحقق من نصر ، إلا أن قيادة الأركان المشتركة ومعهم ماك آرثر ، كان لهم رأى آخر يتلخص فى ضرورة العبور وتحطيم جيش كوريا الشمالية حتى لا يكرر اعتداءاته على الجنوب ، وفى ٧ أكتوبر صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى توحيد كوريا فى دولة واحدة ويفوض فى نفس الوقت ماك آرثر فى إرسال قواته إلى الشمال ، وبالفعل سقطت «بيونج يانج » عاصمة الشمال فى أيدى ماك آرثر فى ١٩ اكتوبر ١٩٥٠ ، وظل يدفع الجيش الشمالى أمامه حتى أوصله إلى نهر «يالو » على الحدود الصينية - الكورية ، ويبدو أن عبور قوات ماك آرثر لخط عرض ٣٨ كان نقطة تحول فى الحرب الكورية ، فقد أثار المارد الصينى الذى دفع فى سرية تامة نقطة تحول فى الحرب الكورية ، فقد أثار المارد الصينى الذى دفع فى سرية تامة أخذ بالمفاجأة وخانه توقع رد الفعل الصينى وحجمه ، إلى التراجع إلى خط ٣٨ أخذ بالمفاجأة وخانه توقع رد الفعل الصينى وحجمه ، إلى التراجع إلى خط ٣٨ واستمر فى تراجعه حتى سقطت العاصمة سول مرة أخرى فى أيدى القوات الصينية والشمالية ،

ونتيجة لهذا التطور الخطير للحرب ، اعتبر ماك آرثر أن أهداف الحرب قد تغيرت وأن قواته تواجه الصين ، وطلب دعمه بإمدادات جديدة وتقويض أوسع باستخدام القوة الجوية ضد الصين ، في معارضة واضحة لتوجيهات الرئيس ترومان الذي كان خائفًا من اتساع رقعة الحرب وتدخل السوفييت واستخدامهم المحتمل للأسلحة النووية ، وانحصرت خطة ترومان في ضرورة الوصول مرة أخرى إلى خط ٣٨ والتمسك به والعمل بعد ذلك على حل النزاع سلميًّا ، ولم يعجب ذلك ماك

آرثر ، وانتقد تركيز الإدارة الأمريكية على أوروبا ، وحاول استمالة الأمريكيين والكونجرس مباشرة لآرائه ، وانتقد الرئيس والإدارة بصورة علنية ، ولم يكن أمام ترومان إلا إعفاء ماك آرثر من القيادة في ١١ إيريل ١٩٥١ وتولية الجنرال چيمس فان فليت القيادة بدلا منه ، فواجه هجومًا صينيًّا من ، ، ، ، ، ، ، ، ك جندى لكنه تمكن من ايقافه ، ثم نجح في صد هجوم آخر ، ومع نهاية شهر مايو كانت القوات الصينية والكورية الشمالية قد تراجعت إلى شمال الخط ٣٨ واستقرت القوات المتحاربة مرة أخرى على جانبي الخط الفاصل ،

استجابة لمبادرات سوفييتية بدأت مفاوضات الهدنة بشكلها الكامل بحضور الأطراف المعنية في ١٠ يوليه ١٩٥١ في مدينة كايسونج ، وتم التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض في ٢٦ يوليه يتضمن ترسيم الخط الفاصل وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح وتشكيل لجنة لمراقبة الهدنة ووضع ترتيبات بالنسبة لأسرى منزوعة السلاح وتشكيل لجنة لمراقبة الهدنة ووضع ترتيبات بالنسبة لأسرى الحرب، ومرت المفاوضات بصعوبات كثيرة حتى وقعت اتفاقية للهدنة في ٢٧ يوليه والجنوب عرضها ٤ كيلومترات وطولها ٢٥٠ كيلومتر، وارتبطت الولايات المتحدة بنوع من التحالف الأمنى أتاح لها تقديم معونات اقتصادية وعسكرية لكوريا الجنوبية، أما عن الخسائر التي لحقت بأطراف الحرب فطبقا لبعض التقديرات بلغت خسائر الصينيين والكوريين الشماليين ما بين ١٠٠٠ مليون من العسكريين ومليون آخر من المدنيين، أما قوات الأمم المتحدة فقد قتل منهم ٢٠٠٠٠ جندى من بينهم ٢٣٦٢٩ أمريكيًا، وبنغت الخسائر متضمنة الجرحي والمفقودين من بينهم ٢٣٦٢٩ أمريكيًا، وبنغت الخسائر متضمنة الجرحي والمفقودين المدنيين، وتسببت الحرب في تدمير ٤٠٠ % من المنشئات الصناعية و ٣٠ % من المساكن،

على المستوى السياسى كانت الحرب الكورية انعكاسًا للتوتر فى العلاقات بين واشنطن وبيكين واظهرت بعدًا عسكريًا لسياسة الاحتواء الأمريكية التى وضعها چور چكينان وطورها دين آشيسون وازدهرت بعد ذلك فى عصر جون فوستر دالاس ، وبسببها تورطت الولايات المتحدة عسكريًا خلال حقبة الستينات فى فيتنام •

الحروب الفيتنامية: ١٩٤٧ ـ ١٩٥٣ ١٩٦٣ ـ ١٩٧٥

ترجع جذور الحرب الفيتنامية إلى الحرب العالمية الثانية عندما احتلت اليابان الهند الصينية المكونة من فيتنام وكمبوديا والوس ، ثم تحريرها بعد ذلك في ١٩٤٥ بواسطة حركة المقاومة الشيوعية «فيت مين » بقيادة الزعيم « هوشي منه » وإعلان فيتنام جمهورية مستقلة • وخوفًا من انتشار الشيوعية في المنطقة ، أرادت الولايات المتحدة أن تعيد الحكم الفرنسى إليها كما كان الحال قبل الغزو الياباتي فساعدت الفرنسيين في حربهم ضد الفيت مين خلال الفترة من سنة ١٩٤٧ حتى سنة ١٩٥٣ . ومع ذلك انهزم الفرنسيون في معركة «ديان بيان فو » الشهيرة ، والسحبوا من الهند الصينية ، وانقسمت فيتنام إلى دولتين : شمالية شيوعية لها علقات قوية مع الصين والاتحاد السوفييتي ، وأخرى جنوبية استمرت الولايات المتحدة في دعمها اقتصاديًّا وعسكريًّا • سيطرت على الفكر السياسي الأمريكي في ذلك الوقت نظرية « الدومينو » التي كانت تعنى تدخل الولايات المتحدة في تلك المنطقة لمنع سقوط دول تحت سيطرة القوى الشيوعية حتى لا يؤدى ذلك إلى سقوط دول أخرى ، وعلى مدى عشر سنوات حتى سنة ١٩٦٤ ، حاولت الولايات المتحدة بلا جدوى مساندة الحكومة الموالية لها في سايجون ضد حركة المقاومة الثورية «فيت كونج» التي تحولت في ١٩٦٠ إلى « الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام >>

فى منتصف ١٩٦٣ أصبح الوضع فى فيتنام الجنوبية حرجًا ، وانتشرت الاضطرابات ، وتعددت الانقلابات ، مما شجع الحكومة الشيوعية فى هانوى على استغلال الموقف ، ودفعت بقوات كبيرة نظامية وغير نظامية مستخدمة استراتيچية الحرب الشعبية الطويلة واستغلال المدنيين فى القرى والمدن كغطاء لتحركاتهم ولمواجهة ذلك استخدمت الولايات المتحدة القوات الخاصة والمرتزقة لمهاجمة الساحل الشمالي بغارات متفرقة مدعومة بعمليات تجسس الكترونية للبحرية الأمريكية فى خليج تونكين ، أسند الرئيس چونسون قيادة القوات الأمريكية إلى البحن المستمور لاند وارتفع بعدد المستشارين العسكريين إلى ٢٣٠٠٠ بالإضافة إلى زيادة الدعم الاقتصادي للجنوب ،

وفى ٢ أغسطس ١٩٦٤ وقعت حادثة فى خليج تونكين استغلها الأمريكيون التصعيد الموقف العسكرى عندما تعرضت مدمرتين أمريكيتين لهجوم من فيتنام الشمالية فى خليج تونكين واتخذ چونسون من ذلك الحادث ذريعة لشن غارات انتقامية على فيتنام الشمالية ، واستجاب الكونجرس لدعم العمليات العسكرية الواسعة فى فيتنام بأغلبية كبيرة وفى فبراير ١٩٦٥ ، وردًا على هجوم الفيت كونج على معسكرات الجيش الأمريكي فى «بليكو» قام الأمريكيون بشن غارات جوية مكثفة على فيتنام الشمالية ، ووصل إلى فيتنام الجنوبية خمسون ألفًا من القوات الأرضية لحماية القواعد الجوية الأمريكية هناك و

اتبعت فيتنام الشمالية سياسة الحرب الشاملة ، وعبأت شعبها لحرب طويلة وتحمل خسائر عالية في الأرواح ، وكان في مقدور فيتنام الشمالية الدفع بسبعة آلاف جندي إلى الجنوب كل شهر بدون توقف ، واستطاعت كوادر ها كسب تعاطف الأهالي والفلاحين في القرى ، واستخدموا الأنفاق في التسلل إلى فيتنام الجنوبية والارتداد إلى كمبوديا عند الشعور بالخطر ، ونجحوا أيضًا في استعمال الألغام والشراك الخداعية ونصب الكمائن وتخريب القواعد والمعسكرات ، واعتمدت استراتيجية الولايات المتحدة في المقابل على الاستنزاف وتوجيه ضربات موجعة لفيتنام الشمالية وقوات الفيت كونج ،

حارب بجانب الأمريكيين في تلك الحرب ٢٠٠٠ جندي من كوريا الجنوبية واستخدمت تلك القوات الحدث تكنولوچيا عسكرية في الترسانة الأمريكية ، كما استعملت من الأسلحة المحرمة الناپالم والفوسفور الأبيض وكيماويات أخرى، وحاولت تكتيكات واستر اتيچيات متعددة للقضاء على العدو منها استر اتيچية «البحث عن العدو وتدميره» واتباع سياسة مسالمة مع المناطق الريفية، وفي سنة ١٩٦٧ أطلقت العملية «فيونكس» تحت إشراف المخابرات الأمريكية لتدمير البنية التحتية للفيت كونج باستخدام طرق الاعتقال والاغتيال، وبرغم كل ذلك بدا مع نهاية عام ١٩٦٧ أن الحرب قد وصلت إلى طريق مسدود وأن الاستر اتيچية الأمريكية لم تقودها إلى النصر، وفي ٣٠ يناير ١٩٦٨ شن الشيوعيون هجومًا شاملا على معظم مناطق

فيتنام الجنوبية ، وبرغم ما تكبدوه من خسائر وصلت إلى ٠٠٠٠ رجل ، إلا أن الهجوم في حد ذاته أثبت مقدرة الفيت كونج على الوصول بحربها إلى المدن التي كان يعتقد أنها آمنة وبعيدة عن تأثيرهم وبرغم أن حجم القوة الأمريكية قد وصل إلى معتقد أنها آمنة وبعيدة عن تأثيرهم وبرغم أن حجم القوة الأمريكية قد وصل إلى العرض ٢٠ مقسحًا الطريق للمفاوضات في باريس وأعلن انسحابه من المعركة الانتخابية وبدأت المفاوضات في مايو ١٩٦٨ ، وطالبت هانوى بوقف كلى للغارات واشستر الك جبهة التحرير الوطنية (فيت كونج) كطرف في المفاوضات ، ووافق چونسون في ديسمبر قبل تركه مقعد الرئاسة على تلك المطالب و

أصبحت معارضة الحرب الفيتامية الموضوع الرئيسي للحملة الانتخابية في ١٩٦٨ • وفي مواجهة الانتقاد الداخلي الواسع للحرب ، أعلن چونسون أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسة ثانية وفاز ريتشارد نيكسون بمنصب الرئيس ، لم تكن الأوضاع في فيتنام قد حسمت بعد عندما جاء الرئيس نيكسون إلى الحكم ، ولم يكن قد ظهرت بعد نتيجة مفيدة لمباحثات باريس ، وفي عام ١٩٦٩ أعلن نيكسون سياسة « الفتنمة » التي أعطى بموجبها الفيتناميين في فيتنام الجنوبية دورًا رئيسيًّا في القتال مع الشمال • وأدت هذه السياسة إلى توسيع مسرح القتال في جنوب شرق آسيا ، وفي أبريل • ١٩٧٠ أغارت الولايات المتحدة على كمبوديا لضرب مراكز الحشد والإمدادت للقوات الشيوعية هناك ، مما أثار موجة من الاحتجاج داخل الولايات المتحدة ، وأطلق الحرس الوطنى النار على مظاهرات الطلبة في جامعة كنت بأوهايو وجرح العديد منهم وقتل أربعة ، ودخلت الدبابات حرم جامعة كاليفورنيا ، وتصاعدت المعارضة مع غزو الولايات المتحدة للاوس واستنناف الغارات على فيتنام الشمالية بقرار من نيكسون في مارس ١٩٧٢ • وعلى الرغم من سخونة الأحداث على الساحة العسكرية ، والتي وصلت في ١٨ ديسمبر ١٩٧٢ إلى استخدام القاذفات الثقيلة بى - ٥٢ لضرب هانوى وميناء هايفونج بالقنابل بصورة مستمرة لمدة اثنا عشر يومًا ، لم تتوقف مفاوضات السلام في باريس حتى توصل الطرفان إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في ٢٧ يناير ١٩٧٣ • أتاحت الاتفاقية في النهاية مبادلة الأسرى وانسحاب الولايات المتحدة من جنوب فيتنام بدون التزام مماثل بانسحاب قوات فيتنام الشمالية ، وتطورت الأحداث بعد ذلك في غياب القوة الأمريكية ، فسقطت سايجون فى أيدى الثوار فى إبريل ٩٧٥ وشاهد العالم مأساة إخلاء ما تبقى من الأمريكيين وبعض المؤيدين لهم من فوق سطح السفارة الأمريكية •

شغل الجدل حول حرب فيتنام ودروسها المستفادة الولايات المتحدة لسنوات طويلة بعد انتهاءها ، أما جراحها الاجتماعية فقد أخذت وقتًا طويلا للالتئام ، فالحرب قد انتهت بعد أن وصلت خسائرها البشرية إلى ٢-٣ مليون قتيل من مواطنى الهند الصينية ، وتحمل الفيت كونج أكبر معدلات خسائر بالنسبة لعدد السكان فى التاريخ ، وبلغت خسائر أمريكا ، ، ، ٥ قتيلا ، واستهلكت من القتابل كميات تفوق ثلاث مرات استهلاكها فى الحرب العالمية الثانية ، وكلفتها الحرب ، ١٥ بليون دولار ، لم تؤدى نتائج الحرب القاسية إلى عودة أفكار العزلة بعيدًا عن العالم ، واستمرت أمريكا فى حربها ضد الشيوعية خلال فترة الحرب الباردة ، لكن بقى دائمًا شعار « لا لفيتنام أخرى » يرتفع مع كل تدخل أمريكي عسكرى في أى مكان من العالم ،

# المسلمون الأمريكيون محاولة الرؤية خلال ظلمات الأزمة

د. ماهر حتحوت المركز الإسلامي - لوس أنجيلوس

تمر على الأمم كما على الأفراد أحداث تكشف فيها مكنونها ، وتعيد التعرف على نفسها • ولاشك أن الحدث الجلل في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م هو فريد وحده بين هذا النوع من الأحداث •

وبما أن هذا المقال يكتب بعد الحدث مباشرة ١٠٠ أى أثناء مرحلة الرصد والإحصاء والغضب والانفعال ، فمن الأوفق أن نتجنب التعليق على الحادث ذاته ولا حتى عمن يمكن أن يكون مرتكبه ، ولا عن تداعياته السياسية والعسكرية التى نحسب أنها ستكون بالغة المدى ١٠٠ وستدخلنا فى ظل النظام العالمى الأجد ، وأكتفى أن أقول إننى أعتقد أن ذلك (النظام الأجد) وعملية إدخالنا فيه ليست وليدة ذلك الحادث المؤسف ، ولا هى هبطت فجأة بعد يوم ١٩/١ وإنما هى نهاية طريق طويل وتراكمات عديدة ، وإنما أسرع الحادث بالحسم ، فالقشة التى تقصم ظهر البعير ليست بذاتها التى تقصم الظهر ، وإن كان الحادث ليس قشة بل بالغ الثقل والتدمير ،

ما يعنينى الآن هو أن ننظر أثناء هذه التحظة الكاشفة لنحاول أن نفهم التركيبة الأمريكية المعقدة ، وأن نفهم موقع العرب والمسلمين إزاءها ، وموقع العرب والمسلمين وذوى الأصول العربية والمسلمين داخلها ، وأقصد المواطنين الأمريكيين المسلمين وذوى الأصول العربية وما لهم من دور داخل هذه التركيبة ،

ولنعترف بالنقص الواضح فيما قمنا به من دراسات للتركيبة الأمريكية ، واكتفائنا بكتابات بالغة التسطيح والتعميم ، حتى وجدنا من يزور أمريكا زيارة لأسابيع أو شهور ثم يعود ليكتب عن أمريكا التى عرفها ٠٠ وهى قطعًا غير أمريكا

التى لم يعرفها ، وقد قضى كاتب هذه السطور زهاء ثلاثين عامًا فى أمريكا ، ولم يزل يسبر أغوارًا بغير قرار ،

أول أنواع التعميم هو أن نعتبر أمريكا كتلة واحدة متناسقة ، يتحدد منها موقف واحد بالرفض أو بالقبول ، بالانبهار أو بالازورار ، والواقع أن هناك أمريكات كثيرة متعددة ٠٠ بل وأحيانا متناقضة ، فأمريكا صانعة القرار ٠٠ وهي حقيقة أمريكا التي تعنينا إلى حد كبير ، بما تملك من هيمنة تصل إلى حد الشراسة ، وبما تتغذى به من معلومات وما تتأثر به من ضغوط وما تخدمه من مصالح ٠٠ ليست بالضرورة مصالح الأمريكيين بشكل عام ٠٠ بل مصالح الجهاز المهيمن المركب والمعقد ٠٠ وما لها من مناورات ظاهرة وخفية ومن تنسيق مع وسائل الإعلام وجماعات الضغط والجهات الممولة «ذات الجيوب العميقة » • • وقدرتها على استخدام النتاج العلمي و التكنولوچي والدر اسات النظرية والمستقبلية ، وما تملكه من بيروقر اطية غير تقليدية ٠٠ فأمريكا هذه تختلف تمامًا عن أمريكا المؤسسة العلمية التي تختلف بدورها عن إمبر اطورية الإعلام ٠٠ السلطة الكبرى التي لا هي تنتخب ولا هي تخضع لحساب أو مساعلة ٠٠٠ مع ضعفها تجاه المال والصراع الدائر داخلها بين أساطين الكسب وسدنة المبادئ المهنية وجماعات الضغط الظاهرة والخفية ، إلى أمريكا المؤسسات الدينية وعلى رأسها الكنائس البروتستانتية ثم أمريكا الشارع ٠٠ والشارع عمومًا إما غافل أو متغافل بين بطر النعمة وخوف زوالها ، أو براثن الفقر أو خوف وقوعه ، واستنز افه بين وسائل الترفيه والجنس ، وسحره بالرياضة والموسيقى • غير أن ذلك الشارع يصبح قوة فعالة في اللحظات الحاسمة التي تمس مصالحه المباشرة • هذا الشارع فيه مساحة كبيرة لتعددية حقيقية في الأعراق والألوان والأديان والثقافات والأذواق، تغذيها حرية في التجمع والتعبير بغير رقابة وبغير حدود ٠٠ إلا الحدود التي يفرضها صراع الجماعات مع بعضها البعض ، وقدرتها على التنظيم والحركة ٠٠ مثال ذلك جماعات الضغط الصهيونية وما تملكه من تأثير غير متناسب مع قيمتها العددية أو حتى ثروتها المالية ، ويحميها دستور يقلص سلطة الدولة على الأفراد ، ويضمن حرية التدين وحرية الفكر ، ويمنح حرية التصرف في أوسع الحدود إلا حدود القانون ٠٠ الذي ينظم العلاقات النافعة و لا يقنينُ القيم الأخلاقية ٠

فالتعامل مع أمريكا المركبة يستدعى معرفة وقدرة على التواصل مع مختلف مكوناتها ، والوعى عن أية هذه المكونات تكمن المداخل لقضية ما ، على هذا ، فمواقف الشجب والملاعنة لا تختلف كثيرًا عن مواقف التبعية والمداهنة من حيث إحراز الأثر النهائى المطلوب ،

أين يقع المسلمون الأمريكيون في هذه الخريطة المتشعبة والمتشابكة ؟ المسلمون كذلك تعددية داخل التعددية وهم يمتلون ألوان الطيف جميعًا و ولعل أول صوت اسلامي مسموع كان من حوالي مائة عام وهو صوت «الكسندر وب » وهو قس بروتستانتي أبيض كان سفير الأمريكا في الفليپين واعتنق الإسلام وبشر به ، ولله كتابات مضيئة عن التوحيد ، والأسرة وتعدد الزوجات ، وأنشأ جمعية اسلامية ، وساهم في انعقاد أول برلمان للأديان جميعًا في مدينة شيكاجو ، وكان قبله عدة تعبيرات مسلمة بين الأمريكيين الأفارقة ، • ثم ظهرت أبحاث عن الإسلام في عدة جامعات على رأسها هارفارد وپرنستون ، غير أنه في النصف الثاني من القرن العشرين ومن أو اخر الستينيات تحديدًا ، بدأت الهجرة المسلمة من بلاد العرب والمسلمين إما هربًا من الاضطهاد أو بحثًا عن الحرية أو ابتغاء لفرص العلم والرزق ، وقد اختلفت هذه الموجة عن موجات مماثلة سابقة بين الحربين العالميتين وبعدهما من حيث الكم والكيف ، فعدد كبير من أفر اد هذه الموجة كانوا على درجة من العلم والوعي ، وحملوا معهم جراح البلدان التي جاءوا منها ، وكان منهم ناشطون من العلم والوعي ، وحملوا معهم جراح البلدان التي جاءوا منها ، وكان منهم نانائهم ، وقد حياءوا من أطراف الأرض جميعًا ، بما يقدمه ذلك من ثراء وما يمثله من تحديات ، سياسيون ، وإسلاميون تحدوهم رغبة في المحافظة على دينهم وعلى أبنائهم ، وقد جاءوا من أطراف الأرض جميعًا ، بما يقدمه ذلك من ثراء وما يمثله من تحديات ،

ووجد المسلمون أنفسهم يعيشون في بلد واحد لا يتدخل في شنونهم ، ولا يقمع حريتهم ، ولكن الحياة والمجتمع تطرح عليهم أسئلة ملحاحة جديدة ، وتلوح لهم فرص وتحدق بهم أخطار من نوع لم يالفوه في الأوطان الأم ، وكان عليهم أن يواجهوا خيارات لم يكن البعض مستعدًا لمواجهتها ، وكان طبيعيًّا أن يكون هناك بعض تخبط وكثير من الاضطراب ، وإزاء ذلك انقسم المسلمون على عدة شعب :

منهم من ذاب تمامًا في الخضم الجديد ، ولم يستبقوا من الإسلام إلا شجن الذكريات عن أيام الصبي في الوطن الأم ، واختلط ذلك الإسلام بالتقاليد المحلية

والعادات الموروثة التى تلك كحكاية يمل من سماعها الجيل الجديد ، الذى استطعم الهامبور جر ورقص على إيقاع الألحان الجديدة ، وتغيرت حتى الأسماء بشكل مضحك ومبك في أن واحد ،

وفرح ذلك الفريق بالحياة الجديدة غير أنه لم يطمئن بها ؟ إذ أنه في وقت الطامات الكبرى كالتي نتعرض لها الآن ، يقتل حتى أتباع السيخ ؟ لأنهم قد يشبهون المسلمين في ملبس أو لون بشرة جلد ، وهناك فريق آخر فزع من ذلك المصير ، فاتخذ شكل السلحفاة التي تتكمش داخل غطانها درءًا للأخطار ، فاعتزلوا ذلك المجتمع الذي يعيشون فيه ويستقيدون منه ويدفعون الضرائب له ويتجنبونه في آن واحد ، رفضوا المواصلة ورفضوا الحوار ورفضوا النشاط السياسي والاجتماعي ، ، وتسلوا بما يسمونه «دعوة» يخاطبون الناس بغير لغتهم ، ، واللغة غير اللسان ، ، ويحدثونهم في غير اهتماماتهم ،

ثم هناك شعبة لم تزل راغبة فى الحفاظ على دينها • • غير أن الدين فى جوهره لم يكن محل سؤال ، وإنما أخذ إرثا مسلمًا به مغلفًا بتقاليد ومواريث وانحيازات بعضها يتفق مع الدين وبعضها يخالفه •

ولأن الدين لم يكن محل تساؤل في الماضي ، فلم يكن كذلك موضوع دراسة ، ولم تكن هناك نظرة لما سماه الدكتور القرضاوي فقه الأولويات ، وانحسر الدين وانحصر في طقوس وشكليات دون المعاملة والخلق القويم والحكمة والموعظة الحسنة ،

وتعقدت المشكلة أكثر عندما ظن هذا الفريق أن هذه الفجوة فى العلم يمكن أن تسد باستيراد الأنمة واقتراض الفتاوى ، فأفتى من قد يعلم فروع فقه ولكنه لا يعرف مسرح المشكلة ولا خلفية السؤال ، مع أن العلم بالقضية فرع من الفتوى فيها ، ومع أن الفقه أصول فقه وللشريعة مقاصد الشريعة ، وخلت الساحة إما للهواة الذين يفتقرون إلى العلم وإما للمحترفين الذين يفتون بغير ما يعرفون ، فكان أن قدموا العسر وقد أراد الله بنا اليسر ، مما هدد أن ينحصر الإسلام فى مفهوم نظرى وممارسة طقوسية ، لا تشكل حياة الفرد أو ترشد حياة الجماعة ،

ثم كانت هذاك شعبة تعصبت لأعراقها ، فظهرت التجمعات العربية أو النارسية إلى آخره ،

مع آلام هذا المخاص الهائل ، طرحت صيغة جديدة لتحقيق التواجد الإسلامي المبشر ، ورغم أن ذلك كان في صورة فكر نظرى عند عديد من المثقفين والنشطين في الحقل الإسلامي ، إلا أن هذه الرؤية بلغت نضجها في تجربة المركز الإسلامي لجنوب كاليفورنيا الذي تبنى بوضوح فكرى وأداء عملى فكرة « الشخصية الإسلامية الأمريكية - The American Muslim Identity » • التي نادت بأن الوطن ليس هو حيث دفن الأجداد ولكن حيث ينشأ الأحفاد ، المنشأ هو الجذور التي نعتز بها ونحفظ جميلها • • ولكن الوطن حيث يبنى الإنسان عش أبنائه ومحاضن أحفاده ، وبئس العش يكون لو خلى من الإسلام أو لم يتأسس عليه • هي نظرة مستقبلية لتعريف الوطن دون إنكار الجذور ودون التخلي عن الإسلام في نقائه وعالميته واستيعابه لاختلاف الأزمنة والأمكنة ، ولله المشرق والمغرب • والإسلام من كتاب الشوصحيح سنة خاتم الأنبياء ، متحرراً من الالتزام المطلق بالتقاليد التي صنعها البشر حتى كادت أن تطغي على الأصل المتميز • • ومع الاحتفاظ بثوابت الإسلام فإن الأداء باللغة ووسائل العمل وأدواته تكون أمريكية تنسق مع الأعراف والأشكال الأمريكية فيما لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا •

كان لابد لهذه الصيغة أن تفرز فقهها الذي يعالج مشاكلها الخاصة ، ومن أجل ذلك كانت الدعوة الموجهة لعلماء المسلمين في العالم بمناقشة ما يمكن أن يسمى بفقه الأقليات ، حيث إن التراث الفقهي الذي تزخر به الكتب قد جاء حيث المسلمون أغلبية محكومة أو سلطة حاكمة ، مما يختلف عن وضع الأقليات المسلمة في المهاجر ، وكان لزامًا أن تتحدد الخطوط العريضة لتوجه العمل الإسلامي ، وهو توخي وجود إسلامي نشيط وهادئ كجزء من منظومة التعددية الأمريكية ، وأن يطرح الإسلام نفسه في سوق الأفكار والأديان المفتوحة ، وأن يستهدف عقول الناس بالإقناع ، وقلوبهم بالرحمة والحب ، وأن يتواجد - في حالة شهود لا حالة غيبة - مع الناس في مواجهة مشكلاتهم ، وأن تتكون من المسلمين الأمريكيين أمة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله ، وتتعاون مع الآخرين على البر والتقوى لا على الإثم

والعدوان • الاتجاه إذا هو مستقبل الإسلام في أمريكا • والهدف أن يصبح المسلمون مكوناً هاديًّا ضمن مكونات التعددية الأمريكية ، وأن يستطيع المسلمون التواصل أفقيًّا للتعامل والتعاون والتحاور والتعارف مع كافة مكونات المركب الأمريكي ، وأن يمتد رأسيًّا إلى الأجيال القادمة بهدف إنشاء المواطن المسلم المتصالح مع نفسه ، الوفى لوطنه والمؤمن بدينه • • الوفى لجذوره في غير تعارض ولا تناقض ولا انفصام •

وبالتالى تقدم هذه الصيغة أمرين بالغى الأهمية: أولهما: فكرًا مشتركًا ممكن أن يتوحد عليه المسلمون فى هذه البلاد، وثانيهما: إدخال الإسلام ضمن النسيج الأمريكى، حيث إن هذا المركب الأمريكى لا يمكن أن يتغير من خارجه بل من داخله فقط، والكيانات التى تصر على غربتها فإنها تُهَمَّش أو تلفظ، ولعل الرفض الجامع والجامح لما حدث يوم ١٩/١ هو أن عوامل خارجية تحاول أن تغير نمط الحياة فى أمريكا ٠٠ وأحسب أن عواقب الجموح فى هذا الرفض ستكون وخيمة ٠٠ وبالغة التأثير٠٠

تبقى عدة أسئلة تلح على وجدان المسلم بشأن هذه الشخصية الإسلامية الأمريكية ·

أولا: هل يعنى هذا إيجاد إسلام أمريكي يختلف عن الإسلام الكامل الشامل الذي نعرف ؟ والجواب طبعًا بالنفى، والعجيب أننا نتحدث عن الشخصية المصرية المسلمة أو الهندية المسلمة أو ما إلى ذلك دون حرج ، فلماذا الحرج بشأن الشخصية الإسلامية الأمريكية ؟ مع أن شكل المجتمع المسلم وطرق أدائه وعاداته في مصر تختلف عنه في الهند وفي الخليج وفي أوزباكستان ، الغرض ليس أمركة الإسلام ولكن أسلمة وضع المسلمين في أمريكا ، ومصالحتهم مع مواطنيتهم التي سعوا إليها ولم تفرض عليهم ، وضمان تأثيرها في المناخ الذي تعيش فيه وتنجب فيه أجيالها الجديدة ،

ثانيًا: ما هي علاقة هذا الكيان الأمريكي المسلم بأمة الإسلام عامة ؟ • • وهل ينعزل المسلمون في أمريكا عن إخوانهم في الدين وعن هموم أمتهم ؟ وأمة الإسلام كالجسد الواحد ، والمسلمون في أمريكا هم أعضاء ذلك الجسد ذو الطبيعة والهوية الأمريكية ، يهتم بأمور المسلمين جميعًا ، بل وبهموم الإنسانية كلها ؛ إذ أننا خير أمة أخرجت للناس • • أي من أجل البشر •

غير أننا نتناول هذه القضايا ونعمل لها من زاوية أمريكية لا من زاوية أجنبية والعمل لتحقيق العدالة في فلسطين مثلا بجب أن يكون عملا وطنيًا أمريكيًا ، يرفض إهدار أموال دافعي الضرائب لتدعيم العدوان ، ويطالب بعدم مخالفة القانون الأمريكي بشأن المساعدات العسكرية الخارجية ، حيث يلزمها أن تكون للدفاع وليس للهجوم والعدوان و الأمر المخالف تمامًا لحالة إسرائيل ، وينادى بقيم الثورة الأمريكية في الحرية ومقاومة الاحتلال و الحق في الحرية ومقاومة الاحتلال و الحدوان على المدرية ومقاومة الاحتلال و الحدوان عمل المدرية ومقاومة الاحتلال و الحدوان عمل المدرية ومقاومة الاحتلال و المدرية ومقاومة الاحتلال و المدرية و المدري

قلت ابتداء إن فكرة إيجاد الشخصية أى الكينونة الإسلامية الأمريكية هى اختيار طرح كبديل نحسب أنه الأكثر مناسبة والأكثر قابلية للحياة والتأثير والاستمرار ، مقارنة بما عداه من أشكال ، وقد اختلف الناس على هذا الاختيار بين هياب مرتاب ، ومطمئن متحمس ، غير أن غالبية المسلمين يميلون ولو عقلانيًا نحو هذا الاختيار ، ويتفاوتون في درجة التطبيق العملي والممارسة الفعلية ، فبينما لا يتردد المركز الإسلامي لجنوب كاليفورنيا في رفع العلم الأمريكي على المركز ، أو في تغنى أطفال مدارسه بالنشيد الوطني ، نرى آخرين يقتتعون بذلك و لا يمارسونه ، وبينما نرى الأغلبية تعي أهمية الانخراط في العمل السياسي وتكوين تكتل انتخابي مسلم قد يحسب حسابه في يوم من الأيام ، فلم تزل هناك بقية تحذر من الانخراط في نظام غير مسلم ، كأنما يقولون نعم سندفع الضرائب ولكن نرفض أن يكون لنا صوت في وسائل إنفاقها ! وسنخضع للقانون ولكننا لا نريد أن نشارك في سنه ولا في تغيير ه!

بعد هذه العجالة • • نعود إلى يوم ١ / ٩ و الانعكاسات المباشرة التى نرصدها حتى الآن ، علمًا بأننا لم نزل حتى لحظة هذه الكتابة فى الأسبوع الثانى وطبول الحرب تدق فتصك الآذان •

فى لحظة ما بعد الذهول ٠٠ اكتشفت هذه الأمريكات كلها التى تحدثنا عنها سابقًا ، ذلك الرباط المسحور الذى يربطها ببعضها ، وبحلم لشكل معين للحياة ارتضته لنفسها يقوم على الحرية والحق فى البحث عن الفرصة واستمرار الأمل ، اكتشفت انها أجزاء من جسم وليست شظايا وليدة مغامرة أو صدفة ، اكتشفت البلد نفسها وروحها ووحدتها ، نفدت الأعلام من الأسواق ، وهبطت معدلات الجريمة ،

وضاقت بنوك الدم بكميات الدم المتبرع به ، وردت صفوف المتطوعين للإنقاذ لكثرة العدد ، وتزاور أتباع الأديان كلها وتشاركوا الصلوات ، وفيما عدا القلة التي أعماها التعصب وطمس بصيرتها الجهل أو الجهات المستغلة المتى أرادت أن تصفى حسابات أو تحكم قبضتها على الرأى العام لتعزل الإسلام والمسلمين ، فيما عدا هذه القلة التي ارتكبت جرائم كراهية ضد المسلمين ، فإن الشعب في عمومه والحكومة كل مستوياتها وأجهزة الأمن والمؤسسات الدينية لم تكتف برفض أي عدوان أو تفرقة تقع على المسلمين ، بل هرعت بالفعل إلى المساجد والمدارس والمراكز لتدفع عنها السوء ،

والذى يجب أن نفهمه أنه ليس حبًا للإسلام والمسلمين هبط فى لحظة تجلً ولكنه دفاع عن أمريكا التى يحلمون ويحبون ٠٠ التى تعلمت من دروس الماضى القريب والبعيد أن ظلم أى مجموعة هو ظلم لكل مجموعة ، وأن تمزق النسيج الأمريكي يعود بالضرر على الجميع ،

ولا شك أن حوارًا يوشك أن يشغل الساحة الأمريكية بشأن الحرب التى أعلنها الرئيس ، وأحسب أنه بعد مرحلة الانفعال والتشنج العام ، فالمتوقع أن ينفسخ مجال لآراء متعددة ، وستطرح أسئلة عما حدث وما يوشك أن يحدث ، بل وقد بدأت الآن تتشكل جبهة تعارض الحرب أو على الأقل في شكلها الشامل الذي أعلنه الرئيس ، ولابد أن يجد المسلمون مكانهم في هذه الجبهة بل وفي ريادتها ، ليس بدافع الدفاع عن طالبان ، فطالبان نظام آذي الإسلام والمسلمين أبلغ إيذاء ، ولكن لوجه الله وللحقيقة ولحقن دماء الأبرياء ، ثم لمنع الوطن الأمريكي من الولوغ في الدم ، والتوغل في غابات من الحجر والكهوف طالما كانت مصائد ومقابر عبر التاريخ ،

إن صيغة هذه الحرب المعلنة وحتى كتابة هذه السطور هى صيغة بالغة الغرابة، لا أحسب أن هذا الحشد الحاشد يبرره شخص واحد ولا تنظيم بذاته ولا العصبة أولو القوة، فهى حرب لم يعلن فيها عدو مقنع، ثم هى حرب لم يُعرف فيها النصر، أى أننا لا نعرف ما هو ذلك النصر الذى يفترض أن يُحصل عليه بعد أن تضع الحرب أوزارها، ففى الحرب العالمية الثانية مثلا كان النصر هو استسلام دول المحور بدون قيد ولا شرط، وكان النصر في الحرب الكورية هو الوصول إلى

حماية الخط ٣٨ الذى يقسم كوريا إلى كوريتين ، وحرب فيتنام لم يكن فيها نصر ، • لأن تعريف النصر لم يكن معلنا ولاحتى معروفًا • أما حرب الخليج فقد ادعى أن النصر هو طرد قوات العراق من الكويت وقد كان ، و إن كان صدام لم يزل يحتفل بنصره في أم المعارك •

هذه الحرب الجديدة لم يحدد لها نصر ، هل هو الحصول على ابن لادن حيًا أو ميتًا ؟ أم هو تصفية نظام طالبان ؟ أم هو تصفية تنظيم القاعدة ، ، أم هو استئصال الإرهاب من العالم ؟ وهو قول غريب من بلد لم يستطع أن يستأصل الجريمة في شوارع مدنه ولا المخدرات من مدارسه وجماعاته ، تعريف النصر إذًا غير محدد وغير معلن وغير مقنع على الإطلاق ،

يحق على العقلاء من الشعب الأمريكي ويجب عليهم أن يدعوا إلى كبح جماح هذه الموجة الغاضبة العمياء • وأن تعلو أصوات تناصر السلام • • وإن لم تفلح في وقف الحرب ، فعلى الأقل في تحديد دائرة الدمار • وحماية المدنيين •

يحق لنا الآن أن نتساءل عن توقعات المستقبل مع إقرارنا بأنه بيد الله الذي يقلب الأمور كيف يشاء •

برغم صعوبة المرحلة فهناك مع العسر يسر ، والأزمات تأتى بالفرص لمن يوفقه الله لاغتنامها ·

اسم الإسلام الآن يجرى على كل لسان ، في الغالب بالمدح وفي النادر بالقدح، ودرجة حب الاستطلاع أدت إلى رواج الكتب الإسلامية حتى خلت منها المكتبات ،

هناك فرصة نادرة لوصول الإسلام إلى عقول الناس وقلوبهم ، وهناك فرصة نادرة لتنقية صفوف المسلمين العاملين من المرجفين والمرتجفين ، ومن المتشددين والمتعصبين ، ومن الذين يعبدون الله على حرف والمتعصبين ، ومن الذين يعبدون الله على حرف والذين يقولون ما لا يفعلون ، الناتج الباقى تمكين الوجود الإسلامي كمكون أصيل وهاد في قلب التعددية الأمريكية ، ، قد يشارك في صنع القرار بما يؤثر على تعامل أمريكا مع العرب والمسلمين في العالم ،

من الغفلة أن نظن أن ذلك سيأتى نتيجة تلقائية بغير عزم وعمل فهناك من اللاعبين على المسرح من لا يطيقون حتى تصور ذلك الاحتمال • هناك الصهيونية

النشطة التى ترى حياتها فى احتكار الأذن الأمريكية وملئها بصوت واحد ، والتسلط على العقل الأمريكي وتغفيله وتطويعه فى اتجاه واحد ، وهناك اليمين المسيحى المتطرف الذى يرى أمريكا حكرًا عليه وأنه يملك مفاتيح الدنيا والآخرة ، وهناك القوى التى تمثل سياسات حكومات عربية وإسلامية تبتغى استخدام الوجود الإسلامي فى أمريكا لصالحها ،

فهو طريق ملئ بالعقبات ، غير أن الزبد سيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون •

هذا بالنسبة المسلمين ، أما التركيبة الأمريكية ، فأحسبها أكثر تواضعًا وأقل صلفًا على مستوى جهازها المهيمن وستندفع شاعت أم أبت إلى مراجعة سياستها الخارجية ، مما سيفتح بالضرورة ملف التأييد الأعمى لإسرائيل ، وما جرعلى أمريكا وسمعتها ومصالحها ودورها في العالم من خسائر بغير مردود .

هي أيام تحسب وعمل دانب .

وليست هذه الكتابة بحثًا ولكنها دعوة للبحث ، ولم أكتبها لأقدم إجابات ولكن لأطرح أسئلة ، والله هو الهادى لسواء السبيل ·

لوس أنجيلوس ٢٠٠١/٩/٢٧

\* \* \*

## الولايات المتحدة وأعمال العدوان(\*)

### ناعوم تشومسكي

مفهوم الدولة الشريرة أو الدولة المارقة ، يلعب دوراً بارزا اليوم في التخطيط والتحليل السياسي ، أزمة العراق الراهنة هي المثال الأخير لهذا الدور ، أعلنت كل من واشنطن ولندن أن العراق «دولة شريرة» ، تشكل تهديدًا لجيرانها وللعالم أجمع ، «دولة خارجة عن القانون» يقودها تجسيد جديد لهتلر يوجب على حراس النظام العالمي ، الولايات المتحدة «وزميلتها الأصغر» بريطانيا ، أن تعمل على احتوائه وكبحه ؛ ليستكملا الدور الرهيب الذي لعبته سياسة بريطانيا الخارجية منذ نصف قرن مضى ، هذا المفهوم يستحق نظرة فاحصة أكثر دقة ، ولكن دعنا أولا نتأمل كيفية تطبيقه في الأزمة الراهنة ،

السمة المثيرة للجدل في النقاش حول أزمة العراق ، هي أنه (النقاش) لم يحدث أبدًا! • صحيح انسكبت بعض الكلمات ، وكان هناك خلاف حول كيف نبدأ • ولكن النقاش ظل محصورًا داخل حدود ضيقة ، استبعدت القضية الواضحة : يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا أن تعملا طبقًا للقانون الدولي •

ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن «مجلس الأمن سوف يقرر وجود أى تهديد السلام، أو انتهاك للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، وسوف يقدم توصيات، أو يقرر نوع الإجراءات التي سوف تتخذ للبندين ١١ و ٢١، وسوف يختار ما يفضله من إجراءات - لا تتضمن استخدام القوات المسلحة ـ وسوف يتيح أيضا لمجلس الأمن أن يقرر اتخاذ إجراءً آخر إذا وجد أن هذه الإجراءات لم تكن ملائمة »،

الاستثناء الوحيد هو البند ٥١، الذي يجيز «حق الدفاع عن النفس منفردًا أو جماعيًّا » ضد « الهجوم المسلح • • • إلى أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات للحفاظ

<sup>(\*)</sup> ترجمة: د • زين نجاتى •

على السلام والأمن الدولى » • بعيدًا عن هذه الاستثناءات ، يجب على الدول الأعضاء أن «تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد أو استخدام القوة » •

توجد أساليب شرعية للتعامل مع التهديدات الكثيرة لسلام العالم وإذا شعر جيران العراق بالتهديد ، يمكنهم اللجوء إلى مجلس الأمن ؛ ليقرر الإجراءات المناسبة للرد على التهديد ، وإذا شعرت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما يواجهان تهديدًا ، يمكنهما أن يفعلا نفس الشيء ،

ولكن ، لا يحق لأى دولة أن تعطى نفسها سلطة اتخاذ القرارات تجاه هذه التهديدات أو أن تتصرف كيفما تشاء ؛ الولايات المتحدة وبريطانيا ليس لديهما هذه السلطة ، حتى لو كانت أيديهما نظيفة ، وهى حالة بعيدة عن الواقع •

الدول الخارجة عن القانون لا تقبل هذه الشروط، عراق صدام، مثلا، أو الولايات المتحدة،

موقف الولايات المتحدة أعلنته فورًا ، بوضوح تام ، وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت ، التي كانت حينذاك سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ، عندما أخبرت مجلس الأمن في وقت مبكر عن مواجهة الولايات المتحدة مع العراق ، أن الولايات المتحدة سوف تعمل «جماعياً إذا استطعنا ذلك ، أو منفردة عندما يجب علينا أن نفعل ذلك» لأننا «نعتبر هذه المنطقة حيوية لمصالح الولايات المتحدة القومية » ، ولذلك فنحن لا نقبل أي قيود خارجية • أولبرايت أعادت تأكيد هذا الموقف عندما قام سكرتير عام الأمم المتحدة ، كوفى عنان ، ببعثته الديبلوماسية في فبراير ١٩٩٨ : «نحن نتمنى له التوفيق » ، قالت : « وعندما يعود سوف ننظر إلى ما يأتى به وكيف يتوافق مع مصالحنا القومية » ومن ثم سوف نقرر الكيفية التي نجيب بها · عندما أعلن عنان أنه وصل إلى اتفاق ، قامت أولبرايت بتكرار بيانها السياسى: «من المحتمل أن يُحضر معه شيئًا لا يروق لنا ، وقى هذه الحالة سوف نستمر في ملاحقة مصالحنا القومية » · أعلن الرنيس كلينتون أنه إذا فشل العراق في اختيار التوافق (كما قررته واشنطن) ، «على كل فرد إذن ، أن يفهم أن الولايات المتحدة، وكل حلفائها أيضاً ، سوف يكون لهم حقّ أحادى الجانب في أن يردوا على ذلك في الوقت والمكان وأيضًا بالأسلوب الذي تختاره » ، بأسلوب الدول الأخرى العنيفة والخارجة عن القانون !؟ •

وافق مجلس الأمن بالإجماع على اتفاقية كوفى عنان ، ورفض مطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بإجازة استخدامهم القوة فى حالة عدم التزام العراق بها ، حذر القرار من «العواقب الجسيمة » ، لكن دون أى تحديد أكثر من ذلك ، فى الفقرة الأخيرة الحاسمة من القرار ، المجلس «يقرر ، طبقًا لمسئولياته المنصوص عليها فى الميثاق ، أن يظل على علم تام بالموضوع ؛ لكى يتأكد من تنفيذ القرار ، ولكى يحافظ على أمن وسلام المنطقة » ، المجلس ولا أحد سواه ، طبقًا للميثاق ،

الحقائق كانت واضحة لا لبس فيها ، عناوين رئيسية في الصحف قالت : «ضربة تقائية لم يصدق عليها» (جريدة وال ستريت) ؛ «الأمم المتحدة تمنع الولايات المتحدة من تهديد العراق إذا خرق الاتفاق » (نيويورك تايمز) ، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أكد سرًّا لزملائه في مجلس الأمن أن «القرار لم يمنح الولايات المتحدة وبريطانيا حرية تلقائية لتوجيه ضربات ضد العراق ، إذا أعاق أعمال التفتيش التي تقوم بها الولايات المتحدة » ،

«يجب أن يكون مجلس الأمن هو الذي يقرر متى تستخدم القوة المسلحة »، اعلن سفير كوستاريكا لدى الأمم المتحدة موضحًا موقف مجلس الأمن •

اختلف رد فعل واشنطن! رفض چيمس روبين - المتحدث الرسمى لإدارة كلينتون - صياغة القرار قائلا: ليس مناسبًا بنفس درجة المناقشات الخاصة التى أجريناها • • • لقد أوضحنا أننا لسنا بحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمن إذا كان هناك خرق للاتفاقية •

جاء في العنوان الرئيسي بجريدة نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تصرعلى أن تتمسك بحقها في معاقبة العراق ؟! •

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ترنت لوت » شجب الإدارة ؛ لأنها أخضعت سياستها الخارجية «لآخرين » : مجلس الأمن والأمم المتحدة ؟! ، عضو مجلس الشيوخ چون ماكين حذر من أن «الولايات المتحدة قد تخضع قوتها للأمم المتحدة التزام نقدمه فقط للدول التي تلتزم بالقانون » ، أضاف عضو الشيوخ چون كيرى أنه قد يكون أمرًا «شرعيًا » للولايات المتحدة أن تغزو العراق فورًا إذا استمر صدام على عناده وعلى انتهاكه لقرارات الأمم المتحدة ، وفي تهديده للمجتمع العالمي ، سواء قرر مجلس الأمن ذلك أو لم يقرره ،

هذا العمل الفردى من الولايات المتحدة قد يتم «فى إطار القانون الدولى » ، كما يفهمه كيري ، رجل لطيف من الأحرار وصل إلى شهرة قومية ؛ لموقفه المعارض لحرب فيتنام ، أوضح كيرى أن موقفه الراهن مطابق لآرائه السابقة ، • • فيتنام علمته أن القوة لا يجب أن تستخدم إلا إذا كان الهدف «يمكن تحقيقه ويلبى احتياجات دولتك» • إذن غزو صدام للكويت كان خاطئًا لسبب واحد : أنه كان «غير قابل المتحقيق » ، كما أثبتت الظروف •

فى مجال حمائم الأحرار ، كانت اتفاقية كوفى عنان محل ترحيب ، ولكن ذلك كان داخل إطار ضيق استبعد القضايا الرئيسية ، فى رد فعل نمطى ، قالت جريدة بوسطون جلوب إنه إن لم يكن صدام قد تراجع «لما تمكنت الولايات المتحدة من تبرير هجومها على العراق فقط ، ، ، بل كان يمكن أيضنا اعتبارها عديمة المسئولية ؛ لأنها لم تفعل ذلك » ،

المحلل السياسي ويليام بفاف استنكر عزوف واشنطن عن الاستنارة «بالرأى اللاهوتي أو الفلسفي »، بآراء كل من توماس الإكويني ، ولاهوتي البعث فرانشيسكو سواريز ـ كما فعل بعض المحللين في الولايات المتحدة وبريطانيا أثناء الخمسينيات والستينيات في القرن العشرين ، والذين نشدوا الهداية من «الفلسفة واللاهوت » وليس من أسس القانون المحلي والدولي المعاصر ، التي لم تلائم ثقافة المفكرين ، وليس من أسس القانون المحلي والدولي المعاصر ، التي لم تلائم ثقافة المفكرين ، رغم وضوحها ، محلل آخر من الأحرار الح على الولايات المتحدة أن تواجه حقيقة أنه إذا ما كانت قوتها التي لا نظير لها «قد استخدمت في الواقع لتحقيق مصالح الجنس البشري ومتطلباته التي قد لا يجيزها الدستور ، أو الكونجرس ، أو برامج الأحد التليفزيونية التعليمية » إلا أن «الدول الأخرى في العالم لم تعطو واشنطن الحق لكي تقرر متى ، وأين ، وكيف يجب أن تخدم مصالحها » (رونالد سنيل) ،

الإشارة إلى انتهاك العراق لقرارات الأمم المتحدة استخدمت بانتظام على أنها تعنى ضمنًا حق دولتى الحرب (الولايات المتحدة وبريطانيا) فى اتخاذ قرار أحادى الجانب باستخدام القوة ، متقمصين دور «شرطة العالم» ، وفى ذلك إهائة لقوات الشرطة والتى من المفترض أن تقوم بفرض طاعة القانون ، لا أن تقوم بتمزيقه إربًا ! •

وقد يحاول الإنسان جدلا قانونيًّا لتأييد ادعاءات الولايات المتحدة وبريطانيا ، مع أن أحدًا لم يحاول أن يفعل ذلك ، الخطوة الأولى من الجدل قد تكون أن دولة العراق قد انتهكت قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٨٧ الصادر في ٣ أبريل ١٩٩١ ، والذي أعلن فيه وقف إطلاق النار ، عندما أصدرت العراق بيانًا رسميًّا ، أنها قبلت ما جاء في بنود القرار الذي ينص على (تدمير الأسلحة ، والتفتيش ، الخ) ، قد يكون هذا القرار هو أطول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وأكثرها تفصيلا ، ولكنه لم يذكر أي آلية تقرض الالترام بتنفيذه ، الخطوة الثانية من الجدل إذن ، قد يكون عدم التزام العراق يستثير مرة أخرى تطبيق القرار رقم ١٧٨ الصادر في ٢٩ نوفمبر المعروق يستثير مرة أخرى تطبيق القرار رقم ١٧٨ الصادر في ١٩٩ نوفمبر الضرورية لتدعيم وتنفيذ القرار رقم ١٦٠٠ » الصادر في ٢ أغسطس ١٩٩٠ ، والذي يطالب العراق بالانسحاب فورًا من الكويت ، ويدعو العراق والكويت «أن يبدءا فورًا مفاوضات جادة لحل خلافاتهما » وأوصى أن تتم المفاوضات داخل إطار الجامعة العربية ،

لا توجد حاجة لمناقشة هذا الموضوع وكان يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا أن تقوما بتسوية جميع الشكوك لو أنهما طلبتا من مجلس الأمن أن يمنحهما حق «التهديد واستخدام القوة » وكما يتطلب ميثاق الأمم المتحدة واتخذت بريطانيا بعض الخطوات في هذا الاتجاه ولكنها عدلت عنها مباشرة وعندما اتضح لها أن مجلس الأمن لن يسايرها ولكن هذه الاعتبارات كان لها وزن ضئيل في عالم تسيطر عليه الدول الشريرة التي ترفض حكم القانون و

لو افترضنا أن مجلس الأمن أباح استخدام القوة لمعاقبة العراق على انتهاكها لقرار الأمم المتحدة رقم ٦٨٧ الذي طالب بوقف إطلاق النار ، فإن هذه الإباحة يمكن لها أن تُتاح لجميع الدول ، مثلا لإيران ، التي قد تقوم بغزو جنوب العراق ؛ لترعى ثورة هناك ، إيران دولة مجاورة ، وضحية لعدوان عراقي ساندته الولايات المتحدة - لمدة عقد من الزمان - استخدمت فيه العراق الأسلحة المدمرة والحرب الكيميائية ، ويمكنها أن تدعى - ليس دون حق - أن غزوها سوف يلقى بعض التأييد المحلي ، الولايات المتحدة وبريطانيا لا يقبلان مثل هذا الادعاء ، مثل هذا التحرك الإيراني ، إذا تخيلناه ، فلا يمكن التسامح معه على الإطلاق ، ولكنه قد يكون أقل

وحشية عن مخططات القوى التى فرضت نفسها ، من الصعب أن نتخيل دخول مثل هذه الملاحظات البدائية إلى النقاش العام في الولايات المتحدة وبريطانيا ،

إزدراء حكم القاتون له جذور عميقة في ممارسات الولايات المتحدة وفي ثقافة المفكرين، نذكر على سبيل المشال، رد الفعل على حكم المحكمة الدولية عام ١٩٨٦ الذي أدان الولايات المتحدة على «استخدام القوة بطريقة غير شرعية » ضد نيكاراجوا، وطالبها بوقفه ودفع تعويضات ضخمة، وأعلن أيضا أن جميع المعونات التي قدمتها الولايات المتحدة للكونترا، أيًّا كان نوعها، أنها كانت «معونات حربية» وليست «معونات إنسانية»، قامت جميع الجهات الأمريكية بشجب المحكمة واعتبارها غير جديرة بالثقة! ، اعتبروا كلمات الحكم غير جديرة بالنشر، وأهملوها تمامًا، قام الكونجرس، والذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فورًا، باعتماد أموال جديدة ؛ لتعزيز استخدام القوة غير الشرعي، استخدمت واشنطن حق الفيتو ؛ لمنع صدور قرار من مجلس الأمن يطالب جميع الدول باحترام القاتون الدولي! يواضحًا،

عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار مماثل ، قامت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل والسلفادور بالتصويت ضده ، قليل من كل هذا ذكر في وسائل الإعلام أو صحف الرأي ،

قال چورچشولتز ، وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت (١٤ أبريل ، ١٩٨٦) شارحًا : «إن المفاوضات تصبح محض استسلام إذا لم تغمر ظلال القوة مائدة المساومات » وقام بشجب أولئك الذين يطالبون باتباع «وسائل يوطوبية ، وشرعية مثل الوساطة الخارجية ، وهيئة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية ، بينما هم يتغاضون عن عنصر القوة في التسوية » ، سجل ليس بدون سوابق في التاريخ المعاصر! •

الازدراء التام للبند رقم ٥١ في ميثاق الأمم المتحدة يوحى بالكثير • لقد ظهر بوضوح تام مباشرة بعد ظهور اتفاقات چينيف عام ١٩٥٤ عن تسوية سلمية مع الهند الصينية ، التي نظرت إليها واشنطن على أنها «كارثة» ، وتحركت فورًا لتدميرها • مجلس الأمن القومي الأمريكي اتخذ قرارًا سريًّا أنه حتى في حالة قيام

«انقلاب شيوعي محلى ، أو ثورة لا تشتمل على هجوم مسلح » ، فإن الولايات المتحدة سوف تفكر في احتمال استخدام القوات المسلحة ، بما في ذلك احتمال مهاجمة الصين إذا ما «قررت أن الصين كانت المصدر » لقيام هذا « الانقلاب » ( مجلس الأمن القومي ٢/٥٤٦ ) ، هذه الكلمة التي تكررت حرفيًا كل عام في وثائق التخطيط، تم اختيارها ؛ لكي تؤكد حق الولايات المتحدة في انتهاك البند رقم ٥١ ، نفس الوثائق طالبت بإعادة تسليح اليابان ، وتحويل «تايلاند » إلى نقطة ارتكاز لتحركات الولايات المتحدة الخفية ، والسيكولوچية ، في جنوب شرق آسيا للقيام «بعمليات خفية شاسعة ومؤثرة » في جميع أنحاء الهند الصينية ، وعلى وجه العموم، عملت بقوة على نسف اتفاقات چينيف وميثاق الأمم المتحدة ، هذه الوثائق البالغة الأهمية كذبها مؤرخو الپنتاجون بشدة ، واختفت تماماً من التاريخ ،

بدأت الولايات المتحدة فى تعريف « العدوان » على أنه يشمل « الحرب السياسية ، أو التخريب » (بواسطة طرف آخر) - وهو ما أطلق عليه أدلاى ستيفينسون اسم « العدوان الداخلى » ، بينما قام بالدفاع عن الهجوم الواسع النطاق الذى قام به چون كنيدى ضد جنوب فيتتام ! •

عندما قامت الولايات المتحدة بقصف المدن الليبية بالقنابل عام ١٩٨٦ ، بررت ذلك بأنه «الدفاع عن النفس ضد هجوم مقبل »، المستشار القانوني لجريدة نيويورك تايمز ، أنطوني لويس ، امتدح الإدارة ؛ لأنها اعتمدت على «نقاش قانوني يفيد أن العنف (في هذه الحالة) يمكن تبريره على أنه من أعمال الدفاع عن النفس »، طبقاً لهذا التفسير المبتكر للبند رقم ١٥ من الميثاق ، الذي قد يخجل منه طالب في مدرسة الحقوق العليا ، دافع السفير توماس بيكارينج في مجلس الأمن عن غزو الولايات المتحدة لبنما مستشهدا بالبند رقم ١٥ ، وأعلن أنه «ببيح استخدام القوة المسلحة للدفاع عن الدولة ، وللدفاع عن مصالحنا وشعبنا »، ويعطى الحق للولايات المتحدة في غزو بنما ؛ لمنعها من «استخدام أراضيها ويعطى الحق للولايات المتحدة في غزو بنما ؛ لمنعها من «استخدام أراضيها كقاعدة لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة ».

فى يونيو ١٩٩٣، أمر كلينتون بشن هجوم بالصواريخ على العراق، قتل المدنيين، وهلل له حمانم الكونجرس والصحافة الذين وجدوا أن الهجوم كان

«ملانمًا ومعقولا وضروريًا». المعلقون السياسيون أعجبهم كثيرًا استشهاد السفيرة أولبرايت بالبند رقم ١٥ ، شرحت قائلة : إن القصف بالقتابل كان «دفاعًا عن النفس ضد هجوم مسلح» ـ تحديدًا محاولة مزعومة لقتل الرئيس السابق بوش (الأب) منذ شهرين ، وهو ادعاء يكاد لا يرقى إلى مستوى السخف ، حتى لو كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من تقديم بينة على تورط العراق ، «مسئولو الإدارة ، متحدثون بصيغة المجهول » ، أخبروا الصحافة «أن الحكم على تجريم العراق بنى على أساس بينة مستوحاة من الظروف والتحليل بدلا من الاستخبارات الصادقة » ، طبقًا لتقرير جريدة نيويورك تايمز ، الذى استبعد القصة ،

اكدت الصحافة رأى الصفوة أن الظروف «ملائمة تمامًا» للبند رقم ١٥ (واشنطن - پوست) • «أى رئيس الدولة يقع عليه واجب استخدام القوة الحربية للدفاع عن مصالح الوطن » (قالت نيويورك تايمز ، بينما عبرت عن بعض الشكوك حول القضية موضوع النقاش) وكانت «إشارة كلينتون إلى ميثاق الأمم المتحدة توحى برغبة أمريكية في احترام القانون الدولي » (بوسطن جلوب) • البند رقم ١٥ «يبيح للدول حق الرد حربيًا إذا ما قامت قوة معادية بتهديدها » (كريستيان ساينس مونيتور) • البند رقم ١٥ يبيح لأى دولة أن تستخدم القوة «للدفاع عن النفس ضد المهديدات الموجهة إلى مواطنيها » ، طبقًا لما قاله وزير الخارجية البريطاني دوجلاس هيرد أمام البرلمان مؤيدًا قيام كلينتون «بممارسة حقه المبرر والمناسب في الدفاع عن النفس » • قد توجد «حالة ركود خطيرة » في العالم ، استطرد هيرد ، إذا ما طولب من الولايات المتحدة أن تحصل على موافقة مجلس الأمن قبل قيامها بهجوم الصواريخ ضد عدو قد يكون - أولا يكون - أمر بقيام المحاولة الفاشلة لقتل رئيس سابق منذ شهرين » •

هذا السجل يعطى تأييدًا ضخمًا للفكر الشائع حول «دولة شريرة » كرست نفسها لسيطرة القوة ، تعمل من أجل «مصلحة قومية » كما حددتها القوة المحلية، بل أكثر سوءًا ، دولة شريرة كرست نفسها قاضيًا عالميًا وجلادًا في نفس الوقت ،

## دولة شريرة أو دولة مارقة!

من المهم أيضنا أن نعيد النظر في القضايا التي دخلت في نطاق - عدم النقاش - حول الأزمة العراقية • دعنا أو لا نتحدث عن مفهوم «دولة شريرة » •

المفهوم الرئيسى هو أنه ، رغم انتهاء الحرب الباردة ، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتحمل مسئولية حماية العالم ، ولكن ممن؟ بصراحة تامة لا يمكن أن يكون من تهديد «القومية الأصولية (الراديكالية)» بما يعنى تلك التي ليس لديها الرغبة في الخضوع لإرادة من يملك القوة وهذه الأفكار ملائمة فقط لوسائل التخطيط الدولي ، ولا تلائم العامة ومنذ أو ائل الثمانينيات من القرن العشرين ، أصبح واضحًا أن التقنية التقليدية بدأت تفقد نفوذها : إغراء ذريعة چون كنيدى ، «مؤامرة وحشية متماسكة»، أو ذريعة ريجان ، «إمبر اطورية الشر » وأصبحت موضات قديمة و نحتاج الآن إلى أعداء جدد و

فى الداخل ، الخوف من الجريمة - خاصة المخدرات - استثارته «عوامل شتى لها علاقة ضئيلة ، أو لا علاقة لها على الإطلاق ، بالجريمة نفسها » ، طبقًا لما انتهت إليه « اللجنة القضائية عن الجريمة القومية » ، شاملة ممارسات وسائل الإعلام ، وأيضًا «دور الحكومة والصناعة الخاصة فى إشعال خوف المواطن » ، «مستغلة التوتر العنصرى الكامل ؛ لتحقيق أهدافًا سياسية » ، مع نزعة انحياز عنصرى فى إجراءات التنفيذ أو الأحكام التى تمزق المجتمعات السوداء ، وتخلق «هاوية عنصرية » تضع « الدولة أمام خطر كارثة اجتماعية » ، العواقب وضعها علماء الجريمة على أنها السياسة الأمريكية الجديدة للتمييز العنصرى ، بعد أن أصبح الأمريكيون الأفارقة يشكلون أغلبية نزلاء السجون لأول مرة فى تاريخ أصبح الأمريكيون الأفارقة يشكلون أغلبية نزلاء السجون لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة ، يسجنون بنسبة تقرب إلى سبعة أضعاف السجناء البيض ، نسبة تقف تمامًا خارج نسبة عمليات القبض ، والتى هى أيضًا تستهدف السود ، غالبًا لتعاطى المخدرات أو تجارته ،

فى الخارج يأتى التهديد من « الإرهاب الدولى » ومن «تجار المخدرات فى أمريكا اللاتينية » وأكثر خطورة من كل ذلك ، « الدول الشريرة » - دراسة سرية تمت عام ١٩٩٥ قامت بها القيادة الاستراتيجية المسئولة عن المخزون الاستراتيجي للسلحة النووية ، حددت أبعاد الفكر الرئيسى ، نشرت بعد ذلك من خلال قانون حرية الإعلام ، قامت هذه الدراسة «ضرورات الردع فيما بعد الحرب الباردة » بتوضيح « الكيفية التي قامت بها الولايات المتحدة بإعادة توجيه استراتيجيتها الردعية للاتحاد السوفييتي المنحل ، ووجهتها إلى ما أطلق عليها أسم

الدول الشريرة ، مثل العراق ، وليبيا ، وكوبا ، وكوريا الشمالية » ، طبقًا لتقرير وكالة أنباء الأسوشيتدبريس ·

طالبت الدراسة الولايات المتحدة بأن تقوم باستغلال مخزونها النووى ؛ لتصوير نفسها على أنها «لا عقلانية وحقودة إذا ما هوجمت مصالحها الحيوية » • هذا «رجب أن يكون جزءًا من شخصيتنا القومية التى نبرزها إلى جميع الخصوم » ، «وعلى وجه الخصوص إلى الدول الشريرة » •

من المؤلم لنا أن نصور أنفسنا أننا قوميون تمامًا ، وعنيدون » ، فضلا عن التزامنا بتفاهات مثل القانون الدولى وتعهداتنا التعاقدية .

الحقيقة أن بعض عناصر » حكومة الولايات المتحدة «قد تبدو وكأنها عديمة الانضباط ، مما يمكن أن يكون له فائدة لخلق وتعميق المخاوف في عقول صانعي القرارات من الأعداء » ، التقرير أعاد إحياء نظرية نيكسون عن «الرجل المجنون» ،

أعداؤنا يجب أن يدركوا أننا من المجانين الذين لا يمكن التنبؤ بتحركاتهم ، مع وجود قوة تدمير هائلة بين أيدينا ، حتى يقوموا بالإنحناء رعبًا لإرادتنا ،

يبدو أن هذه الفكرة نشأت في إسرائيل في الخمسينيات من القرن العشرين ، البتكرها حزب العمل الحاكم الذي قام قادته «بالتهديد بأعمال الجنون »، طبقًا لما سجله رئيس وزراء إسرائيل موسى شاريت في مذكراته اليومية ،

وجود هذه الفكرة بين أيادى القوة العليا الوحيدة فى العالم ، التى تعتبر نفسها قوة خارج القانون ، والتى تواجه ضغوط ضئيلة من الصفوة بالداخل ، يفرض على العالم مشكلة ليست صغيرة •

ليبيا كاتت الاختيار المفضل «لدولة شريرة » منذ الأيام المبكرة لإدارة ريجان ، مكشوفة وغير حصينة ، كاتت تعتبر «كيس ضرب - Sandbag » (الذي يستخدمه الملاكمون في التدريب) ممتازًا عند الحاجة ، طريقة جديدة على سبيل التغيير ، في عام ١٩٨٦ ، عندما قاموا باستخدام أول عرض تليفزيوني في العالم لعملية قصف ليبيا بالقنابل ؛ لكي يقوموا بتعبئة التأييد لقوات واشنطن الإرهابية

التى كانت تهاجم نيكاراجوا ، والتى بنيت على أساس أن « الإرهابي الأكبر » ، القذافى ، « أرسل إلى نيكاراجوا مبلغ ، ، ؛ مليون دولار أمريكي وزودها بمستودع من الأسلحة ، وأيضًا بالمستشارين ؛ لكى تتمكن نيكاراجوا من شن الحرب على أراضى الولايات المتحدة » التى كانت حين ذاك - حتى لا ننسى الحقائق - تمارس حقها فى الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح من دولة نيكاراجوا الشريرة ! ،

مباشرة بعد سقوط حائط برلين ، الذي وضع نهاية لذرائع التهديد السوفييتي ، قامت إدارة بوش بتقديم مطالبها الثانوية إلى الكونجرس لاعتماد ميزانية ضخمة للبنتاجون ، شارحة أنه في عهد جديد ، نحن نتوقع أن تظل قواتنا الحربية دعامة ضرورية للتوازن في العالم ، ولكن ، • • المتطلبات الأكثر احتمالا لاستخدام قواتنا الحربية قد لا تشمل الاتحاد السوفييتي ولكنها قد تكون على الأرجح في العالم الثالث ، الذي قد يتطلب قدرات واتجاهات جديدة ، مثلا «عندما قام الرئيس ريجان بتوجيه الأسطول الأمريكي والقوات الجوية إلى ليبيا عام ١٩٨٦ » لتقذف بالقتابل أهدافا حضرية مدنية مسترشدة بهدف « الإسهام في خلق مناخ دولي للسلام ، والحرية ، والمتقدم ، الذي يمكن من خلاله لديمقر اطيتنا - وللدول الحرة الأخرى ، أن

التهديد الرئيسى الذى نواجهه هو «النمو المطرد للتطور التكنولوچى » لدول العالم الثالث، يجب علينا ، لذلك ، أن نقوم بتقوية «قاعدة صناعة الدفاع» - الصناعة التى لها تقنية رفيعة - بابتكار حوافز «للاستثمار فى التسهيلات الجديدة ، والمعدات، وكذلك فى البحث والتتمية »، ويجب علينا أيضنا أن نحتفظ بقوات التدخل ، على وجه الخصوص ، تلك القوات التى تستهدف الشرق الأوسط ، حيث توجد «تهديدات لمصالحنا » لا يمكن أن تأتى - من الآن فصاعدًا - من الاتحاد السوفييتى ، بل كما أدركنا أحيانًا فى السنوات الخالية ، سرًّا فى بعض الأوقات وجهرًا من مسئولى اليوم، أن تهديد مصالحنا هو أمر فطرى عند القوميين الراديكاليين ، وليس فى الشرق الأوسط فقط،

فى هذا الوقت الذى لم تكن فيه « التهديدات لمصالحنا رابضة على أبواب العراق» ، كان صدام صديقًا مفضلا وشريكًا تجاريًا مميزًا ، تغيرت منزلته بعد ذلك بشهور قليلة ، عندما أساء تفسير رغبة الولايات المتحدة في السماح له بتعديل حدود العراق مع الكويت بالقوة ، واعتقد أنه كان تصريحًا له باحتلال الكويت - أو طبقا لوجهة نظر بوش ، للقيام بعمل مطابق لما فعلته الولايات المتحدة توًّا في بنما ،

فى اجتماع رفيع المستوى عقد مباشرة بعد قيام العراق بغزو الكويت ، قام الرئيس بوش (الأب) بتوضيح المشكلة الرئيسية: «خوفى على ، ، ، من أنهم ، ، ، سوف يتملكهم الذعر فى اللحظة الأخيرة ويقبلون بقيام نظام حكم ألعوبة فى الكويت » و رئيس الأركان العام كولين باول (الذى تولى بعد ذلك منصب وزير الخارجة فى حكومة بوش «الابن») عرض المشكلة بوضوح فقال: «فى الأيام القليلة القادمة سوف تسحب العراق قواتها بعد وضع «العوبتها فى السلطة »،

النظائر التاريخية لم تكن أبدًا شديدة التشابه ، بطبيعة الحال ، عندما انسحبت واشنطن جزئيًا من پنما بعد أن وضعت ألعوبتها هناك ، ثار غضب شديد فى كل أنحاء العالم الغربى ، بما فى ذلك پنما ، بل فى الواقع فى أغلب أنحاء العالم ، مما اضطر واشنطن إلى استخدام حق الفيتو مرتين لمنع صدور قرارات مجلس الأمن ، كما قامت أيضنًا بالتصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة واشنطن « لانتهاكها الفاضح للقانون الدولى ، وأيضنًا لاستقلال ، وسيادة ، وسلامة أراضى الدول « القرار الذى طالب الولايات المتحدة بسحب قوات الغزو المسلحة من پنما» ،

\* \* \*

غزو العراق لدولة الكويت عولج بطريقة مختلفة ، وبأساليب بعيدة عن النصوص التقليدية ،

الحقائق التى تستعصى على الوصف ، تلقى اضواءً مثيرة على التحليل السياسى : رونالد ستيل ، مثلا ، الذى يستغرق فى التفكير الآن حول « الأحجية » التى تواجه الولايات المتحدة ، التى «مع كونها الدولة الأعظم قوة فى العالم ، تواجه قيودًا على حريتها فى استخدام القوة أكثر من تلك التى تواجه أى دولة أخرى » من ثم ، كان نجاح صدام فى غزو الكويت بالمقارنة مع عدم قدرة واشنطن على فرض إرادتها فى ينما!

مما يستحق أن نتذكره أيضًا ، أن هذا الجدل قد مُنع تداوله تمامًا في الفترة من عام ١٩٩٠ - ١٩٩١ ، قام نظام المعلومات بالحفاظ على انضباط محكم حول هذا الموضوع • استفتاءات الرأى التي أجريت قبل قصف العراق بالقنابل في يناير ١٩٩١ ببضعة أيام ، أظهرت تأييد بنسبة ١-١ لإتمام تسوية سلمية مبنية على أساس قيام العراق بسحب قواته ، سويا مع القيام بعقد مؤتمر دولي لبحث الصراع العربي -الإسر ائيلي. قليلون ممن اتخذوا هذا الموقف يمكن أن يكونوا قد استمعوا إلى أي تأييد شعبى له ، وسائل الإعلام قامت - بولاء تام - باتباع خطى الرئيس ، من غير المحتمل أيضنًا أن يكون أي ممن أجابوا على استفتاء الرأى قد عرف أن المعارضة العراقية الديمقر اطية كانت تشاركهم في هذا الرأى ؛ لأن ذلك دخل نطاق المحظور في التيار الرئيسي لوسائل الإعلام • أو أن يكونوا قد عرفوا أن اقتراحًا مطابقًا للأسس التي أيدوها قدمته العراق ونشره مستولو الولايات المتحدة منذ أسبوع مضى ؛ لأنهم اعتبروه اقتراحًا معقولًا ، ورفضته واشنطن رفضيًا تاميًا ، أو أن مجلس الأمن القومي الأمريكي كان يدرس منذ منتصف أغسطس عرضًا عراقيًا بالانسحاب، ولكنهم استبعدوه ، وكبحوه بوضوح ؛ لأنهم كانوا يخشون من وجود مبادرات عراقية أخرى لم تذكر ، والتي قد تقوم «بنزع فتيل الأزمة » ، طبقًا لتقرير المراسل الديبيلوماسي لجريدة نيويورك تايمز الذي شرح أسباب قلق الإدارة •

منذ ذلك الحين ، احتلت العراق مكان إيران وليبيا باعتبارها « الدولة الشريرة الرئيسية في العالم » •

دول أخرى لم ترم بلقب الدول الشريرة وإسرائيل مثلا والمسائر المدنية نتيجة لغزو إسرائيل للأرض اللبنانية عام ١٩٨٢ ، الذى ساندته الولايات المتحدة ، تزيد كثيرًا عما أحدثه غزو صدام للكويت ، ذلك الغزو الإسرائيلي الذي لا زال يعتبر انتهاكًا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن عام ١٩٧٨ ، وأمر بالانسحاب الفورى من لبنان ، سويًا مع أو امر أخرى تتعلق بالقدس ، ومرتفعات الجولان ، وبعض الأمور الأخرى ؛ وسوف تصدر قرارات أكثر إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو بانتظام لمنع صدور مثل هذه القرارات و أظهرت الولايات المتحدة أيضا أن لها «معيارًا مزدوجًا » بتسامحها مع هذه الانتهاكات ومنذ البداية ، قامت قوة أمريكا - الإسرائيلية بتصميم وتنفيذ عملية مدريد - أوسلو ؛ لكي تفرض على العرب

تسوية بانتوستانية النمط (على نمط ما تم مع الشعوب الزنجية) · اختار العالم العربى أن يقوم بخداع نفسه تجاه هذا الموضوع ، ولكنه أصبح واضحا في الوثائق الحقيقية ، وخاصة في مخططات حكومات رابين - بيريز التي أيدتها حكومة الولايات المتحدة ، شاملة تلك المخططات التي يشجبون من أجلها الآن حكومة الليكود الحالية ،

من الواضع أنه لن يكون صحيحًا أن ندعى أن «إسرائيل لم تقم فعلا بانتهاك قرارات مجلس الأمن » (نيويورك تايمز) ، ولكن الأسباب التي كثيرًا ما يقدمونها يجب أن تفحص بدقة •

عودة إلى العراق ، المتى تأهلت بصدق لأن تكون دولة إجرامية رائدة ، للدفاع عن مخطط الولايات المتحدة للهجوم على العراق في اجتماع تليفزيوني عام عقد يوم ١٨ فبراير ، قام كل من الوزراء أولبرايت وكوهين بالاستشهاد تكرارًا بوحشية الطاغية : كان صدام مذنبًا ؛ لأنه «استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد جيرانه ، وأيضًا ضد شعبه ذاته » ، ، ، ، « إنه أمر هام لنا أن نوضح أن الولايات المتحدة ، والعالم المتمدن أيضًا ، لا يمكنهما أن يتعاملا مع شخص تكون لديه الرغبة في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه ، إذا لم نتحدث عن جيرانه » ،

كلمات رئاتة ، أولبرايت وكوهين نسيا فقط أن يذكرا - وكان المعلقون من الطيبة بحيث لم يقوموا بالإشارة إلى ذلك - أن الأعمال التي يرون الآن أنها مرعبة لم تكن هي التي حولت العراق إلى «دولة شريرة » ، وأن ريجان وبوش صاغا دائمًا علاقات دائمة متميزة مع «قاتل الجماهير » ، لم تكن هناك مطالبات حماسية بتوجيه ضربة حربية إلى العراق بعد أن قام صدام بضرب الأكراد بالغازات السامة في حلابجا في مارس عام ١٩٨٨ ؛ على العكس من ذلك ، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم تأييدهما القوى لقاتل الجماهير ، الذي كان حين ذلك «نوع الرجل الذي نريده » ، عندما قام مراسل تليفزيون هيئة الإذاعة الأمريكية تشارلز جلاس بالكشف عن برامج صدام للحرب البيولوچية بعد عشرة أشهر من ضرب حلابجا ، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتكذيب هذه الحقائق ، وأنهت القصة ، وتقوم وزارة الخارجية الآن بإصدار بيانات قصيرة عن «حلابجا » ، كما أوضح جلاس ،

الدولتان الراعيتان للنظام العالمي ، قامتا أيضنا بمساعدة صدام على القيام بأعماله

الوحشية الأخرى - شاملة لاستخدامه لغاز السيانيد ، غاز الأعصاب ، وأسلحة بربرية أخرى - بتقديم خدماتهما في مجال المخابرات ، والتكنولوچيا والتوريدات ، بمشاركة الكثيرين غيرهم ، لجنة البنوك بمجلس الشيوخ أصدرت تقريرًا عام ١٩٩٤ قالت فيه إن وزارة التجارة الأمريكية تعرفت على شحنات من «المواد البيولوچية » مطابقة للمواد التي عثر عليها مؤخرًا ودمرها مفتشو الأمم المتحدة ، طبقًا لما ذكره بيل بلوم ، هذه الشحنات استمرت حتى شهر نوفمبر ١٩٨٨ على أقل تقدير ، بعد شهر ، قام بوش بالتصديق على منح قروض جديدة لصديقه صدام ، حتى يتمكن من تحقيق هام بوش بالتصديق على منح قروض جديدة الصديقة صدام ، حتى يتمكن من تحقيق «هدف زيادة صادرات الولايات المتحدة ويضعنا في موقف أفضل للتعامل مع العراق طبقًا لسجلها عن حقوق الإنسان ، ، ، » ، أعننت سفارة الخارجية ذلك بوجه صفيق ، ولم تواجه أى نقد في صحف التيار الرئيسي ،

سجل بريطانيا كان ظاهرًا بوضوح خلال تحقيق رسمى ، «تحقيق سكوت» ، الضطرت الحكومة البريطانية الآن فقط إلى الاعتراف بأنها استمرت فى منح التراخيص إلى الشركات البريطانية لتصدير مواد تستخدم فى صناعة الأسلحة البيولوچية ، بعد نشر تقرير سكوت ، وحتى شهر ديسمبر ١٩٨٦ على أقل تقدير ،

فى دراسة نقدية نشرت يوم ٢٨ فبراير عن المبيعات التى قام بها الغرب لمواد تستخدم فى حرب الجراثيم ، وأسلحة أخرى من أسلحة الدمار الشامل ، ذكرت جريدة التايمز مثلا واحدًا لمبيعات الولايات المتحدة خلال الثمانينيات فى القرن العشرين ، شاملة « الجراثيم المميتة » ، بموافقة الحكومة ، بعضها من مخزون مركز الجيش لأبحاث الجراثيم فى فورت ديتريك ، ، ، جزء من قمة الجبل الجليدي ،

ذريعة شائعة الآن هي أن جرانم صدام لم تكن معروفة ، ولهذا فنحن قد صدمنا الآن عند اكتشافها ، ويجب علينا أن «نجعله أمرًا واضحًا » إنَّ قومًا متمدينين مثلنا «لا يمكن أن يتعاملوا » مع من ارتكب هذه الجرائم (أولبرايت) ، خداع يدعو إلى السخرية ، تقارير الأمم المتحدة الصادرة عام ١٩٨٦ وعام ١٩٨٧ تدين استخدام العراق للأسلحة الكيميائية ، أعضاء سفارة الولايات المتحدة في تركيا تحدثوا مع الأكراد الناجين من ضربات الحرب الكيميائية ، وقامت وكالة المخابرات المركزية بنقل هذه الأحاديث إلى وزارة الخارجية ، جماعات حقوق الإنسان أصدرت

تقارير فورية عن الأعمال الوحشية في حلابجا وفي أماكن أخرى، وزير الخارجية بورج شولتز اعترف بأن الولايات المتحدة كانت لديها بينة عن الموضوع، فريق لتقصى الحقائق أرسلته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عام ١٩٨٨ وجد «بينات أكيدة عن استخدام واسع للأسلحة الكيميانية ضد المدنيين »، واتهمت الغرب؛ لأن قبوله لقيام العراق باستخدام هذه الأسلحة ضد إيران شجع صدام على الاعتقاد ـ عن حق ـ أنه يستطيع أيضًا أن يستخدمها ضد شعبه، رئيس اللجنة كليبورن بيل قدم لنا «قانون منع الإبادة الجماعية » الصادر عام ١٩٨٨، شاجبًا الصمت «بينما يضرب الناس بقنابل الغاز » على أنه «مشاركة في الجريمة »،

إدارة ريجان عارضت بشدة فرض العقوبات وأصرت على إسكات الموضوع بينما كانت تقدم مساندتها لقاتل الجماهير ، في العالم العربي ، كانت صحافة الكويت من بين أكثر وسائل الإعلام العربية حماسًا في تأييدها لحملة بغداد ضد الأكراد ، طبقًا لتقرير الصحفى عادل درويش ،

في يناير عام ١٩٩١ ، بينما كانت طبول الحرب تدق ، قامت اللجنة القضائية الدولية بتقديم ملاحظة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول: «إنه بعد ارتكاب أقبح المظالم ضد شعبها نفسه دون أن تسمع كلمة تأنيب واحدة من الأمم المتحدة ، تكون حكومة العراق قد توصلت إلى أنها تستطيع أن تفعل أي شيء » ، كانت الأمم المتحدة في هذا السياق تقصد الإشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ، كانت الأمم المتحدة في هذا السياق تقصد الإشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ، وأي اعتبارات بصفة رئيسية ، هذه الحقائق يجب أن تدفن ، سويًا مع القانون الدولي ، وأي اعتبارات «يوطوبية » أخرى ،

معلق غير طيب قد يشير إلى التسامح الحالى الذى تبديه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاه حروب الغازات السامة والحروب الكيميانية ، على أنه لا يدهشنا كثيرًا ، قام البريطانيون باستخدام الأسلحة الكيميائية أثناء تدخلهم عام ١٩١٩ في شمال روسيا ضد البلاشفة ، بنجاح كبير ، طبقًا للقيادة البريطانية ، باعتباره وزيرًا للخارجية في مجلس الحرب عام ١٩١٩ ، كان ونستون تشرسل شديد الحماس تجاه توقعات «استخدام الغازات السامة ضد القبائل غير - المتمدينة - » الأكراد والأفغان - وأصدر أو امره لقيادة السلاح الجوى الملكي في الشرق الأوسط لاستخدام

الأسلحة الكيميائية ، «ضد العرب المتمردين لتجربتها » ، مستبعدًا اعتراضات مكتب الهند باعتبارها «غير معقولة » وعبر عن حزنه لوجود هذه « الحساسية حول استخدام الغاز » : «نحن لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن نذعن لعدم استخدام أى أسلحة متاحة لتحقيق نهاية سريعة للشغب السائد على حدودنا » ، قال شارحًا ؛ واستطرد قائلا : إن الأسلحة الكيميائية هي مجرد «تطبيق عملي لعلوم الغرب لتحديث فنون الحرب » ،

إدارة كنيدى كانت رائدة للاستخدام الشامل للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين عندما شنت هجومها ضد فيتنام الجنوبية أعوام ١٩٦٢-١٩٦١

كان هناك قلق له مبرراته حول أثارها المحتملة على جند الولايات المتحدة ، ولكن ليس على أثارها بالغة السوء على المدنيين من الجنسيات الأخرى! • في جريدة إسرائيلية يومية واسعة الانتشار ، تحدث الصحفى المحترم أمنون كابيليوك عن زيارته لفيتناميين لا زالوا حتى الآن زيارته لفيتناميين لا زالوا حتى الآن يموتون من آثار الحرب الأمريكية الكيميائية » ، واستشهد بتقريرات تبلغ ربع مليون ضحية في فيتنام الجنوبية ، ووصف مشاهد «مخيفة » في مستشفيات الجنوب لأطفال يموتون بالسرطان وتشوهات ميلاد بشعة ، كانت فيتنام الجنوبية هي هدف الحرب الكيميائية ، وليست فيتنام الشمالية ، حيث لا توجد فيها مثل هذه العواقب ، طبقًا لتقريره (\*)! •

توجد أيضا بيانات كثيرة لقيام الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة البيولوچية ضد كوبا ، نشرت على أنها أخبار قصيرة عام ١٩٧٧ ، وعلى أسوا تقدير باعتبار أنها مكون صغير فقط من إرهاب الولايات المتحدة المستمر ،

إذا قمنا بتنحية هذه الأعمال السابقة جانبًا ، نجد أن الولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن تشتبك في شكل من أشكال الحرب البيولوچية المميتة في العراق.

تدمير البنية التحتية وحظر الواردات اللازمة لإصلاحها كانا سببًا لانتشار الأمراض ، وسوء التغذية ، والموت المبكر على نطاق شاسع ، شاملا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، طبقًا لتحقيقات الأمم المتحدة؛ تقارير صندوق الأمم المتحدة

<sup>(\*)</sup> أعلنت الولايات المتحدة أن هدفها مساعدة فيتنام الجنوبية ضد الشمالية الشيوعية ! \_ المترجم .

لرعاية الطقولة اظهرت أن ٠٠٠؛ طفلا يموتون كل شهر خلال عام ١٩٩٦٠ في إدانة مريرة للعقوبات (٢٠ يناير ١٩٩٨) ، قام ٤٥ أسقفا بالتحدث على لسان بطريرك جنوب العراق ، الذي قال : « أن ثورة الأويئة اختطفت الأطفال والمرضى بالآلاف » ، بينما يقوم «هؤلاء الأطفال الذين نجوا من المرض للاستسلام لسوء بالآلاف » ، تصريحات الأساقفة التي تشرت بالكامل في جريدة ستاتلي هيلار ، لقيت ذكراً ضنيلا في الصحف ، الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا لهما الريادة في إعاقة برامج المعونة ، مثلا ، إرجاء الموافقة على عربات الإسعاف ؛ لأنها يمكن أن تستخدم في نقل الجنود ! عارضت أيضا المبيدات الحشرية التي يمكن لها أن تمنع انتشار الأمراض ، وكذلك قطع الغيار اللازمة للأنظمة الصحية ، في نفس الوقت ، أوضح ديبلوماسيون غربيون ، قامت «الولايات المتحدة بالاستفادة المباشرة من هذه العملية ( الإنسانية ) بنفس القدر ، إن لم يكن أكثر ، من الروس والفرنسيين » ، مثلا، وقامت شركات أمريكية بمبيعات قدر ها ٢٠٠ مليون دو لار من المواد الإنسانية وقامت شركات المراسلون أن أغلب مشتريات روسيا من بترول العراق ، صبت في المواد الإنسانية المواد المراسلون أن أغلب مشتريات روسيا من بترول العراق ، صبت في المواد المواد الإنسانية المواد المواد المواد المواد الإنسانية المواد المو

تأييد واشنطن لصدام وصل إلى أقصى مداه ، إلا أنها كانت راغبة فى غض النظر عن هجوم قامت به قوة طيران عراقية على سفينة الولايات المتحدة: «ستارك » قتلت فيه ٣٧ من أعضاء طاقمها ، امتياز لا يتمتع به سوى إسرائيل (فى حالة السفينة «ليبيرتى») ، لقد كان تأييد واشنطن الحاسم لصدام ، حتى بعد ارتكابه لهذه الجرائم التي تصدم الآن الإدارة والكونجرس ، هو الذى أدى إلى استسلام إيران أمام « العراق وواشنطن » ، طبقاً لما انتهى إليه ديليب هيرو فى التاريخ الذى كتبه عن حرب إيران مع العراق ، قام الحليفان «بتنسيق عملياتهما الحربية ضد طهران » ، قذف طائرة مدنية من طائرات الخطوط الإيرانية بالصواريخ الموجهة التي يحملها الطراد فينسينيز كان ذروة حملة واشنطن الديبلوماسية ، والحربية والاقتصادية » في مسائدة العراق ، طبقاً لما قاله هذا المورخ ،

طلب من صدام أيضًا أن يقوم بتأدية الخدمات العادية التي تقوم بها الدولة العميلة: على سبيل المثال ، أن يقوم بتدريب عدة مئات من الليبيين الذين أرسلتهم الولايات

المتحدة إلى العراق ؛ لكى يتمكنوا من قلب نظام حكم القذافى ، كما أوضح هوارد تيتشر ، أحد مساعدى البيت الأبيض في عهد ريجان ·

لم تكن جرائم صدام الشاملة هى التى رفعته إلى منزلة «وحش بغداد »، كان السبب ، غير ذلك ، وهو خروجه عن الخط المرسوم ، تمامًا كما حدث فى حالة مجرم أصغر منه كثيرًا ، نورييجا ، الذى ارتكب أبشع جرائمه ، بينما كان لا يزال عميلا للولايات المتحدة يقبض راتبه من الـ C.I.A .

بالمناسبة ، قد يفكر الإنسان أن قيام الطراد فينسينيز بتدمير الطائرة المدنية رقم ٦٥٥ داخل المجال الجوى الإيراني قد يعود ليكمن في وجدان واشنطن • الظروف كانت مريبة ، أقل ما يمكن أن يقال • كتب القبطان ديفيد كارلسون في جريدة الأسطول الرسمية « أنه عبر عن دهشته بصوت عال وهو لا يصدق » عندما رأى من سفينته القريبة أن فينسينيز - التي كانت حينذاك في المياه الإقليمية لإيران -أسقطت بقذائفها ما كان يبدو بوضوح أنه طائرة مدنية إيرانية في خطسير تجارى ، ربما دون «حاجة للقيام باختبار قدرة » نظام صواريخه رفيع التقنية • قائد الطراد فينسينيز وضباطه الرئيسيون «كوفئوا بالميداليات لسلوكهم الحسن »، قال الكولونيل البحرى «بالمعاش » ديفيد إيفاتز في دراسة لاذعة عما قامت به وزارة البحرية للتغطية على الموضوع: الرئيس بوش (الأب) أخبر الأمم المتحدة أن: «شيئًا واحدًا كان واضحًا ، وهو أن فينسينز تصرفت دفاعًا عن النفس ٠٠٠ في وسط هجوم بحرى قامت به سفن إيرانية ، · · » ، كلها أكاذيب ، أشار إيفائز ، رغم أن ذلك دون أهمية ، موضحًا أن موقف بوش هو «لن أقوم بالاعتذار إطلاقًا عن الولايات المتحدة الأمريكية - أنا لا يهمني ما قد تكون عليه الحقائق > ، كولونيل من الجيش بالمعاش حضر جلسات الاستماع الرسمية ، انتهى إلى أن « أسطولنا خطير جدًا حين ينتشر »،

من الصعب أن نتجنب التفكير في أن تدمير طائرة بان أمريكا رقم ١٠٣ فوق لوكيربي بعد ذلك بشهور قليلة كان ردًّا انتقاميًّا إيرانيًّا • وثيقة للمخابرات الأمريكية (وكالة الأمن القومي) صدرت عام ١٩٩١ ، خلصت إلى نفس النتيجة ، ٠٠٠ انتقامًا لقيام الولايات المتحدة بإسقاط طائرة الإيرباص الإيرانية •

مواصفات «الدولة الشريرة » وضحها كثيراً رد فعل واشنطن على الثورات التى قامت فى العراق فى مارس عام ١٩٩٢ ، مباشرة بعد توقف العمليات الحربية ، وزارة الخارجية الأمريكية أعادت الإعلان رسميًا عن قرار يرفض أى تعامل مع المعارضة الديمقراطية العراقية ، وأيضًا ، مثل ما كان عليه الحال قبل حرب الخليج ، حرم عليهم الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية ، «الاجتماعات السياسية معهم لن تكون ملائمة لسياستنا فى هذا الوقت » ، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، ريتشارد بوتشار : «هذا الوقت » كان هو ١٤ مارس باسم وزارة الخارجية ، ريتشارد بوتشار المعارضين فى الجنوب تحت أعين الجنرال شوارزكويف ، الذى رفض السماح لضباط الجيش العراقي الثانرين بالوصول إلى الأسلحة العراقية التي صودرت ،

قادة المعارضة العراقية استلموا الرسالة • «ليث كوبا » رئيس حركة الإصلاح الديمقر اطية العراقية المتمركزة في لندن ، قال : إن الولايات المتحدة تفضل وجود ديكتاتورية عسكرية في العراق ، مؤكدًا أن « التغيير في نظام الحكم يجب أن يأتي من الداخل ، من الشعب الذي أصبح الآن مركزًا للسلطة » • المصرفي أحمد شلبي المقيم في لندن ، رئيس الكونجرس القومي العراقي ، قال : « الولايات المتحدة ، التي تغطى بورقة التوت عدم تدخلها في شئون العراق ، تمهل صدام حتى يقوم بذبح المتمردين على أمل أن يتمكن ضابط جيش مناسب من الإطاحة به بعد ذلك » ، إتجاه المتمردين في سياسة الولايات المتحدة التي تقوم «بتأييد الديكتاتورية حفاظاً على الاستقرار » •

رئيس المراسلين الديب لوماسيين لجريدة نيويورك تايمز ، توماس فريدمان ، أوجز تفكير الإدارة أثناء قيامها بمعارضة ثورة شعبية ، كانت واشنطن تأمل أن يقوم انقلاب عسكرى بالإطاحة بصدام حسين ، «وعندنذ تكون واشنطن قد حصلت على أحسن ما في العالمين : قبضة حديدية لعصبة عسكرية عراقية بدون صدام حسين » ، عودة إلى الأيام التي كانت فيها قبضة صدام الحديدية ، ، ، تحافظ على تماسك العراق ،

بعد ذلك بعامين ، في إدراك آخر مفيد للواقع ، أوضح فريدمان أن « السياسة الأمريكية كانت هي دائمًا التي مكنت قبضة صدام الحديدية من أن تلعب دورًا مفيدًا

فى تماسك العراق وفى الحفاظ على الاستقرار » • هناك سبب ضئيل للاعتقاد أن واشنطن قد غيرت تفضيلها للديكتاتورية على الديمقر اطية •

مفهوم «الدولة الشريرة» تغير كثيرًا، وهكذا ، صنفت كوبا على انها «دولة شريرة» رائدة بسبب ما يشاع عن تورطها في الإرهاب الدولي ، ولكن الولايات المتحدة لم تدخل في هذه الفئة من التصنيف رغم اعتداءاتها الإرهابية على كوبا لزمن يقرب من أربعين سنة ، والتي تبدوا أنها لا زالت مستمرة حتى الصيف الماضي عطبقاً لتحقيق صحفي نشرته جريدة ميامي هير الد ، والذي أخفق في الوصول إلى الصحف القومية (في الولايات المتحدة ؛ ولكنه وصل في أوروبا) ، كوبا كانت «دولة شريرة» عندما كانت قواتها الحربية موجودة في أنجولا ، تؤازر الحكومة ضد اعتداءات جنوب أفريقيا التي تساندها الولايات المتحدة ، جنوب أفريقيا ، بالتباين ، لم تكن «دولة شريرة» حينذاك ، أثناء سنوات حكم ريجان ، رغم أنها تسببت في خسائر قدرها ستون مليارًا من الدولارات الأمريكية ، وفي موت ه ، ١ مليون نسمة في الدول المجاورة ، طبقاً لتقديرات بعثة الأمم المتحدة ، إذا لم نتحدث عن بعض في الدول مع تأييد كبير من الولايات المتحدة وبريطانيا.

المعيار أصبح واضحًا تمامًا: «الدولة الشريرة »، ببساطة ، ليست هى دولة مجرمة ، ولكنها دولة تعصى أو امر القوى - الذى هو أيضًا ، بطبيعة الحال ، - يتمتع بالاستثناء.

#### مزيد من الجدل

صدام مجرم ، هو أمر صحيح دون شك ، ويجب على الإنسان أن يسعد ، على ما اعتقد ؛ لأن الولايات المتحدة وبريطيففانيا ، والمؤسسات العقائدية الرئيسية انضمت أخيرًا إلى صفوف أولئك الذين قاموا «قبل الأوان » بشجب تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا لقاتل الجماهير ، صحيح أيضًا أنه شكل تهديدًا لكل من تصل إليه يداه ، خطة الولايات المتحدة وبريطانيا عام ١٩٩٨ لاستخدام القوة كان يبررها تهديد صدام للمنطقة ، ولكن لم تكن لديهم وسيلة لإخفاء الحقيقة أن شعوب المنطقة المطلوب إنقاذهم ، لهم معارضة قوية أجبرت حكوماتهم على أن تشاركهم في المعارضة .

رفضت البحرين لقوات الولايات المتحدة وبريطانيا أن تستخدم قواعد لها على

اراضيها، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصف تهديدات الولايات المتحدة وبريطانيا بالقيام بعمل حربى على أنه «سيئ وكريه»، وأعلن أيضًا أن العراق لا تشكل خطرًا على جيرانها، وزير دفاع السعودية، الأمير سلطان، صرح بقوله: «نحن سوف لا نوافق، ونحن نعارض ضرب العراق كشعب أو كدولة»، مما جعل واشنطن تتخلى عن مطلبها لاستخدام قواعد في السعودية، بعد زيارة كوفي عنان للمنطقة، قام وزير خارجية السعودية المخضرم، الأمير سعود الفيصل، بالتأكيد مرة أخرى أن أي استخدام لقواعد السعودية الجوية «يجب أن يكون قضية للأمم المتحدة، وليس للولايات المتحدة»،

مقالة افتتاحية في جريدة مصر ـ الشبه رسمية ـ الأهرام ، وصفت موقف واشنطن على أنه «عدواني ، وعديم الاهتمام بأرواح العراقيين ، الذين يتعرضون ، دون ضرورة ، للعقوبات وللمهائة » ، وشجب خطة الولايات المتحدة باعتبارها «عدوان على العراق » ، برلمان المملكة الأردنية أدان « أي عدوان ضد أراضي العراق وأي أضرار قد تصيب شعب العراق » ، واضطر جيش الأردن للتدخل بعد يومين من مظاهرات شغب كانت تعبر عن تأييدها للعراق .

الأصوات في شوارع العالم العربي ، من أحياء القاهرة المزدحمة ، إلى عواصم شبه الجزيرة العربية اللامعة ، كانت تعلو في غضب كلما ارتفعت أصوات طبول الحرب الأمريكية ضد العراق » ، طبقاً لتقرير صحفى أرسله مراسل بوسطن جلوب ،

بينما كان كوفى عنان يستعد لزيارة العراق ، قابل رئيس إيران السابق رافسنجانى دالذى كان لا يزال شخصية بارزة فى طهران ـ الملك المريض فهد ، طبقًا لتقرير ارسله مراسل الشرق الأوسط البريطانى ، ديفيد جاردنر ، «بالتباين مع المعاملة التى لقيتها مادلين أولبرايت فى رحلتها القريبة إلى الرياض تنشد مساندة حليف أمريكا الرئيسى فى الخليج »، عندما انتهت زيارة رافسانجانى التى استغرقت عشرة أيام فى ٢ مارس ، وصفها وزير خارجية السعودية ، الأمير سعود الفيصل ، على أنها «خطوة أخرى على الطريق السليم نحو تحسين العلاقات » ، مرددًا قوله إن العنصر الرئيسى لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط وسبب جميع المشاكل فى المنطقة هو سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين وتأييد الولايات المتحدة لهذه السياسة ، والتى قد

تثير القوى الشعبية التى تخشاها السعودية كثيرًا ، والتى قد تنسف أيضًا وضعها الشرعى ، باعتبارها الحارس الأمين للأماكن الإسلامية المقدسة ، شاملة «قبة الصخرة » فى القدس الشرقية التى قامت برامج الولايات المتحدة الإسرائيلية على ضمها فعليًّا كخطوة نحو تحقيق هدفها فى توسيع « القدس الكبرى » واقعيًّا إلى وادى الأردن ، لضمه لإسرائيل ، قبل ذلك بقليل ، قاطعت الدول العربية مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى قطر تحت رعاية الولايات المتحدة والذى كان يهدف إلى تقديم مشروع «شرق أوسط جديد » خططه كلينتون وبيريز ، بدلا من ذلك ، حضروا إلى المؤتمر الإسلامى الذى عقد فى طهران فى شهر ديسمبر ، وشاركوا فيه جميعًا ، وحتى العراق أيضًا ،

هذه النزعات على قدر كبير من الأهمية ، وتتواصل مع الاهتمامات الخلفية التى حفزت سياسة الولايات المتحدة في المنطقة : إصرارها ، منذ الحرب العالمية الثانية ، على السيطرة على احتياطى العالم الرئيسي من مصادر الطاقة ،

كما لاحظ الكثيرون ، يوجد فى العالم العربى خوف واستياء متزايدان تجاه التحالف الإسرائيلى التركى الذى تشكل عام ١٩٩٦ ، وتنامت قوته الآن كثيرًا ، لعدة سنوات ، كان هذا التحالف هو أحد مكونات استراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة مع «وجود قوة محلية تدق الطبول » ، طبقًا لتعبير وزير الدفاع فى عهد نيكسون ، يوجد الآن بوضوح إدراك متزايد لمطالبة إيران بوضع ترتيبات أمن محلية تحل مكان سيطرة الولايات المتحدة ،

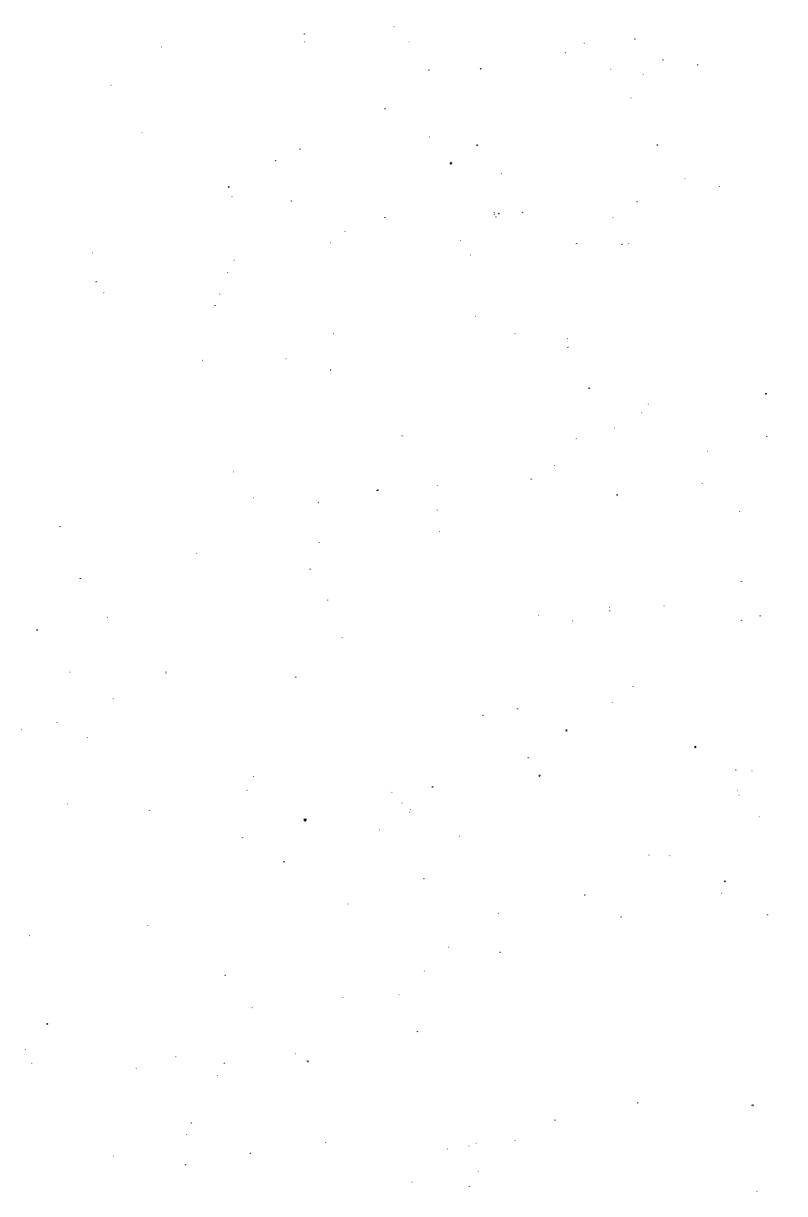

# الهيمنة الأمريكية والوجود الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط

لواء أوح وطه المجدوب

(1)

## التطور التاريخي والمقومات

تعود الظاهرة العالمية للهيمنة الأمريكية في أصلها إلى ثوابت موضوعية تتعلق بالقدرات الاقتصادية والتكنولوچية والعسكرية الأمريكية وضلاعن سياسة خارجية ناجحة والدي بناء قاعدة صلبة من التحالفات الواسعة النطاق والتي شملت نسبة كبيرة من دول العالم وانتشرت في كل قاراته ووبيذه المقومات الكبيرة أصبحت الولايات المتحدة مركز جذب قوى لكل الدول كبيرها وصغيرها وأصبح هناك دول كثيرة تسعى للانضمام إلى هذه التحالفات والمثال واضح في حلف الأطلنطي وفي الاتحاد الأوروپي من دول مختلفة في المشارب والحضارات كدول أوروپيا الشرقية وتركيا والمغرب والصين وغيرها تسعى جميعًا لإقامة شراكة الستراتيچية مع واشنطن و

ويتساءل البعض أنه إذا كانت الهيمنة الأمريكية الفريدة في تاريخ القوى العالمية العظمى، • تتوفر لمها كل هذه القدرات ، فلماذا تلجأ إلى ضرب دول كالعراق والسودان ويوجوسلافيا • والرد الطبيعي على مثل هذا التساؤل • • هو أن مثل هذه التصرفات تعتبرها الولايات المتحدة ضرورية لفرض سياستها والحفاظ على مصالحها الحيوية في أنحاء العالم • • والحرص على تكريس مكانتها العالمية وتأكيد حقيقة زعامتها وحريتها في تصريف الشئون العالمية • ، بما يتفق مع مصالحها • •

ولو أدى ذلك إلى ردع محاولة أى طرف يريد أن يناوئ أو يتمرد أو يرفض الخضوع لسياسات الهيمنة • • ويمكن القول إن حرب البلقان الأخيرة انطبقت عليها هذه الحالة •

ولا شك أن هذه الحرب قد شكلت نقطة التحول التى كشفت عن الأبعاد العلمية للتغيرات الجذرية التى طرأت على العقيدة الاستراتيجية القديمة لحلف شمال الأطلنطى • • والتى دامت بلا تغيير خمسة عقود كاملة • • وكان الدور القائد فيها للولايات المتحدة • • الأمر الذى ميَّز أحداث هذه المرحلة بطابع خاص يؤكد القول الشائع منذ أزمة العراق ، بأن الولايات المتحدة • • توجه أحداث الأزمات الإقليمية وتديرها بما يخدم خططها لغرض هيمنتها على المقدرات الإقليمية والعالمية • • حتى بدا الأمر وكأنه قضية مسلم بها •

ففى أزمة البلقان لا شك فى وجود مصالح أوروپية حيوية تستدعى التدخل الحاسم باستخدام القوة المسلحة • • غير أن ذلك لا ينفى إصرار الاستراتيجية الأمريكية على فرض الزعامة العالمية للولايات المتحدة • • وهيمنتها على السياسة العالمية باستخدام الوسائل السياسية والديبلوماسية والضغوط الاقتصادية القاسية وصولا إلى استخدام القوة المسلحة •

### التطور التاريخي لمسيرة الهيمنة الأمريكية

هكذا أصبحت الهيمنة الأمريكية العالمية معلمًا مؤكدًا من المعالم الدولية • • وواقعًا يعيشه العالم ويلمسه كل يوم في عصرنا الراهن • فبعد اكتمال عناصر الهيمنة الأمريكية • • بسقوط الاتحاد السوفييتي • • تحولت الولايات المتحدة من دولة «قائدة » تقدم المعونة للآخرين • • إلى الدولة «السيد » التي تسيطر وتتحكم وتعمل بكل السبل على الاحتفاظ بهيمنته على شئون العالم •

من هذا المنطلق تمكنت الولايات المتحدة من الحصول على الامتيازات التى تسعى إليها ، وإملاء السياسات التى تريدها ، على الدول بل والمنظمات الدولية ، وأن تبقى فى عيون الجميع « النموذج الفريد » الذى لا يوجد له مثيل أو منافس أو بديل ، والواقع أن هذا التطور الحاسم كانت له جذور \_ بدأت فى مرحلة مبكرة منذ

لقد استمر النمو المضطرد للسيطرة الأمريكية ١٠ أو ما يطلق عليها حاليًا «الهيمنة » ١٠ وقد ارتبط العنصر الاقتصادى بأهداف الاستراتيجية الأمريكية ارتباطًا عضويًا و واجهت هذه الاستراتيجية انحسارًا نسبيًّا في تأثيرها العالمي ١٠ في ظل متاعب اقتصادية كبيرة ، فضلا عن تداعيات سلبية للهزيمة الأمريكية في قيتام ١٠ والأثار المعوقة لفضيحة «ووترجيت » ثم اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية في عام ١٩٧٩ ، التي اطاحت بشاه إيران الحليف الكبير للولايات المتحدة ولكن مع بداية حقبة الثمانينات عادت الولايات المتحدة إلى البروز كقوة عظمى ١٠ وذلك في عهد الرئيس رونالد ريجان ١٠ وتصاعدت قوتها العسكرية وقدرتها التكنولوچية ١٠ خاصة في مجال غزو الفضاء ١٠ والإعلان عن «مبادرة الدفاع الاستراتيجي » التي عرفت بـ «حرب النجوم » كما تزايدت القوة السياسية الأمريكية بشكل غير مسبوق ١٠ إلى أن بلغت ذروتها في أعقاب انتهاء الحرب الباردة في نهاية حقبة الثمانينيات ١٠ والموليات المتحدة إلى القوة العظمى الوحيدة في العالم ١٠ وسمح بانطلاق حول الولايات المتحدة إلى القوة العظمى الوحيدة في العالم ١٠ وسمح بانطلاق

استراتيجية الهيمنة الأمريكية ٠٠ وبدأ النظام العالمي يخضع لقطبية أحادية بلا منازع ٠

#### مقومات الهيمنة وأبرز عناصرها

ترسخ لدى الولايات المتحدة اقتناع بأن بروزها كقوة عظمى وحيدة فى العالم وحيم عليها تطوير «استراتيچية شاملة » عالمية و مع تركيز الجهد الرئيسى فى اتجاه المنطقة «الأورو- أسيوية » و باعتبارها المنطقة الأكثر ديناميكية وأرسخ تأكيدًا لذاتها السياسية و والأكبر تأثيرًا فى الشئون العالمية و

مثل هذا التطور لم يأت من فراغ • • بل لابد من توافر مقومات أساسية لا تتوافر الا للو لايات المتحدة وأول هذه المقومات • • القدرة الاقتصادية الضخمة الممثلة في حجم الناتج القومي غير المسبوق بين دول العالم • وشاتى هذه المقومات • • تلك الطاقة التكنولوچية الهائلة • • وتشمل أهم المجالات الحضارية الحديثة كالمعلومات والاتصالات والهندسة الوراثية والفضاء • أما آخر هذه المقومات فيتبلور فيما حققته الولايات المتحدة من نجاح كبير في بناء كتلة رأسمالية قوية من دول أوروپا الغربية واليابان وكندا وأستراليا • وربطتها بروابط قوية من المنظومات الأمنية والمؤسسات الاقتصادية والشبكات الضخمة من الشركات متعددة الجنسيات والاتصالات •

إن ما نعنيه بعبارة «الهيمنة الأمريكية» أنها القوة الأمريكية الشاملة • التى اكسبتها قدرة عالية على الفعل ورد الفعل ومنع وقوع الفعل المضاد • وكان الأساس الذي بنيت عليه هذه القوة هو «الصناعة» ولا شك في أن النموذج الصناعي الذي حققته الولايات المتحدة • يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي كله • • وسبب تحولها إلى قلب العالم الاقتصادى • • الأمر الذي أعطاها القدرة على ممارسة دور الزعامة العالمية • • وفرض احترام ما تراه من قواعد وسياسات على الغير • • وبالتالى الحصول على مزيد من المكاسب مع انتشار الاستثمارات الأمريكية في كل بقاع الأرض •

ومن أهم العناصر التي ساعدت على نمو الصناعة والتكنولوچيا الأمريكية

وتطورها السريع «سباق التسلح» الذى بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و وأصبحت الأبحاث الخاصة بالتتمية العسكرية على رأس الأولويات الأمريكية وقد بلغت هذه التتمية ذروتها مع بداية الثمانينيات بتبنى المشروع الضخم لغزو الفضاء والذى عرف بحرب النجوم وما صاحب ذلك من إعادة نشر وتوزيع ودعم التكنولوچيا العالية المستوى •

هذا الانتشار الواسع المتنوع للأنشطة الاقتصادية والتكنولوچية الأمريكية • • سواء في المشروعات أو الاستثمارات • • قد ساعد كثيرًا على ترسيخ الهيمنة الأمريكية بكل أبعادها • • وأصبحت الولايات المتحدة شديدة الحرص على الاحتفاظ بمكاسبها الضخمة • • مع التركيز على حماية مصالحها الحيوية المنتشرة في كل بقاع الأرض • • سواء بالالتجاء إلى الوسائل السياسية أو الضغوط الاقتصادية أو الالتجاء إلى استخدام القوة العسكرية •

وقد شهدت حقبة التسعينيات تطورات في توجهات النظام الاقتصادى الأمريكي حين بدأت الدعوة إلى « العولمة الاقتصادية » من منطلق خدمة مصالحها الذاتية ، وبعد نجاح نموذجها الاقتصادى والسياسي في جذب الكثير من دول العالم •

#### توجهات الإدارات الأمريكية لتكريس الزعامة العالمية

وإن كانت التوجهات الأمريكية نحو السيطرة العالمية لها خلفيات تاريخية قديمة - إلا أن حقبتى الثمانينيات والتسعينيات قد تميزت بتعدد المبادئ التى أعلنها كبار المسئولين الأمريكيين لتكريس الزعامة الأمريكية عالميًا من منطلق حماية المصالح الحيوية وفي عام ١٩٨٠ أعلن الرئيس چيمى كارتر اعتبار الخليج منطقة نفوذ ومصالح أمريكية ، الأمر الذي يعطى الولايات المتحدة الحق في استخدام القوة العسكرية للحفاظ على أمن الخليج وحماية المصالح الأمريكية ، وأعقبه مباشرة ما أعلنه رونالد ريجان من خطط طموحة لبناء قوة عسكرية تكنولوچية عالمية فريدة ومن يمان بأن الولايات المتحدة قادرة على فرض كلمتها عالميًا من خلال قوتها العسكرية وتفوقها التكنولوچي و

أما الرئيس چورچ بوش (الأب) فقد اعتبر أمريكا الوسطى منطقة نفوذ خاصة

بالو لايات المتحدة تفعل بها ما تشاء ، ومن هذا المنطلق جاء تدخله العسكرى في پنما لمعاقبة رئيسها من أجل تجارة المخدرات ، واتبع بوش نفس الأسلوب في منطقة الخليج عندما تعرضت الكويت للغزو العراقي ، • حيث تزعمت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا ضم العديد من دول العالم لشن الحرب ضد العراق من أجل تحرير الكويت ، • وما ترتب على هذه الحرب من تثبيت للوجود العسكرى الأمريكي الدائم في الخليج ، أما الرئيس بيل كلينتون فقد اختلف في تحديد مذهبه حين أعلن أثناء حملته الانتخابية ١٩٩٢ أنه يعطى الأولوية للسياسة الداخلية والاقتصاد ولكنه تمسك بالتدخل خارجيًا سياسيًا وعسكريًا من أجل حماية «مصالح الشعب الأمريكي» ،

هكذا استمرت الولايات المتحدة تمارس جهودها للحفاظ على صورتها كشرطى عالمي، ولم يتأثر هذا الدور أو تقل فاعليته نتيجة لوجود رغبة قوية لدى الاتحاد الأوروبي في أن تكون له سياسة أمنية موحدة ومستقلة،

وقد سبق لوارين كريستوفر وزير الخارجية الأسبق ، أن حدد الضوابط لما أسماه « الفعل الدولى الأمريكى » وقسمها إلى مجموعة من المبادئ ٠٠ وأخرى من الأولويات ٠

وتضمنت المبادئ عدة عناصر أبرزها: أنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تقود العالم • • وأن تنمى علاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى كالاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان والصين • وأن تساهم في تفعيل مؤسسات التعاون الإقليمي والعالمي كالأمم المتحدة • • وأن تساند الديمقر اطية وحقوق الإنسان •

أما الأولويات فهي تتضمن: ترويج الأمن الاقتصادى • وتطوير الأمن الأوروپي وسلام الشرق الأوسط • • ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل • وكذا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة •

وفيما يتعلق بالإدارة العسكرية فقد ركزت الاستراتيجية الأمريكية على تطوير التكنولوچيا المتقدمة في مسائل التسليح، وقد كشفت حرب الخليج هذا التوجه بما استخدمته الولايات المتحدة من أسلحة وطائرات متطورة بشكل كبير، وتحتفظ

الولايات المتحدة بقوات للتدخل السريع عند وقوع أى مخاطر فى أى مكان وهى تمتلك القدرة على الوصول إلى أى موقع فى العالم ومجهزة بأحدث المعدات والأسلحة ومدربة على أعلى مستويات التدخل المسلح،

\* \* \*

( 4 )

# تأثير البيئة الاستراتيجية والتحديات الراهنة

ظلت سياسة الاحتواء هي السياسة الأمريكية السائدة والمستخدمة طيلة أربعة عقود بعد الحرب العالمية الثانية • ولكن منذ نهاية الحرب الباردة • • لم ينجح القادة الأمريكيون في تطوير تعبير أو مفهوم جديد يمكن أن يحددوا من خلاله طبيعة وهوية مرحلة ما بعد الحرب الباردة • • والتي صاحبها انفراد أمريكي بالزعامة العالمية • • فقد رفع الرئيس چور چبوش (الأب) شعار «النظام العالمي الجديد» الذي تتزعمه الولايات المتحدة دون منافس - ولكنه كان ادعاء مبكرًا لم يأخذ واقع التغيرات التي طرأت في حسابه • • لذلك كان مجرد نظرة قصيرة ناجمة عن نشوة النصر بانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي •

أما الرئيس بيل كلينتون فقد أراد أن يركز اهتمامه على الشأن الداخلى • • من خلال الانطلاق الاقتصادى الخارجى تحت شعار «ديمقر اطية السوق » غير أن النطورات الإقليمية التى وقعت فى أنحاء العالم سواء فى آسيا أو الخليج أو جنوب شرق أوروپا • • قد فاجات الاستراتيچية الأمريكية • فاقتصرت على ردود الفعل التى يحكمها إحساس بالسطوة • من هنا جاء التخبط الذى اتسمت به السياسات الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة • • والذى جاء نتيجة لضخامة النقلة السياسية الاستراتيچية الكبيرة التى واجهت الولايات المتحدة • • بعد سقوط الاتحاد السوفييتى وانفر ادها بالزعامة العالمية • • فضلا عن التغيرات العديدة التى شهدها المجتمع الدولى منذ نهاية الحرب الباردة • • وتعاملت معها من منطلق الدولة «السيد » التى يجب أن تطاع كنتيجة طبيعية لنزعة السيطرة المتحكمة فى الفكر الاستراتيچيى الأمريكى الجديد والنابعة من الحرص الشديد على بقاء الزعامة العالمية فى يدها دون

منازع • • مع عدم التفريط فيها مع مواجهة حاسمة لكل التحديات التي تستهدف النيل منها • وأصبح هذا الأمر هو الشغل الشاغل للفكر الاستراتيجي الرسمي في الولايات المتحدة • • والهدف المسيطر على هذا الفكر السياسي بلا تحديد دقيق لحقيقة الأبعاد وإدراك حقيقي للانعكاسات السلبية التي يمكن أن تؤدي إليها مثل هذه السياسات الأمريكية من فوضى سياسية دولية • • وبالتالي لا يمكن القول بأن هناك نظامًا عالميًّا قائمًا حاليًّا ينظم العلاقات الدولية • • على أسس من التوازن السليم • • كضرورة لضمان الاستقرار والأمن الدوليين •

#### تأثير البيئة الاستراتيجية بعد انتهاء الحرب الباردة

هذا العجز الذي عبر عنه الكثير من المؤرخين وخبراء السياسة الاستراتيجية • ويتبلور في عدم القدرة على التوصيل إلى إطار متماسك تدار من خلاله سياسة خارجية أمريكية واضحة المعالم لفترة ما بعد الحرب الباردة • • ولا تتسم بالجمود أو الاندفاع • • إن سبب ما تواجهه السياسة الأمريكية من فشل في كثير من الأحوال أنها تدار بلا تفكير شامل حول طبيعة الدور الأمريكي في العالم • • وارتباطه بمسئوليات محددة لا تتعلق فقط بحماية المصالح الأمريكية وحدها • • ولكن تتعلق بخدمة المجتمع العالمي كله •

ويبدو أن الولايات المتحدة لم تستوعب طبيعة تغيرات البيئة الاستراتيجية فى العالم • • والتى اختلفت جذريًا عن البيئة والظروف خلال فترة الحرب الباردة • • حيث إن ما تميزت به هذه الفترة وبيئتها من وضوح • • أعطت الإدارات الأمريكية المتعاقبة فرصة لتحديد نظرية ثابتة للسياسة الخارجية تتسم بالدقة • • وتعمل على احتواء وردع التهديد الذى يمثله الاتحاد السوفييتى • • واحتواء انتشار المد الشيوعى كما أمكن تحديد الأدوات الضرورية لهذه النظرية ، مثل خطة مارشال من الجانب الاقتصادى وحلف شمال الأطلنطى من الجانب العسكرى والأمنى •

أما بيئة ما بعد الحرب الباردة • • فقد تميزت بعكس هذه الاتجاهات من حيث التحول إلى نظام دولى أكثر تعقيدًا • • تتداخل فيها عناصر القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والسياسية • • مما خلق بيئة غير مستقرة تتسم بالسيولة التي تجعل من

الصعب النتبؤ بتهديدات واضحة ومحددة ، الأمر الذى أثار قلق الولايات المتحدة ، وفي نفس الوقت حرصها على زعامتها للعالم ، والدفاع عنها بفرض سياسات قد لا تخدم الأمن والاستقرار في العالم بقدر ما تفرض عليه المزيد من الفوضى السياسية ،

نتيجة لهذا الغياب الاستراتيجي أصبح النمط الذي يميز السياسة الخارجية الأمريكية و مطرد الفعل ليس من منطلق خدمة المجتمع الدولي ولكن من منطلق الحرص على الزعامة ومن خلال فرض الحلول التي تتصورها الإدارة الأمريكية على العالم وهي حلول يغلب عليها الطابع التكتيكي و

من ناحية أخرى فإن أسباب مظاهر التخبط فى بعض السياسات الأمريكية الختلاف مفاهيم الأمن القومى • فمن ناحية زال التهديد المباشر لأمنها القومى بزوال الاتحاد السوفييتى ، الذى فرض وجوده السابق تنظيما عالميًا عمددًا وواضحًا • ومنافسات بين القوتين العظميين كانت تنظمها الاتفاقات والتفاهمات وردود الفعل المناسبة • أما مفهوم الأمن الراهن فجوانبه متعددة • إذ انضمت قضايا الأمن التقليدية العسكرية والأمنية إلى قضايا الاقتصاد والتجارة العالمية وقضايا البيئة الدولية • وما برز فيها من تهديدات ذات نوعية مختلفة تمامًا • كانتشار أسلحة الدمار الشامل • والإرهاب والمخدرات والجريمة الدولية ، وكلها تهديدات ارتبطت بالمعالجة الذاتية الأمريكية • وأصبحت تمثل قمة الأولويات القومية الأمريكية • العالم ، باعتبارها تهديدات تؤثر على المصالح الحيوية الأمريكية المنتشرة فى أنحاء العالم ،

#### اختبارات تتعرض لها التوجهات الأمريكية

من منطلق أن الولايات المتحدة قد أصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم • • فإن الوضعية العالمية الراهنة ، تجعلها لا تتوقع أن تقابل تحديبات مباشرة وجادة لكيانها • • ربما لأكثر من جيل • • وهي ترى أن إمكان بروز دولة يمكن أن تتحداها في المجالات الأربعة الرئيسية للقوة • • وهي: القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقدرة التكنولوچية والمكانة الثقافية أمر مستبعد • • مثل هذه المجالات التي تجتمع معا للولايات المتحدة هي التي تخلق نفوذا سياسيًا لها على مستوى العالم •

غير أن مثل هذا الاحتمال « المتفائل » لا يمنع أن توضع استراتيجية الهيمنة

على المحك ، وأن تتعرض لاختبارات عديدة في شكل مؤثرات ونزاعات واضطرابات متجددة ، لعل من أبرز أسبابها اشتعال الحس القومي لدى كثير من الدول خاصة الدول الأوروبية من الكتلة الشرقية سابقًا ، والذى كان مختزنًا ومكبوتًا إبان وجود السيطرة السوفيتية ، ثم تفجّر بعد زوالها ، أن احتمال انتشار وتفاقم الصراعات القومية التي تهدد توجهات الاندماج الأوروبية ، سوف تؤثر بالسلب على تطلعات أوروبا نحو الوحدة ، كما أنها قد تهدد أمن واستقرار القارة ، وبالتالى المخططات الأمريكية للهيمنة على كل الشئون الأوروبية ، الأمر الذي يشكل تحديا مباشرًا لهذه المخططات .

فإذا انتقلنا إلى خارج القارة الأوروبية • • سنجد أن مستقبل روسيا الاتحادية لم تتحدد معالمه بعد • • رغم الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لاستقطابها • • وضمها إلى إطار أوسع من التعاون الأوروبي • • في نفس الوقت عليها أن تعمل على تعزيز استقلال الدول المجاورة لروسيا حديثة العهد بالسيادة • • لتسهيل مد مهمة السيطرة الأمريكية إليها • • أما الصين • • فهناك عوامل يمكن أن تهدد فرص التوافق الكبير بينها وبين الولايات المتحدة • • ومن أبرزها حاليا الأزمة حول «تايوان» وهناك كذلك الديناميكيات الصينية المتعلقة بالسياسة الداخلية وقضية حقوق الإنسان • الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث انحدار في العلاقات الصينية الأمريكية • • من ناحية أخرى فإن وجود أي عداوات أمريكية صينية يمكن أن تؤثر على علاقات الولايات المتحدة باليابان • الأمر الذي يعرض الاستقرار في آسيا للخطر • • وقد يؤدي إلى تهديد تماسك دولة كبرى كالهند • • التي تمثل عنصر مهما في تحقيق استقرار وأمن منطقة جنوب آسيا •

أما المهمة الملحة التى تركز عليها استراتيجية الهيمنة الأمريكية ، فهى مهمة عدم السماح لأى مجموعة من الدول سواء فى قارة أوروسا أو قارة آسيا باكتساب القدرة على منافسة الولايات المتحدة ، أو طردها من مركز الزعامة أو تقليص دورها العالمى ، ويتطلب الأمر الاهتمام بتطوير التوازن عبر القارتين ، بما يؤدى إلى تشكيل شراكات استراتيجية فاعلة فى المناطق الحيوية منهما ،

## الأهداف المرحلية ودوائر الحركة السياسية

مع اقتراب القرن العشرين من نهايته • • يشعر الأمريكيون ـ ربما لأول مرة ـ أنهم يمرون بأفضل حالات الشعور بالأمن والازدهار والثقة بالنفس • فهم يرون في الولايات المتحدة أهم وأقوى دولة في العالم • وهذه حقيقة برزت إلى حيز الوجود بوضوح كبير في أعقاب سقوط الاتحاد السوفييتي • • وتبدد مشاعر الخوف الأمريكية من التهديدات التي كان يمثلها الوجود السوفييتي السابق كقوة عظمي منافسة •

الآن والعالم يدخل فى حقبة من العولمة المتصاعدة • • تحت زعامة الولايات المتحدة • • يعتبر الأمريكيون أن القوة الاقتصادية • • وليست القوة العسكرية وحدها • • هما المقياس المهم لتحديد مدى ما تتمتع به من قوة عالمية شاملة • • خاصة مع محاولات تقليص المنافسات الاقتصادية على الساحة الدولية سواء فى أوروبا أو آسيا •

هكذا تحولت المخاوف الأمريكية إلى مخاوف من نوعيات مختلفة • • وهى تدور أساسًا حول التهديدات التى يمكن أن تؤثر على المركز الزعامى للولايات المتحدة أو تتحداه • • كما أصبح الخوف من العنف فى الداخل أو الخارج سمة أساسية من سمات المخاوف الأمريكية الراهنة والمستقبلية • • وتعتقد القيادات الأمريكية أن بسط السيطرة الأمريكية عالميًّا هو مفتاح الأمان الرئيسى الضرورى لبقاء المزعامة الأمريكية وتكريس استمر ارها • • وإبعاد المخاطر المختلفة بشتى أنواعها عنها ولذلك تركز الولايات المتحدة فى استراتيجيتها خارجيًّا على منع أى دولة أو مجموعة دول من منافستها على الصعيد العالمي مستقبلا • • وبالتالي تحييد فاعلية أى مجموعة دول من منافستها على المستوى • • يضاف إلى ذلك أهمية الحفاظ على المصالح قوة جديدة قد تبرز على هذا المستوى • • يضاف إلى ذلك أهمية الحفاظ على المصالح توجه إليها • • أو تهدد استقرار وأمن المناطق المهمة التي تضم هذه المصالح كمنطقة الشسرق الأوسط • • وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة سواء السياسية أو الديبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية عند الضرورة •

#### الأهداف المرحلية لسياسة الهيمنة الأمريكية

لقد تركزت الأهداف العامة للاستراتيجية الأمريكية خارجيًا وداخليًا ٠٠ حول تحقيق الاستقرار العالمي الضروري لانطلاق قدراتها الاقتصادية المهيمنة على القدرات العالمية ٠٠ كذلك حماية الأمن الداخلي لمجتمعها من خلال التصدي لكل بؤر الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة ٠٠ والعمل على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها ٠٠ وتحاول الاستراتيجية الأمريكية استخدام الوسائل خاصة في المجال العسكري ، التي تمكنها من التوصل إلى هذه النتائج دون التورط في انتشار واسع النطاق للقوات الأمريكية في أنحاء العالم من ناحية ، والعمل على الحد من أي خسائر قد تتعرض لها قواتها أو انعدامها في حالة الدخول في مصادمات عسكرية باستخدام أرقى الوسائل التكنولوچية من ناحية أخرى ٠

فى ضوء هذا المعطيات • ويمكننا أن نتابع طبيعة الأهداف المرحلية التى يمكن أن تتصور ها الاستراتيجية الأمريكية لنشر النفوذ الأمريكي ودعمه وتكريسه وضمان استمراره لأطول فترة ممكنة خلال القرن الواحد والعشرين • ويقسم زيجنيو بريزنسكي المستشار الأسبق للأمن القومي الأمريكي • • في كتابه «ساحة الشطرنج الكبرى » الأهداف المرحلية المنتظرة للاستراتيجية الأمريكية من أجل تحقيق الهيمنة على ثلاثة مستويات زمنية : أهداف قصيرة المدى وتغطى السنوات الخمس المقبلة • • وأهداف متوسطة تمتد حتى عشرين سنة أو أكثر • • ثم أهداف بعيدة المدى • ويميز بريزنسكي بين هذه المستويات الزمنية المنسقة بدقة • • ويعتبر أنها ليست منفصلة بل تمثل سلسلة ذات حلقات متصلة •

وهو يقول عن الهدف القصير المدى • • إنه الهدف الذى يدعم القوى الحيوبوليتيكة السائدة على الخريطة العالمية • • ويستهدف هذا الدعم تكريس النفوذ الأمريكي • • مع التركيز على قدرتى أوروبا و آسيا • • وعلى أوليات العمل السياسى والديبلوماسى بهدف منع ظهور أى تحالف معاد يمكن أن يتحدى الزعامة الأمريكية ، أما الهدف المتوسط المدى فهو يتركز حول ضرورة توجيه السياسات الأمريكية أن للتحالف مع شركاء استراتيجيين لها يمكن من خلال دور القيادة الأمريكية أن

يشكلوا نظامًا للأمن « أكثر تعاونًا » في قارتي أوروپا و آسيا وفي الشرق الأوسط ا

أما السهدف الطويل المدى • • فهو السهدف الذى يسعى إلى خلق قاعدة من المسئولية العالمية المشتركة (التى تلعب فيها الولايات المتحدة الدور القائد) • • والشركاء البارزين على هذا المستوى هم فى الجانب الغربى فرنسا وألمانيا • • والسهدف المركزى فى هذه المرحلة هو توسيع رأس الجسر الأوروب الديموقراطى • • وفى الجانب الشرقى الصين التى أصبحت تشكل للولايات المتحدة أهمية محورية متصاعدة • • وتعتبر المشاركة الصينية ضرورية فى الاستراتيجية الأمريكية العالمية • • وذلك من خلال تحقيق إجماع سياسى صينى أمريكى •

وفيما بين الغرب والشرق يقع مركز القارة الأوروآسيوية • • وهي المنطقة الممتدة بين أوروبا الموسعة والصين الصاعدة ، في هذه المنطقة تبقى روسيا الاتحادية هي « الثقب الأسود » السياسي في هذه الاستراتيجية الجديدة • • والتي لم تكيف نفسها بعد باعتبارها دولة «ما بعد الشيوعية » • • وتبقى آسيا الوسطى في منطقة القلب • • هي عنصر تهديد • • قد تتحول إلى ساحة كبرى للصراعات العرقية من ناحية ، • والتنافسات العنيفة بين الدول الكبرى من ناحية أخرى •

ويسجل التاريخ الحديث أن كل القوى المتنافسة على زعامة العالم قد انطلقت من قارتى أوروبا و آسيا لاحتوائها على أكبر دول العالم تعدادًا للسكان • • وكذا الدول الساعية للهيمنة الإقليمية كالهند وباكستان • • كذلك الحال في الوقت الحاضر • تبرز منها الدول المتحدية والمنافسة للولايات المتحدة على الزعامة العالمية • فهذه المنطقة تضم أقوى الدول عسكريًا واقتصاديًا في العالم بعد الولايات المتحدة • • وهي تحتوى على ٥٠ % من سكان العالم ، ٠٠ % من دخله العام ، ٧٠ % من مصادر الطاقة •

إن نظرة سريعة إلى الخريطة تظهر أن القوة التى تسيطر على مقدرات القارة الأورو آسيوية وشرق أسيا • • وتهيمن بشكل تلقائى على الشرق الأوسط وأفريقيا •

الآن حيث تلعب القارة الأوروآسيوية دورًا حيويًا على الساحة الجيوپوليتيكية العالمية و فإن حدوث تنافس على السلطة والنفوذ داخل هذه القارة سوف يضر بالزعامة الأمريكية إلى حد كبير •

### دوائر تحرك السياسة الأمريكية عالمياً

إننا لو تابعنا خطوات التحرك الأمريكي أثناء وبعد انتهاء الحرب الباردة وخاصة الضغوط التي واجهها الاتحاد السوفييتي نتيجة لهذه التحركات والسياسات الأمريكية • سنجد أن الولايات المتحدة قد نجحت على مدى سنوات الحرب الباردة خاصة في حقبة الثمانينيات في توريط الاتحاد السوفييتي في سباق تسلح خطير سواء على مستوى تطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الاستراتيجية عابرة القارات • أو على مستوى غزو الفضاء ومحاولات السيطرة عليه • • ونذكر هنا مبادرة الدفاع الأمريكية المعروفة بحرب النجوم • وما أدت إليه مثل هذه البرامج الطموحة من استدراج للاتحاد السوفييتي نحو هذا السباق المجنون • ويمكن اعتبار نهاية الحرب الباردة بين القوتين العظميين هي بداية النهاية لمرحلة الانهيار الكامل للاتحاد السوفييتي • لقد أدت هذه الظروف بعد أن تفاقمت نتائجها السلبية خاصة في المجال الاقتصادي • • وانتهاء خطر المد الشيوعي •

و لا شك أن عناصر القوة الشاملة التي ميزت طبيعة هذا الصراع الدولي في هذه المرحلة • • كانت في صف الولايات المتحدة • • وبفضلها اكتسبت مكانتها المتميزة التي قادت إلى وضعها المهيمن في عالمنا المعاصر •

وكانت الخطوة التالية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة العمل على استقطاب دول شرق ووسط أوروبا ودمجها في المنظومة الأمنية الأطلنطية و وانطلاق الولايات المتحدة نحو فرض وجودها في مناطق مهمة من العالم كالشرق الأوسط ووسط آسيا وجنوبها الشرقي و بل اتجهت إلى محاولات متصلة لاستقطاب روسيا الاتحادية وتحويلها إلى دولة تدور في الفلك الغربي و ثم اشتعلت أزمة البلقان قرب نهاية النصف الأول من الحقبة الحالية و والتي انجلت معركتها الأخيرة عن تحويل كل

منطقة البلقان إلى «محمية أطلنطية» • • الأمر الذى أحدث انقلابًا فى استراتيچية الوحدة الأوروپية رأسًا على عقب • • إذ تحولت أوروپا من التوسع شرقًا ونحو وسط أوروپا إلى الانغماس الأوروپي الكامل غير المتوقع فى القضية البلقانية • والتى كانت بمثابة المفتاح العملى • • الذى فتح باب التغيير فى العقيدة الاستراتيچية لحلف شمال الأطلنطى • • وتمكنت الولايات المتحدة باستغلالها لظروف الأزمة • من فرض سياساتها الجديدة على أوروپا • • وتحويل الحلف إلى أداة لمد النفوذ وانفتح المجال أمام الحلف بقيادة الولايات المتحدة لبسط هيمنته الكاملة على كل القارة الأوروپية على حساب الاستقلالي الأوروپي،

وجنبًا إلى جنب مع توجهات السياسة الأمريكية لفرض الهيمنة على الشئون العالمية و كان لابد أن يمتد تأثير هذه السياسات إلى المنظمة الدولية التى تمثل العالم كله و وإخضاع أهم أدواتها وهي مجلس الأمن الدولي لمشيئتها وتحقيق مصالحها الذاتية و رغم ادعاء الولايات المتحدة بأنها ترغب في أن تلعب المنظمات الدولية دورًا حاسمًا في حل الخلافات بين الدول حتى أنها ضمنت وثيقة حلف شمال الأطلنطي - بشأن العقيدة الاستراتيجية الجديدة - فقرة تحمل هذا المعنى وتشير إلى أن دول الحلف تريد إحلال الشراكة مع المنظمات بدلا من السيطرة الغربية و و المال المال المال المال المال المناطمات الدولية تحت الداتية لا قوة المنظمات الدولية و بل هي ترغب في أن تكون المنظمات الدولية تحت تصرفها واعتبارها أداة لخدمة مصالحها و

ولعل من أقدم مظاهر التوجهات الأمريكية نحو الهيمنة • • سياساتها تجاه قارة أمريكا اللاتينية • • والتي ظلت دائمًا في نظر قادة الولايات المتحدة المعاقبين • • أنها منطقة نفوذ خاصة بهم وذلك منذ القرن التاسع عشر • • والذي شهد في عام ١٨٢٣ إعلان «مبدأ مونرو» الذي عارض أي تدخل أوروبي في أمريكا اللاتينية • • باعتبار أنها قارة مغلقة لصالح النفوذ الأمريكي وحده •

وهكذا يتضح أن فكرة الهيمنة الخارجية لها جذور متأصلة في الفكر الاستراتيجي الأمريكي • • وأن تدخلها في أمريكا اللاتينية هو شأن قديم في

السياسة الأمريكية ، وإن كان قد اختلف أسلوب التدخل في المرحلة الراهنة عنه في الحقب الأربع السابقة ، حين كان التدخل أساساً واقعاً تحت تأثير حماية هذه المناطق من المد الشيوعي ، ، أما اليوم فالتدخل من أجل تكريس وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية حيث يتركز الاهتمام الأمريكي على ترسيخ مفاهيم ما يسمى ب «ديمقر اطية السوق » ، ، من خلال تنفيذ برامج أمريكية خاصة تفرض على الدول اللاتينية المتقلة بالديون والأعباء الاقتصادية ،

\* \* \*

( 1)

# الرؤية الاستراتيجية والسيطرة على الشرق الأوسط

أكد صمويل بيرجر مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى • • وأحد صناع السياسة الخارجية الأمريكية • • فى خطاب مهم أمام «منبر السياسة الإسرائيلية » حول « السلام فى الشرق الأوسط وأمن الولايات المتحدة » • • أن الشرق الأوسط المستقر والذى يعيش فى سلام هو مطلب استراتيجى حيوى يمثل مصلحة قومية للولايات المتحدة • • وبالتالى فإن ما يحدث فى هذه المنطقة من نزاعات له تأثيره الحاسم على المصالح القومية الأمريكية •

فمن الملاحظ لدى المحللين الاستراتيجيين أن الرؤية الأمريكية للتسوية السلمية أو لسلام الشرق الأوسط، ترتبط ارتباطاً أساسيًا بالاستراتيجية المهادفة إلى تحقيق السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ككل ، ، من خلال نظام جديد للأمن والاقتصاد الشرق أوسطى ، وليس فقط الاكتفاء بإنهاء حالة الحرب التي كانت ساندة في المنطقة ، ويتطلب تحقيق هذه الرؤية وجود أدوات داخل المنطقة يمثلها الوجود العسكرى الأمريكي ، ، وترتيبات إقليمية تلعب فيها إسرائيل وتركيا دوراً مهمًا إلى جانب بعض البلدان العربية كالأردن ، ، وأن تكون اقتصاديات الإقليم مفتوحة ، ، تعمل على أساس اقتصاد السوق ،

والحقيقة التى نتناساها الاستراتيجية الأمريكية ، أن السلام الذى يحمى المصالح الأمريكية ، لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية عادلة متوازنة تحفظ لكل طرف حقوقه الشرعية ، لذا يمكن القول إن الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة تحمل النقيضين ، فهى تسعى إلى حماية المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل من خلال السلام بينما هى لا تعمل بجدية على تحقيق السلام الحقيقى الذى يحقق الاستقرار كشرط ضرورى لحماية المصالح وتحقيق هدف التتمية الإقليمية ، وبالتالى فإن التسوية بين العرب وإسرائيل ، والتى تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة ، لا يمكن أن تكون صالحة لخدمة المصالح والأهداف الأمريكية ، إذا ما خضعت التسوية للأطماع الإسرائيلية المدعومة أمريكياً ،

ويبدو هذا التناقض أكثر وضوحًا إذا اقتربنا من عاملين مهمين يتنازعان السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط • من منظور مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية • • العامل الأول خاص بضرورة إرساء الدعائم الحقيقية للاستقرار في المنطقة • • والعامل الثاني خاص بالتأثير السلبي لتصاعد التوتر على المصالح الأمريكية • •

\* \* \*

(0)

# المرتكزات السياسية والاستراتيجية في المنطقة العربية

لاشك أن القانون القومى الأمريكى الذى يتحكم فى السياسة الخارجية الأمريكية قائم على حماية وتعزيز المصالح الاستراتيچية للولايات المتحدة، ويتم تحقيق هذا الهدف الحيوى بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط من خلال عدة محاور، الأول: التغلغل الاقتصادى فى المنطقة والتحكم فى الثروة البترولية الضخمة فى الخليج وحمايتها وصمان تدفقها، والثانى: هو حماية الدول العربية وتكريس وجودها كدولة إقليمية كبرى تمثل حليفها الاستراتيچى الأول فى المنطقة، والثالث أهمية تحقيق أمن واستقرار المنطقة بالتركيز على تحقيق السلام الشامل فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولى، ويركز المحور الأخير على الجوانب الاجتماعية والثقافية كحقوق

الإنسان ثم مسألة الحريات الدينية والعمل على تعميق مفاهيم الثقافة الغربية في المنطقة العربية ،

وتؤكد مراجعة الاستراتيج يات المرتبطة بهذه الأهداف الأمريكية خلال حقبة التسعينيات حقيقة شديدة الوضوح: أن الولايات المتحدة - منذ انفر ادها بزعامة العالم - تعتبر هدف حماية وتعزيز المصالح القومية الأمريكية وحده هو العامل الجوهرى والقاسم المشترك في كل السياسات والاستراتيجيات الأمريكية مع كل دول العالم عامة ٠٠ و هو أكثر وضوحًا في سياساتها تجاه العالم العربي بأقاليمه المختلفة ٠٠ ومن الطبيعي أن تضع الدول - كل الدول - مصالحها العليا في مقدمة اهتماماتها ٠٠ ولكن دون تجاوز في تتميتها وتكريسها على حساب مصالح الدول الأخرى٠٠ لأن مثل هذا الأمر يؤدي عادة إلى صدام المصالح ونشوء حالات التوتر والصراع٠٠ وهي ظاهرة واضحة في علاقات الولايات المتحدة سواء مع الدول الكبرى كالدول الأوروبية وروسيا واليابان ٠٠ أو الدول الصغرى كالدول العربية ٠٠ وليس ثمة شك في أن وجود حدود تقف عندها مصالح كل دولة من الدول لا تتجاوزها مهما بلغت قدراتها أمر ضروري لتحقيق التوازن السليم في العلاقات الدولية ٠٠ ولكننا نلاحظ أن هذه القاعدة المنطقية غير مطبقة على المصالح الأمريكية في المنطقة العربية حيث تنطلق هذه المصالح دون قيود أو حدود ٠٠٠ لأن ما يدفعها ليس هو منطق التوازن كما أسلفنا أو المنفعة المتبادلة المفترضة في العلاقات الطبيعية بين الدول ٠٠ بل هو منطق الاستئثار والهيمنة ومطالبة الدول بالرضوخ لما يفرض عليها من قيود والتزامات كاتباع ما تراه الولايات المتحدة متفقًا مع سياساتها وتوجهاتها حتى وإن كانت لا تخدم مصالح هذه الدول ٠

### نقطة الانطلاق نحو الهيمنة في الوطن العربي

لعل شدة وضوح هذه الظاهرة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ذلك التناقض الصارخ بين النظرة الأمريكية للعلاقات مع إسرائيل والقائمة على الانحياز المطلق والشراكة الاستراتيجية المتكاملة والتفوق الإسرائيلي العسكري والتكنولوجي والنظرة الأمريكية للعلاقات مع العرب والقائمة على حماية المصالح ولو بالقوة ،

وتحقيق المنافع الاقتصادية الذاتية وفي مقدمتها البترول العربي • وتشير التقديرات الأولية إلى أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي كلينتون بذات مقدماته الأساسية في عهد الرئيس الأمريكي السابق بوش ٠٠ وكانت نقطة الانطلاق هي شن حرب الخليج وعملية «عاصفة الصحراء» • • وكان من أبرز نتائجها المعلنة استنزاف من ١٢٠ إلى ١٤٠ مليار دولار من احتياطي البترودولار العربي٠ فليس ثمة شك في أن غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠ ٠٠ وما تبعه من أعمال عسكرية واسعة النطاق ضد العراق قد شكل نقطة تحول حاسمة في تحقيق الهيمنة الأمريكية الكاملة على منطقة الخليج ، وإحكام الولايات المتحدة لقبضتها عليها • • بينما فقدت العراق قدراتها العسكرية والاقتصادية • • فضلا عما حدث من خلل كبير في موازين القوى العربية لصالح إسرائيل ٠٠ وما زال شعب العراق بعد مرور تسع سنوات على الحرب • • معرضًا لحالة قاسية من المعاناة والاستنزاف نتيجة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق • يضاف إلى ذلك استنزاف ما يقرب من مائتي مليار دولار أخرى في صفقات الأسلحة الأمريكية مع الأقطار العربية في الخليج • • وعلى الجانب الآخر هناك ما تلقاه شعوب عربية أخرى من معاناة نتيجة لمعاملات أمريكية متعنتة مثل شعبي ليبيا والسودان ٠٠ الأمر الذي يعكس ظاهرة فريدة لم تتكرر ضد أي مجموعة أخرى من دول العالم • • ويؤكدها ما يردده بعض المحللين العرب من أن الوطن العربي « إقليم مستباح في السياسة الأمريكية » بكل ثرواته ومصالحه بل ووجوده وكيانه القومى •

ولعل من أهم ما أتاح للولايات المتحدة فرصة تحقيق هذه الأهداف حالة التفكك التي يعاني منها الوطن العربي منذ حرب الخليج ، والمناخ العربي الملبد بالغيوم والمخيم على هذا الوطن ٠٠ يعزز هذا الوضع المتردي وجود بؤر متفجرة وصراعات داخلية وخلافات متجددة بين أطراف من دول الخليج نفسها ، وبينها وبين أطراف عربية أخرى ، ،

أدت هذه الظروف إلى تحول منطقة الخليج العربية إلى منطقة شبه منفصلة عن الأمن القومى العربي و رغم أنها تشكل جزءًا حيويًّا منه • • بعد أن أصبح أمنها يشكل ثغرة في الجدار الشرقي للأمن العربي ككل • لقد أكدت انعكاسات حرب

الخليج على الوطن العربي وآثارها على العلاقات العربية ـ والتي مازالت مستمرة حتى اليوم ـ حقيقتين مهمتين الأولى أنه من المحال الفصل بين المصالح القومية العربية عامة ومصالح الدول العربية الخليجية • • والثانية أن أمن المنطقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمنطقة العربية يؤثر فيها ويتأثر بها • ولا يمكن أن نغفل هذا الدور السلبي لإيران والعراق ومساهمتها الأساسية في ضياع الأمن والاستقرار في الخليج فضلا عن استنزاف قدراتها وخاصة القدرات العراقية التي تدهورت إلى حد خطير • • كما أن الدولتين قد تسببتا في تثبيت وتكريس التواجد العسكري الأمريكي في الخليج في البر والجو والبحر وبصفة دائمة • • أو كما قال كوهن «إلى أجل غير مسمى » •

## الشرق أوسطية وإزالة معالم الكيان القومى العربى

ليس هناك حاجة لتأكيد أن الأوضاع العربية عامة والخليجية خاصة • واضافة إلى تطورات الموقف الدولي ٠٠٠ قد أعطت للإدارات الأمريكية خلال حقبة التسعينيات ٠٠ الفرصة كاملة لتوسيع نطاق مصالحها في الوطن العربي وتكريس وجودها العسكري وتغلغلها الاقتصادي٠٠ حتى وصلت إلى حد أصبح يضر كثيرًا بالمصالح العربية القومية • • بعد أن أصبح من حق الولايات المتحدة الاعتراض السافر على أي مواقف عربية تحمل طابعًا قوميًّا أو نوعًا من الاستقلالية • • وقد انطلقت هذه السياسة بوضوح مع حرب الخليج ٠٠٠ ففي أتون هذه الحرب تبلورت الأسس الجوهرية للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط٠٠ والتي بدأ تطبيقها فور انتهاء الحرب والتي اتخذت مسارين ٠٠ الأول تصفية الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عملية شاملة لسلام الشرق الأوسط ٠٠ والتي ما زالت مستمرة حتى الآن • • والثاني هو إحكام السيطرة على منطقة الخليج والتي بدأت خطوتها الأولى بالاعتراض على «إعلان دمشق » الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر وسوريا والمصير الذي لقيه هذا الإعلان والذي كان يمثل النتيجة القومية الإيجابية الوحيدة التي أقرها الفكر العربي الذي أنضجته حرب تحرير الكويت ٠٠ كان الإعلان يمثل أفضل وثيقة عربية تعالج قضية الأمن العربي بفكر متفتح وجاد وشكل استراتيجي متكامل ٠٠ الأمر الذي اعتبرته واشنطن عملا مضادًا للمصالح الأمريكية العليا أو مناقض لها • • وقد عبر عن ذلك بوضوح تام وزير الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت چيمس بيكر • • وقد تكشفت الخطط الأمريكية بعد أن تم تجريد وثيقة إعلان دمشق من أهم عناصرها الخاصة بالأمن القومي العربي وظهرت حقيقة الأبعاد الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية التي تريد الولايات المتحدة فرضها على المنطقة في إطار منظومة شرق أوسطية • • يذوب فيها الكيان العربي وتتصهر معالم القومية العربية • • وتتبوأ فيها إسرائيل مركز الصدارة •

أما التوجهات السياسية الأمريكية تجاه الأوضاع الداخلية للدول العربية • • فقد عبر عنها العديد من المتحدثين الأمريكيين بالحديث المستمر عن الإصلاح السياسي الصحيح وتوفير الأجواء المناسبة لتعميق المفاهيم الديمقر اطية في دول الشرق الأوسط «حتى لا تتحول المنطقة إلى فوضى اقتصادية وديموجرافية » • • والمقصود بهذه التغيرات من وجهة النظر الأمريكية • • «قيام أنظمة سياسية تحت ستار الديموقر اطية » تكون موالية للولايات المتحدة وخاضعة لسياساتها وتوصياتها بشأن المجالات الاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان • • تكون مستعدة للتصالح مع إسرائيل وفقًا لشروطها وتوقيع معاهدة التجارة العالمية • واتباع النظم الاجتماعية والحضارية الغربية مع الامتناع عن تطوير قدراتها العسكرية بذلك تكتمل عناصر المهيمنة الأمريكية على المنطقة بكل عناصر ها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية •

إن أسوأ ما في السياسة الأمريكية افتقارها الشديد إلى المنطق والعقل والمبادئ رغم كثرة حديث المسئولين الأمريكيين عنها وإصرارها على أن تحكم العالم من خلال هيمنتها السياسية والاقتصادية وقوتها العسكرية دون الأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب وآمالها وتطلعاتها المشروعة • • إذا لم تكن متفقة تمامًا مع أهدافها • • خاضعة لاستراتيجيتها وسياساتها وتوجيهاتها •

#### سباق التسلح وإهدار الثروات العربية

لقد ظل السلاح في الصراع العربي الإسرانيلي ٠٠ هو وسيلة التعامل بين طرفي الصراع طوال خمسين عاماً ٠٠ ولا يمكن القول إن اتفاقيات السلام التي تمت حتى

الآن لم توقف سباق التسلح الجارى في المنطقة ، إضافة إلى الإصرار الأمريكي على استمرار الأزمة العراقية في الخليج وخلق حالة من التوتر المستمر ، فقد أوضح ميزان القوى العسكرية لعام ٩٨/ ١٩٩٩ أن منطقة الشرق الأوسط ماز الت أكبر مستورد للأسلحة في العالم ، وأن قيمة الأسلحة التي وردت إليها حسب آخر الإحصائيات عام ٩٧ بلغت ١٧ مليار دولار ، وأن النفقات العسكرية لدولها في نفس العام قد بلغت ٥٦ مليار دولار شكلت ٧ إلى ٨ % من إجمالي الناتج القومي وهكذا يستمر سباق التسلح بل ويتصاعد ، وليس في الأفق المنظور ما يدل على توقفه أو انخفاض معدلاته وتحكم سياسات الولايات المتحدة في تسليح الدول العربية قيود محددة ، وللحد من القدرة العربية على امتلاك أسلحة متقدمة وذات تكنولوچيا عالية ، ، حتى يستمر الكم العربي عاجزًا عن مواجهة الكيف الإسرائيلي أو التفوق عليه ،

ومن الأمور الملفتة للنظر إعلان بيرجر مستشار الأمن القومي أن أسباب انخفاض الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي في بعض الدول العربية هو خشيتها من العولمة ورفضها إجراء تغييرات سياسية وإهدار ها لمصادر الثروة العربية ، والواقع أن هذا القول لا يمثل حقيقة أسباب إهدار الثروة ، فصحيح أن دولا عربية كالعراق مثلا أهدرت عشرات المليارات وربما المئات في حروب لا مبرر لها كانت نتيجتها وبالا على الشعب العراقي وثرواته ومستقبله ، ولكن ظل أبرز أسباب إهدار الأموال وأهم أبوابه صفقات السلاح الغربي عامة والأمريكي خاصة ، حيث تبلغ مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط عشرات المليارات من الدولارات ، إن السبب الأساسي لسباق التسلح في الشرق الأوسط سياسات الولايات المتحدة بالمنطقة من خلال إصرارها على فرض حالة التوتر على الأوضاع في الخليج ، ومن ناحية أخرى إصرارها على تسليح إسرائيل ومساعدتها بكل الوسائل للحفاظ على تفوقها العسكري والتكنولوچي على العرب ، وهو هدف استراتيچي معلن ، اضافة إلى العسكري والتكنولوچي على العرب ، وهو هدف استراتيچي معلن ، واضافة إلى الأوضاع تثير دون شك مخاوف العرب وحرصهم على الاستمرار في دعم قوتهم العسكرية ،

إذا كان المسنول الأمريكي قلقًا على الثروات العربية المهدرة • • حريصًا على توجيهها لتحقيق أهداف التنمية فإن أفضل الحلول وأبسطها هو تخليص المنطقة من كل عوامل التوتر وإزالة أسبابها الحقيقية • • وبالتالى التوقف عن بيع الأسلحة لكل دولها دون استثناء - وعن فرض سياسات السيطرة ودفع الدول العربي إلى قبول نظام إقليمي لا ترضي عنه ولا تقبله • • كذلك التوقف عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها • • فضلا عن الممارسة المستمرة للضغوط الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية الغربية والأمريكية ومحاولات منع الدول العربية من الحصول على التكنولوچيا المتطورة • • وأخيرًا السعى نحو إقامة نظام أمني إقليمي شرق أوسطى تدمج فيه الدول العربية وتضيع معالمها القومية • • وتصبح إسرائيل الحليف الاستراتيچي للولايات المتحدة - الدولة الإقليمية العظمى المهيمنة مع الولايات المتحدة على مقدرات المنطقة •

\* \* \*

(7)

# تعزيز الوجود العسكرى في الخليج مع تخفيض مظاهره

ما من منطقة في العالم تميزت بشدة تفاعلاتها سلبًا وإيجابًا مع الأحداث العالمية وتأثير اتها • • مثل منطقة الشرق الأوسط عامة والوطن العربي بشكل خاص ، لهذا تركزت أنظار العرب منذ بداية العقد الحالي على ما حدث من تحولات سياسية جذرية وانعكاساتها على الاستراتيچية الأمريكية في المنطقة • • والتي أخذت شكلا مختلفًا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وسقوط حلف وارسو وانتهاء عصر الحرب الباردة • • وما ترتب على هذه التغيرات من بروز شكل جديد للنظام العالمي • • بعد انفر اد الولايات المتحدة بزعامة العالم • • حيث أصبح نظامًا قائمًا على « القطبية الأحادية » • • كما أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم • • مقدراته • وهيمنتها على مقدراته • مقدراته •

ولا يعنى هذا النظام الجديد أنه نظام مقبول من كل الأطراف • • فقد بدأت الصراعات السلمية تأخذ مجراها في الساحة العالمية بفكر إيجابي من الأطراف التي تريد أن تمارس دور الشريك في صنع العام الجديد • أما العالم العربي فقد بقى يتابع بحذر شديد إبحار السفينة الأمريكية في خضم العالمية تحاول التصدي لأمواج الصعوبات المتلاطمة عبر استراتيجية جديدة • • تتناسب مع الأوضاع العالمية الجديدة • • وفي نفس الوقت تحمى وتعزز المصالح القومية الأمريكية المنتشرة في أنحاء العالم • الأمر الذي كثيرًا ما اصطدم بمصالح وسياسات قارية وإقليمية •

والواقع أن إقليم الوطن العربي لم يعرف السلام الكامل والأمن الشامل • خلال هذا القرن • فقد تعددت الصراعات وتفاوتت شدتها • • وتأثرها بسياسات الدول الغربية والشرقية الكبرى • وعلى مدى نصف القرن الأخير بقيت ساحة الصراع العربي الإسرائيلي هي الساحة الرئيسية للصراع • • وكان من نتيجة ذلك دخول الدول العربية في سباق للتسلح لم يتوقف حتى الآن • ويدل ميزان القوى العسكرية لعام ١٩٩١ - ١٩٩١ أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت أكبر مستورد للسلاح في العالم ، وأن قيمة الأسلحة التي وردت إليه في عام ١٩٩٧ بلغت ١٧ مليار دولار وأن النفقات العسكرية لدولها في نفس العام زادت ٥ % على ما كانت عليه في العام السابق • ولا يمكن القول إن اتفاقيات السلام التي تمت حتى الآن قد أوقفت سباق التسلح في الشرق الأوسط ويقوى هذا السباق عنصران مهمان في السياسة الأمريكية • الأول هو انحيازها الصريح لإسرائيل ، والثاني هو محاولتها الاحتفاظ بحالة « التوتر المحكوم في المنطقة » لاستمرار تكريس الوجود الأمريكي العسكرى فيها والحفاظ على أسواق السلاح في الشرق الأوسط » •

## ركائز الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط

ولعل من أبرز ما لفت النظر نحو أبعاد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من أبرز ما لفت النظر نحو أبعاد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط المنطقة سواء بالزيارات أو بالأحاديث أو بإطلاق التصريحات ، ومن أهمها في الفترة الأخيرة أحاديث ثلاثة من المشاركين في صناعة القرار الأمريكي والسياسة الأمريكية من وهم صمويل بيرجر

مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكي وأحاديثه التي أعلنها عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط و شم حديث مارتن أنديك مساعد وزيرة الخارجية وسفير الولايات المتحدة الجديد في إسرائيل أمام المؤتمر السنوى لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن و يضاف إليهما تصريحات وليم كوهن وزير الدفاع الأمريكي إبان زيارته لدول الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العربية و وتؤكد كل هذه الأقوال حقيقة اساسية يجب أن تكون راسخة في أذهان القيادات العربية عندما تخطط للتعامل مع السياسات الأمريكية في المنطقة و هذه الحقيقة تؤكد أن السياسات الأمريكية السابقة واللاحقة تركز كل ممارساتها حول أهداف محددة لا تتغير مهما تغيرت الظروف في المنطقة و وأن ما يتغير هو أسلوب تحقيق هذه الأهداف و فالولايات المتحدة مازالت تحاول تحقيق أهدافها التي برزت في بداية هذا العقد حينما انفردت بالزعامة العالمية و وسعت إلى الاستفادة من هذه الزعامة وإلى أقصى حد في دعم وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط و

ومن أبرز ما يحكم السياسة الأمريكية في المنطقة قضيتان أساسيتان • تعكسان جوهر هذه السياسة : الأولى ضمان حماية المصالح الأمريكية في المنطقة وتوفير الأمن الكامل في منطقة الخليج • • بما يؤكد استمر ار تدفق البترول والذي يمثل ثلثي الاحتياطي العالمي • والثانية هي ضمان أمن وتفوق إسرائيل عسكريًّا وتكنولوچيا عن الدول العربية • • بما يمكنها من القيام بدور ها الحيوى في إطار الاستراتيچية الأمريكية الإقليمية والعالمية • • باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكية الإقليمية والعالمية • • باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي بين أمريكا ودول الشرق الأوسط كلها محكومة بهذه الأهداف والتعاون والشراكة تحقيقها • وتبعًا لذلك فإن ما تبديه الولايات المتحدة من اهتمامات بأمن أصدقائها من الدول العربية وبالإصلاح الاقتصادي والسياسي أو حديثها عن تطبيق القيم والمبادئ الغربية عن الديمقر اطية وحقوق الإنسان • وكلها أمور خاضعة لنفس الإطار الاستراتيچي الأمريكي العام الذي يمكن تلخيصه في عبارة صريحة واحدة هي «فرض السيطرة الأمريكية على المنطقة » بمعنى أدق الهيمنة عليها ، مع اعتبار إسرائيل الأداة المحورية لفرض هذه الهيمنة •

وانطلاقًا من مجمل الأهداف الأمريكية الاستراتيجية العسكرية في الشرق الأوسط مع كيرتين أساسيتين هما: القدرات العسكرية الأمريكية في الخليج مع العمل على تعزيزها وتكريس وجودها والقدرات العسكرية الإسرائيلية تقليدية وغير تقليدية م فكلتاهما تكمل الأخرى م ويعمل في تنسيق متكامل مع الطرف الآخر م يضاف إلى ذلك كله التطوير المستمر في جوانب الشراكة الاستراتيجية خاصة في مجال تكنولوچيا الفضاء وأنظمة الدفاع الصاروخي الاستراتيجية م

### أمريكا تعزز وجودها العسكرى في الخليج

إن النشاط الواضح الذي يبديه السياسيون والديبلوماسيون والعسكريون الأمريكيون تجاه منطقة الشرق الأوسط يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة لهذه المنطقة الحيوية • • وفي هذا الإطار طرأت تغيرات على الاستراتيجية الأمريكية • • هدفها دعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتكريس السيطرة الأمريكية عليها • • وبين هذه الأنشطة الأمريكية البارزة في هذا المجال الجولة الأخيرة التي قام بها وليام كوهين وزير الدفاع الأمريكي في سبع دول عربية إضافة لإسرائيل • • وخلال هذه الجولة التي استغرقت تسعة أيام أدلى كوهن أثناءها بالعديد من التصريحات • أبرزت وجهات النظر الاستراتيجية الأمريكية تجاه قضايا المنطقة • وقد جمعت تصريحات ومحادثات كوهن مع دول الخليج بين عدة موضوعات حيوية • أهمها وأولها بحث الوضع العسكري في الخليج والوجود الأمريكي المستقبلي • • وكذا قضيتا العراق وإيران ثم قضية السلام في الشرق •

وفى أحاديثه العديدة التى صرح بها فى دول الخليج العربية ، مدد كوهن المهدف العسكرى للوجود الأمريكى فى الخليج ، موضحًا أن الغرض من جولته فى الخليج هو: «تطوير آلية إقليمية لردع تهديدات محتملة من العراق وإيران » ، وأن الوجود الأمريكى فى الخليج هو وسيلة لردع هاتين الدولتين ، ولإرسال إشارات قوية إليهما وتحذير هما من محاولة القيام بأى عدوان على دول الخليج ، وقد شدد وزير الدفاع الأمريكى على أن الولايات المتحدة تود الحفاظ على الانتشار العسكرى الحالى إلى أجل غير مسمى ، ، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تجرى دراسة حول إعادة توزيع العبء المالى بما يحقق التوازن المطلوب ،

ومن الواضح أن التعديل الذي تجريه الولايات المتحدة بشأن شكل الوجود العسكرى الأمريكي في الخليج • قد نجم عما أبدته دول مجلس التعاون من تحفظات على فكرة دعم هذا الوجود من خلال تخزين المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية في أراضيها • • بهدف تعزيز القدرات الرادعة للقوة الأمريكية في الخليج • • بحيث يصل حجم القوات إلى أربعة ألوية مدرعة ثقيلة سوف تنتشر في أراضي دول الخليج عند الضرورة • • وتعود التحفظات الخليجية إلى سببين أساسيين • • • سبب سياسي يتعلق بعدم إثارة مزيد من المعارضة في منطقة الخليج عامة وفي الدول العربية الخليجية خاصة • • وسبب اقتصادي يتعلق بثقل الأعباء المالية التي تتحملها هذه الدول نتيجة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج • • الأمر الذي دفع القيادة الأمريكية إلى وضع خطط التعزيز بحيث توضع الأسلحة والمعدات الإضافية المطلوبة فوق متن قطع الأسطول الأمريكي الموجود في مياه الخليج • لذلك فقد ركز كوهن أثناء زيارته للمنطقة على أهمية توسيع نطاق الوجود العسكري الأمريكي في الخليج من خلال زيادة درجة استيعاب القواعد العسكرية البحرية والبرية ورفع مستوى المخزون من الأسلحة والمعدات في مستودعات الخليج •

## محاولات تخفيض مظاهر الوجود الأمريكي في الخليج

وتحمل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الخليج هدفًا ذا شقين • قد يبدوان متناقضين ولكنهما في الواقع يحققان التوازن المطلوب بين الرغبة الأمريكية ودعم قدراتها العسكرية في الخليج • • وفي نفس الوقت تحقيق رغبة دول الخليج في الإقلال من مظاهر هذا الوجود لما يسببه من استفزاز لشعوب العديد من دول الخليج • • وهذا يعنى تزايد الاهتمام الأمريكي بأمن منطقة الخليج والعمل على رفع مستوى الرادع الأمريكي في المنطقة مع خفض حجم القوات المتمركزة على البر والاعتماد على الأسلحة المخزنة في القواعد البرية والبحرية وعلى متن السفن الحربية •

هذه الفكرة يسميها الجنرال أنطونى زينى قائد القيادة المركزية الأمريكية - «التمركز المسبق - Propositioning» وقد أعلن زينى أنه يعكف على وضع خطة لإعادة نشر القوات الأمريكية في المنطقة بهدف تخفيف العبء عن كاهل الدول

المضيفة ، وأضاف : إن الإدارة الأمريكية تؤيد تعزيز القواعد البحرية وانتشار القوات الهجومية بوضع وحدات من الدبابات ومركبات القتال المدرعة على متن السفن الأمريكية الموجودة في مياه الخليج ، حتى يمكن تجهيز ٣٠ ألف جندى بشكل سريع يصل بحجم القوات في الخليج إلى ٥٠ ألف جندى أمريكي وهي قوة مسلحة تسليحًا ثقيلا تكون قادرة على التدخل السريع في حالة نشوب أزمة جديدة مع العراق أو إير ان كما سيتم بناء منشآت برية في مواقع جديدة تكون مأمونة وبعيدة عن العيان مع نقل بعض المهام من البر إلى البحر ٠٠ وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد سبق أن قامت بتخزين أسلحة ومعدات لشلائة ألوية ثقيلة في مستودعات موزعة بين الكويت وقطر والناقلات الأمريكية في الخليج٠

هذه الخطوة لا تمثل تغييرًا في الاستراتيجية الأمريكية المقررة والقائمة على دعم السيطرة الأمريكية في هذه المنطقة الحيوية • لذلك فإن إعلان الولايات المتحدة أنها تفكر في تخفيف حجم قواتها في الخليج يعنى فقط الإقلال من مظاهر وجودها العسكرى فحسب ٠٠ بينما هي في الواقع تعزز التواجد العسكرى بطريقة غير مباشرة ولكن بصورة فاعلة لخدمة المصالح الأمريكية ٠٠ على أمل أن خفض مظاهر الوجود العسكرى سيؤدى إلى تقليص مصادر التوتر والتعصب في المنطقة • • والواقع أن الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في الخليج تستخدم القضية العراقية والأوضاع الإيرانية في الحفاظ على حالة من « التوتر المحكوم » في الخليج والذي يكرس استمر ار وجودها العسكري هناك • والقول بأن العراق ما زال يمثل تهديدًا لجيرانه ٠٠ وهو قول يفتقر إلى الدليل٠٠ كما أنه يتعارض مع الاعتقاد السائد في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية ٠٠ وهو أنَّ العراق لا يشكل اليوم خطرًا جديًّا على جيرانه أو على المصالح الأمريكية ٠٠ إلا أن الإدارة الأمريكية ترفض هذا القول ٠ لأنه يعنى إلغاء السبب الأساسي في الوجود العسكرى الأمريكي في الخليج • • الأمر الذي يتعارض مع القرار الاستراتيجي الأمريكي المرتبط بسياسة الهيمنة الإقليمية التي تقوم على تعزيز العلاقة الأمنية في المنطقة باستمرار وبقاء التواجد العسكرى الأمريكي فيها •

# مفاوضات العم سام حالة العرب وأمريكا

#### د و حسن محمد وجیه

خبير لغويات التفاوض والحوار الدولى

هذا الموضوع بحاجة إلى مؤلف كامل للاسترسال في تفاصيل تمكننا من الحكم العلمى الدقيق على أسلوب المفاوض الأمريكي، ولا شك أن التفاوض بطبيعته مرن ويختلف من سياق إلى آخر ، ويتوقف على عوامل عديدة ، كذلك هناك سمات ثقافية تمكننا من القول بأن هذا أسلوب « المفاوض الأمريكي » أو هذا أسلوب « المفاوض الصيني » أو «أسلوب المفاوض العربي » إلى آخره، وحتى تكون الاستنتاجات بعيدة عن التعسف والتعميم المخل ، نقول إن السطور التالية لا تنكر أن هناك حالات للنجاح وحالات للفشل في العلاقات العربية الأمريكية الطويلة ، وأن هناك علاقات الستراتيچية قوية بين أمريكا والوطن العربي ، وأهم ما يدعم موقفنا في أي علاقات مع الآخرين في هذا العالم أن نفهم أسلوبهم ، وأن ندرك أفضل طرق للتعامل مع هذا الأسلوب أو ذاك ، والتعلم من أخطائنا الكثيرة بعيدًا عن مواقف الاندهاش والتعجب والإدانة ، أو الخوف والتظاهر بالنقاء المطلق المصطنع في مقابل الظلام والغدر المطلق للآخر ، •

لقد كانت و لا تزال العلاقات العربية الأمريكية متقلبة وتتتابها حالات من الصخب والصراخ والاتهامات وتسجيل المواقف ، أكثر من محاولات الفهم والتحرك الإيجابى والفعال لترشيد هذه العلاقات لصالح أجندتنا التفاوضية والمباريات غير الصفرية ، ودون مواجهات رعنة وغير محسوبة مع هذه القوة العظمى ، ولعل ما يجسد الكثير من حالات التفاعلات السلبية بيننا وبين أمريكا هو ما سمعته من أبيات طريفة تقول :

قاعدة صارت عند و لاة الأمر قاعدة الكل يشتم أمريكا وأمريكا قاعدة فإذا جلسوا و هدأوا قامت أمريكا لتبنى قاعدة!!

ولقد التقط الشاعر هذا أول صفات المفاوض الأمريكي ، فهو رجل عملي يهدف إلى تحقيق أچندته ، لا يبالي بالكلام والقيل والقال والشتائم ، بل يتحرك نحو أهدافه ، ويشتكي الشاكي هذا من اندماجنا في لغة لا تفيد بل تضر ، وأسلوب يفتقد العمل و لا ينفع بل يؤثر سلبًا ، وعمومًا أود أن أؤكد على حقيقة مهمة ، وهي أنني من هذه السطور أؤكد على وجود حالات للنجاح وحالات للفشل في العلاقات العربية الأمريكية ، وهي علاقات جدلية ، وسأقتصر هنا على التركيز على أسلوب المفاوض الأمريكي من خلال موضوع يهمنا ونعيشه بكل جوارحنا ، وهو موضوع الصراع العربي الصهيوني ، واضطلاع الولايات المتحدة بدور الوسيط أو الشريك أو الراعي ، أو الطرف الأخر في عملية السلام ،

و الدافع لرصد سمات المفاوض الأمريكي وأسلوبه ، هو محاولة للاستفادة من دروس الماضي والحاضر ، وإعادة هياكل التفاوض بما يمكننا من التعامل إيجابيًّا في إدارة علاقاتنا مع أمريكا ، دون أن نقع في فخاخ أو نكرر أخطاء أو نجهل أشياء • •

وسنحاول رصد هذه السمات من خلال تتبع التاريخ منذ بداية عملية السلام ، وصولا إلى محطة كامب ديفيد الثانية • • أى على مدى ما يزيد عن ربع قرن الآن •

#### المفاوض الأمريكي لا يفهم إلا لغة القوة!

#### من تجاهل العرب بعد هزيمة ٦٧ إلى التحرك السريع بعد نصر ٧٣

لا يفهم المفاوض الأمريكي إلا لغة القوة وممارستها بأشكالها المتعددة ، فهو ينتمى فعلا لثقافة يعتبر مكون العنف فيها عال جدًا ، فتوسع أمريكا من الشاطئ الشرقي للشاطئ الغربي ، واجتياحها في ذلك كل القوى المعادية من إنجليز لفرنسيين لإسپان ، علاوة على إبادة الهنود الحمر ، وتوحد أمريكا بعد حروب عاتية بين جنوب الولايات المتحدة وشمالها ، وشيوع ثقافة رعاة البقر في جذور المجتمع ،

يؤكد كل ذلك محورية مفهوم القوة في العقلية الأمريكية • • وأكبر دليل على ذلك أن أمريكا لم تستمع إلى عرب ١٩٦٧ ، حين حدثت الهزيمة المؤسفة ، حاول السادات في عام ١٩٧١ القيام بمبادرة سلمية ، وحاول وزير الخارجية المصرى الدكتور الزيات في أكثر من سياق إجراء مفاوضات لتنفيذ القرار ٢٤٢ الذي صدر من الأمم المتحدة بعد يونيو ١٩٦٧ والقاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي أخذتها • • ولكن كانت كل محاولة أو مبادرة لا تقابل من الأمريكيين فقط بالرفض ، بل بشيء من الاستنكار والتهكم إلى الحد الذي دفع بكيسنجر لأن يقول لوزير خارجيتنا الزيات مقولته الشهيرة: «لو استطعتم عمل شيء في أرض المعركة ربما ننظر لهذا الملف • • » وكان يقولها على سبيل التعجيز حيث كانت هناك قناعة راسخة في العالم أننا قد أصبحنا جثة هامدة و لا حياة فينا إلا ربما بعد عقود طويلة • •

#### تكريس التجاهل للضعيف!

فى مستهل السبعينيات، أكدت كل من واشنطن وموسكو تجاهلها للحقوق العربية، وأصبح على العرب من وجهة نظر كل منهما أن يقبل بسلام الإذعان التام، وذلك من خلال التقارب الشهير الذى حدث بين القوتين العظميين فى ذلك الوقت تحت مسمى «سياسة الوفاق»، وكان من بنود الاتفاق ألا تتحرك الأمور على جبهة قناة السويس أو الجبهة السورية بمساعدة السوفييت وتظل كما هى، أى أنه ليس أمام العرب إلا قبول الأمر الواقع،

#### المساومات يجب أن تكون واضحة وليست ضمنية!

فى خضم تسلسل الأحداث ، يمكننا فهم سمة أخرى من سمات المفاوض الأمريكى ، وهى أنه مساوم بالدرجة الأولى ، • بمعنى أن لكل شئ ثمنًا طبقًا للاتفاق ، وأنه لا ثمن لما قد يحصل عليه مجانبًا • • ، فعندما طرد السادات الروس - لأنه كان يعلم أنه لم يكن ممكنا القيام بمعركة العبور وهم على الأرض المصرية - سئل كيسنجر: ألا يوجد ثمن تقدمه أمريكا للسادات نظير طرده للروس؟ فكانت إجابته أنه قام بذلك دون اتفاق معنا ، ولو فعل لكان له مقابل ، ولكنه فعل هذا من تلقاء نفسه ولأغراض تخصه!

#### احترام لغة القوة فقط وقبول نتائجها

في رمضان أكتوبر ١٩٧٣ ، عبرت قوات مصر قناة السويس ، وهاجمت القوات السورية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان ، بتنسيق وفاعلية أعادا الثقة للعرب ، وتم استخدام سلاح البترول لأول مرة بشكل موجع وفعال تمامًا للولايات المتحدة الأمريكية • • وبدأ العالم يردد مقولة: إن العرب هم القوة السادسة في هذا العالم في ذلك الحين حتى إن الأمم المتحدة اعتبرت اللغة العربية لغة رسمية في مؤتمراتها وأنشئ قسم للترجمة منها وإليها ضمن اللغات الرسمية القليلة المعترف بها عالميًا في هذه المنظمة • لقد كانت لحظات مجيدة - والشك - في تاريخ الأمة العربية العريقة ٠٠ وجاء كيسنجر للسادات بعد إعلان حالة التأهب النووية في القواعد الأمريكية عبر العالم ، حين قام السادات بطلب نزول القوات الروسية والقوات الأمريكية لتأمين وقف إطلاق النار في ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣ ٠٠ حيث إن السادات لم يكن واثقًا في قدرة الأمم المتحدة على القيام بهذه المهمة • • ويذكر كيسنجر في كتابه الشهير بعنوان «سنوات الغليان »(١) « أن هذا الرجل المجنون ويقصد ( السادات ) فعلها »، • • ذهب كيسنجر ليقول ذلك لنيكسون ويفيده بأن القوات الروسية المحمولة جوا على استعداد لتلبية طلب السادات ، وأن الولايات المتحدة التي كانت تحارب بجوار القوات الإسرائيلية في العشرة أيام التالية لبدء الحرب لم تكن تريد أن تتدهور الأمور إلى حرب عالمية ثالثة ، ولذلك تم إعلان حالة التأهب النووى في القواعد الأمريكية ، في الثاني والعشرين من أكتوبر جاء كيسنجر ليقول للسادات « نقد أوجدت أزمة دولية كبيرة ، وها أنا هنا كي نتعاون معاً في إدارتها ولتحقيق السلام٠٠»٠

#### نيكسون يعترف بالانتصار الساحق على جبهة القناة لمصر ويوجه أول تهديد ضمنى للسادات

إن من أهم وثنائق حرب أكتوبر المنشورة ، والتي ينبغي الاهتمام بها ، ذلك الخطاب الذي أرسله ريتشارد نيكسون إلى السادات والذي ذكر فيه نصنًا: «إن الولايات المتحدة تريد إنهاء القتال الدائر على جبهة قناة السويس ؛ لأن هذا من شأنه تسهيل الأمور نحو السلام والوصول إلى تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، إن

القوات المسلحة المصرية قد حققت الكثير ، إن شعور الإذلال الذى شعر به المصريون والعالم العربى كله عقب ١٩٦٧ قد تم محوه تمامًا ، فلقد بزغ اليوم موقف استراتيجي جديد يؤكد على عدم إمكانية أي طرف الاعتماد على القوة العسكرية فقط ، بل إن ذلك أصبح من الأوهام ، » ،

ويستمر الخطاب حتى يتضمن فى نهايته أول تهديد ضمنى للسادات ، يقول فيه نيكسون: «إن على الجانب المصرى بالتالى أن يسعى نحو السلام ، ويتخذ قراره فى هذا الاتجاه؛ لأنه لو أصرت مصر على التركيز إلى أقصى حد على أرض المعركة العسكرية فقط ، فإن الجانب الأمريكي لا يعرف كيف ستكون نتائج هذا السعى المصرى وهل ستكون حاسمة أم لا!!»(۱) ،

لقد أكد هذا التهديد الخفى أو الضمنى للسادات كل تلك الأسلحة والمعدات التى كانت تلقى بها الولايات المتحدة إلى أرض المعركة بأطقمها ، بعد وضع علامة نجمة داود عليها ، ولقد تم الاستيلاء على الكثير من هذه المعدات والأسلحة الحديثة من قبل القوات المصرية في تلك المعركة المجيدة ،

#### من التهديد الضمني إلى التهديد الصريح

لم يكتف المفاوض الأمريكي - ممثلا هذه المرة في كيسنجر عند لقائه بالسادات بالتهديد الضمني ، بل ذهب إلى التهديد الواضح والصريح ، ولكن المُخفَّفَ في وقعه، لإحداث المتعاون والانتقال من أرض المعركة إلى مائدة التفاوض ، حين ذكر كيسنجر السادات الذي أخذ يهدد بإبادة ثغرة الدفرسوار ، ويقول لكيسنجر: «عاملين دعاية وبيقولوا إنهم عبروا المضفة الغربية ، وأنا أستطيع إبادتهم » وهنا بادره كيسنجر بأنه يعلم أن السادات قادر على إبادة هذه الثغرة ، ويعلم أن القوات المصرية قد أطبقت على الثغرة من كل جانب وقطعت خطوط إمدادها ، ولا يبقى سوى تدميرها وقال : «ولكن إذا فعلتم فإن البنتاجون سيضربك » وكررها ثلاث مرات ، وأتبعها بقوله : «إذن أنا أريد أن نخرج جميعًا من هذا المأزق ، ومن الوصول إلى طريق يمنع المزيد من حمامات الدماء » ، وكانت تلك البداية نحو فك الاشتباكات ثم كامب ديفيد الأولى ، وهنا تثار كثير من التحليلات لن نخوض فيها

فى هذا السياق ؟ لأن الهدف الرئيسى هو التركيز على إظهار سلوك وأسلوب المفاوض الأمريكى منذ بداية عملية السلام إلى نهايتها • ولكن الحقيقة المهمة ، أنه قد تم فرض مبدأ الأرض مقابل السلام من جانبنا ، ولم يسع الطرف الأمريكي إلا قبوله كإطار للحل السلمى ، وإلى اليوم تعترف الخارجية الأمريكية بأن القدس الشرقية مما احتلته إسرائيل من الأراضى المحتلة طبقًا للقانون الدولى •

#### ملمح تعميق الدكتاتورية وتكريس الانفراد بالقرار لدى الطرف الآخر

إن من سمات الأسلوب الأمريكي في التفاوض ، عكس ما يروج له فن الدعاية الأمريكية بخصوص مفهوم الديمقر اطية في عملية اتخاذ القرارات وصنعها ، وقد يقبل الأمريكيون الديمقر اطية من إسرائيل وداخل الولايات المتحدة والغرب عمومًا ، ولكن كل ممارستهم التفاوضية - مع العرب خصوصًا - تؤكد على مبدإ دعم الديكتاتورية والانفراد بالقرار ، ولقد كان أكبر دليل ما فعله كيسنجر في مناوراته التفاوضية مع السادات ، والتي كاتت موضع دراسة سابقة لكاتب السطور (٣) ،

حيث استخدم كيسنجر مفهوم «التأثيرات الجانبية - Side Effects » ، فى التفاوض ، وهنا روى قصته الشهيرة عن «العقرب والضفدع على ضفاف نهر النيل » ، حيث يقول كان هناك عقرب يريد العبور من ضفة إلى أخرى وطلب من الضفدع أن يحمله على ظهره ، ولكن الضفدع تحفظ وقال له : «أضعك بنفسى على ظهرى لتلدغنى ؟! » فقال له العقرب : «أنا سأقفز على ظهرك وأنت فى المياه ، فكيف ألدغك ؟ فإن فعلت لغرقنا أنا وأنت معًا ، وهذا لن يكون تفكيرًا عقلانيًا » ، فأقتنع ، فقفز العقرب على ظهر الضفدع ، ولكن فجأة فى منتصف النهر ، لدغ فاقتنع ، فقفز العقرب على ظهر الضفدع ، ولكن فجأة فى منتصف النهر ، لدغ العقرب الضفدع ، فقال الأخير : «كيف تفعل هذا أيها الأحمق » ؟ فقال العقرب لا منطق ولا عقلانية ، ، وبالطبع التعريف الأمريكي هنا للمنطق والعقلانية هو تعريف خاص ، فإذا أرادت الولايات المتحدة أن يسود المنطق والعقلانية ، فليكن هذا من خلل ديكتاتوريات قمعية «زعيم عبقرى» يتخذ كل القرارات برأسه ، فيسهل السيطرة عليه وممارسة الضغوط عليه، وهذا ما أكده كيسنجر بعد قصته حينما قال للسادات : «چنرالاتك لا يريدون عليه، وهذا ما أكده كيسنجر بعد قصته حينما قال للسادات : «چنرالاتك لا يريدون عليه، وهذا ما أكده كيسنجر بعد قصته حينما قال للسادات : «چنرالاتك لا يريدون

التوقف عن المعارك ، ويريدون العمل على أرض المعركة فقط ، وأنا سمعت أنك لا تستطيع السيطرة عليهم ، ويبدو أن الأمور تسير في طريق لا تعرف مسالكه ؟! » وكانت إجابة السادات العملية على هذه المقولة - وأعتقد أنه وقع هنا في فخ كيسنجر بدلا من أن يستغلها للهروب من محاولات كيسنجر للتأثير السلبي عليه ،

حيث كان المشهد كالتالى وكما وصفه حرفيًا هنرى كيسنجر في كتابه سنوات الغليان(٤):

السادات يطلب حضور الجمسى ويقول له ، وكلاهما يرتدى الزي العسكرى:

«دكتور كيسنجر وأنا قد توصلنا إلى اتفاق لفصل القوات ، وأنت ياجمسى الذى سوف توقعه ، «ويقول كيسنجر »: إن هذا كأن مشهدًا لا ينسى ، فلقد كأن من شأنه كبت أى محاولة لمقاومة هذا القرار من قبل الجمسى وقبل أن يسمع تفاصيل الاتفاق ، وهنا فلقد نجح السادات في إثبات أن القائد لا يفوض في سياقات بعينها بل يتحمل المسئولية كلها على عائقه »،

وبتحليلنا لهذه اللقطة التفاعلية ، نقول إن السادات قد نجح في تبديد أي شك لدى كيسنجر في أنه الوحيد الأوحد المتخذ لأى قرار وبحسم شديد ، وأنه ذلك المفاوض الذى لا ينبغى لأحد أن يشك في قدرته الكبيرة على اتخاذ أى قرار فورى ، فلقد كان بإمكانه أن يرفع سماعة التليفون ويخبر الجمسى أو غيره بما وصل إليه ، خاصة وأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولكنه أراد من خلال هذا المشهد التأكيد لكيسنجر على عكس ما قالمه لمه من عناد الحنر الات ، وأنهم يكادون أن يكونوا خارج السيطرة عليهم ،

وهنا قد يكون السادات قد وقع فى فخ كيسنجر الذى كان يهدف إلى تعميق ديكتاتورية الطرف المتفاوض معه لسهولة الضغط عليه فيما بعد ، وهذا ما حدث من خلال أمثلة عديدة أخرى ، رغم مقاومة السادات لكثير منها ، وليس سياقنا هنا رصد مثل هذه الأمثلة ،

وهناك تصريح حديث لكيسنجر أورده طارق حجى في مقال لـ بجريدة الوفد

مؤخرًا(°) مفاده أن كيسنجر يقول: «إن الديمقراطية في الوطن العربي خطر على المصالح الأمريكية • • » •

#### تعميق ديمقراطية خاصة ترعى التنازل والإذعان!

إذا كان ما ذكرنا أعلاه يرسخ الرغبة في تعميق الديكتاتورية والشمولية في الوطن العربي اسهولة التعامل مع هذه الأوضاع من قبل المفاوض الأمريكي في أحيان بعينها ، فإن هذا المفاوض يملك مرونة عجيبة ، ولكنها مرونة محسوبة دائمًا في استهدافنا ، فلقد كشفت التفاعلات الأخيرة بعد فشل قمة كامب ديفيد الثانية مؤخرًا هذا الأمر ، ولقد ورد في مقالين متتاليين للكاتب الأمريكي فريدمان وغيره من الأصوات الوثيقة الصلة بالبيت الأبيض والإدارة الأمريكية (في ٢٠ و ٢١ يوليو وعندما نقرأ ما المطلوب منا ، نجده وكأنه يطلب أن تكون هناك ديمقر اطية خاصة من شأنها إعلاء مبدإ الإذعان وقبول الضغوط الأمريكية والتفريط في الحقوق ، فالمطلوب أمريكيًا أن نضغط على عرفات ليتنازل في مسألة القدس ، وألا تؤسس خبهة عربية موحدة ، فلقد نقد زيارة الرئيس مبارك إلى السعودية أثناء اجتماع كامب ديفيد الفاشل ، كما كان ولا يزال من المطلوب منا إزالة السلاح الكيماوي ، كما كان مطلوبًا منا ضرب ليبيا والسودان ، أو إطباق الحصار عليهما على الأقل في مواقف ملاقبًا منا ضرب ليبيا والسودان ، أو إطباق الحصار عليهما على الأقل في مواقف سابقة ، وكان مطلوبًا منا عدم الوقوف إلى جانب لبنان ،

إن الديمقراطية التي يرغبون لنا فيها هي ديمقراطية الإذعان ، وإلا فلا بأس من تعظيم شأن الديكتاتورية والشمولية عندنا من جانبهم ، خصوصًا وأن الهامش الديمقراطي الأمريكي ذاته يتقلص داخل أمريكا ذاتها بفعل عوامل ومستجدات عديدة أوضحناها في دراستنا بعنوان «سيناريو انهيار أمريكا» ،

من هنا وفى إطار ممارسة الهيمنة ، يتم اللعب بالألفاظ والعبارات إلى أبعد الحدود ، وها هو ذلك التعبير الجديد المعروف «بالدول المارقة » ولقد بدأ استخدام سلاح الدولة « المارقة » وإحدى صفاتها أنها ضد السلام وتشجع الإرهاب ، فلقد

وجدنا من يلوح مؤخرًا بوضع كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار هذه الدول بحجة دعم القاهرة والرياض لعرفات ، مع إفهامه أنه لا يوجد حاكم عربي يستطيع التنازل عن القدس •

من هذا لابد للمفاوض العربى أن يدعم ما يسمى بديبلوماسية المسار الثانى (١) ، التى من شأنها تدعيم الموقف الرسمى بتفعيل كل الطاقات لتدعيم الأچندة التفاوضية العربية لصالح الحل العادل فقط (١) ، ولعل من المهم ألا نرى النخبة الفلسطينية المتميزة والممثلة في مفكرين مثل إدوارد سعيد وهشام شرابي وغيرهما ممن لديهم إمكانية مخاطبة الرأى العام الأمريكي والدولي ، في مواجهة مع الزعيم الفلسطيني ، بدلا من تدعيم وتعظيم موقفه ، فهو عندما يتسلط وينفرد بالقرار ، يكون مكشوفًا للضغوط بأنواعها ، وهذا ما أثبته المفاوض الأمريكي والإسرائيلي لسهولة التعامل مع « الديكتاتوريات » كما أوضحنا ،

#### أسلوب التفكيك للكتلة العربية وتعميقه!

عندما نسمع عن ضغوط أمريكية لمنع قمة عربية ، نسأل بعضنا البعض: إلى هذا الحد • • وصل حجم التدخل في شأننا الداخلي العربي ؟ ! (\*) •

## الأسلوب المعلوماتى المتميز للمفاوض الأمريكى ، وسؤالى لويليام كوانت أو الأسلوب الفردى في مجابهة أسلوب الـ ٢٠٠٠ صفحة!!

فى الوقت الذى انتهج فيه السادات أسلوبًا منفردًا فى المفاوضات دون أوراق أو در اسات أو فريق متكامل بالمعنى المطلوب ، درس كارتر كل جوانب شخصية السادات والخلفيات التى ينطلق منها ، فى تقرير ضخم قيل أنه قد ورد فيما يقرب من ألفين من الصفحات والملاحق ، ولا شك أن هذه ميزة وأداة مهمة يستخدمها المفاوض الأمريكى ،

<sup>(•)</sup> روى الدكتور الزيات وزير الخارجية الأسبق عن لقاء بعض وزراء الخارجية العرب مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في أعقاب حرب ١٩٧٣ ، وبعد انتهاء اللقاء ، استبقى الرئيس نيكسون وزير خارجية السعودية عدة دقائق معه ، ولم يقل له شيئا ذا قيمة ، استعجب الوزير السعودي وحكى ذلك للدكتور الزيات ، الذي أجابه بأن كل المطلوب من ذلك أن يشك بقية الوزراء فيه.

ولا أنسى مقالة الخبير الاستراتيجى ويليام كوانت ، وأحد الضالعين فى آليات عملية السلام ومفاوضات كامب ديفيد الأولى: فلقد كان السفير الدكتور أشرف غربال يقوم بتدريس فصل دراسى عن عملية السلام فى الشرق الأوسط بوصفه أستاذا متميزًا فى الديبلوماسية ، وكان ذلك فى جامعة چورچتاون عام ١٩٨٧ ، سارعت إلى التسجيل فى ذلك الفصل أثناء فترة دراستى للحصول على الدكتوراة من تلك الجامعة ، وكان كل ما طالبناه كمشاركين ، هو أن يأتى لنا بكل من يمكن دعوته ممن خاضوا فى عملية السلام ليكون ضيفًا ونسأله كيفما نريد ، ولقد استجاب د ، غربال إلى هذا المطلب مشكورًا ، وعندما حضر إلينا ويليام كوانت ، سألته السؤال التالى: شعبيته كانت منخفضة ، وكذلك شعبية الحزب الديمقراطي ، وكان عليه أن يفعل كل شعبيته كانت منخفضة ، وكذلك شعبية الحزب الديمقراطي ، وكان عليه أن يفعل كل ما في وسعه لإنجاح نفسه في المقام الأول ، ورغم محاولاته أن يكون محايدًا قدر طاقته ، إلا أنه مارس ضغوطًا كبيرة على السادات دون بيجن ، فإلى أى حد يعتبر طاقته ، إلا أنه مارس ضغوطًا كبيرة على السادات دون بيجن ، فإلى أى حد يعتبر

#### فقال كوانت:

«هذا صحيح إلى حد كبير ، فلقد كان هدف عمليات التفاوض الاستكشافى فى بداية محادثات كامب ديفيد التى كلفنا بالقيام بها ، هو استكشاف من يسهل عليه المضغط أكثر: السادات أم بيجن ؟ لإنهاء المفاوضات بالوصول إلى نتائج حاسمة ، ولقد كان من الصعب الضغط على بيجن ؛ لأنه كان بربط كل شئ بالرجوع إلى الكنيست ، وكنا نعلم أن هذا ليس أمرًا شكليًا ، فى حين أن السادات لم يكلفنا العناء الكبير عندما أوضح لنا عمق خلافاته مع الأطراف العربية المعارضة له ، وعرفنا أنه إذا قال : سأرجع إلى مجلس الشعب المصرى قبل أن أتخذ هذا القرار أو ذاك ، فما ذلك إلا مناورة غير حقيقية ، ولكن إذا قال لنا السادات فى ذلك الوقت : سأعود إلى تقييم الأمر مع الإخوة العرب ، فلهمنا رسالة تمثل الثقل الكبير الذى وضعناه للسادات كرنيس لمصر ، فلقد اقتعنا عقب ١٩٧٣ ورغم حالة النفرقة والخلافات الشديدة قبلها ، أن مصر استطاعت أن تقود هذه الأمة وأن تشن الحرب وتسمح باستخدام سلاح البترول لأول مرة ، وكنا نرصد فى ذلك الوقت كل الشتائم التى كانت تكال

للسادات ولمصر لذهابه إلى كامب ديفيد ، وقد كنا على ثقة أنها مجرد «ظاهرة صوتية » كالعادة ، ولو أظهر السادات أن ثقله يتمثل فى قدرته على قيادة العرب كما كان الوضع عقب ١٩٧٣ مباشرة ، لكان تقديره سليمًا لأننا كنا وإلى آخر لحظة ورغم الظواهر الخلافية العربية العميقة ، نضع له وزئا عاليًا ، مفاده أنه رئيس أكبر دولة عربية لها تأثيرها الكبير ، ولكنه أوضح لنا عمق خلافاته مع بقية الدول العربية التى لا يمكن التعامل معها ، وهنا أنقصنا الوزن الذى أعطيناه له ، وبدأنا فى ممارسة كل الضغوط فى اتجاهه وأكثر من مرة ، وحينما استدعى السادات الطائرة الهليوكوبتر السفر وترك محادثات كامب ديفيد ، كنا نقول له عبارة واحدة : «وماذا ستفعل مع الذين ينتظرونك وأنت تعود قاشلا ؟ إنك ستفقد الكثير بذلك ، • فهل تريد ذلك ؟! » •

#### أسلوب « الخطوة خطوة · · طريقة لتجريدك من أوراق التفاوض »!!

لقد أوضحت عملية السلام وبالأسلوب الذى أديرت به ، أن إجراءات الثقة المتمثلة فى الحل خطوة خطوة ودون الربط الكلى للقضايا ، قد أعطى معنى « الشبهة » لهذا الأسلوب ، وتاريخ عملية السلام أثبت أنه استخدم لاستخلاص أوراق التفاوض من يد المفاوض العربى ، حتى إذا حانت لحظة القضايا المهمة والكبرى ، لا نجد أوراقنا فى أيدينا وهنا يكون الإذعان هو الحل فى أغلب الأحوال (\*) ، ،

#### من السادات إلى عرفات ، ومن كامب ديفيد الأولى إلى الثانية

إن مقولة « التاريخ لا يعيد نفسه » مقولة قد تكون صحيحة إلا في الواقع العربي ، والخطورة أن يكون ما يُعاد يُعاد وكأننا لا نستفيد من دروس الماضي ، فبالرغم من أن عرفات كان من الناقدين للسادات وممن كالوا له كل عبارات الاتهام ، إلا أنه وبعد أن رحل السادات بسنوات طويلة ، اقتنع عرفات بما فعله السادات ، وسار على دربه ولكن دون أن يتعظمن أخطائه . . .

<sup>(\*)</sup> هل هذا ما يحدث الآن في أغسطس ٢٠٠١م؟!

فلقد أكد چيمس بيكر في مؤتمر مدريد في مستهل التسعينيات ، على عدم جدوى الربط بين المسارات ، وعدم ربط الخطوة خطوة بالكليات في هذا الصراع .

والمشهد نفسه - على أسوأ بكثير - يتكرر حين يوصى چيمس بيكر أن الربط الكلى غير عملى «بل وغير تفاوضى» وتبتعد عن مائدة المفاوضات القضايا الحيوية كالقدس واللاجئين والمياه ، ويبتعد أسلوب الخطوة خطوة عن بناء الثقة المفترض منه ، ليتحول إلى وسيلة لتجريد المفاوض الفلسطيني من أوراقه ، ليعنى بعد ممارسة توظيفه أن الخطوة خطوة قد استخدمت لتحقق ما يلى :

- الضغط على المفاوض العربى للانصياع للوسيط الأمريكي وللأوضاع التي تحاول أن تفرضها إسرائيل
  - التغاضى عن عدم الالتزام الإسرائيلي.
- محاولة جعل السلطة الفلسطينية وطنية شكلا لا مضموناً بحيث تقوم بدور الحراسة للاحتلال وتقنينه وأن تقوم بقمع للانتفاضة ، وأكثر من ذلك للرأى ولكل أصحاب الأراء الجريئة المخالفة تحت بند ما حددته إسرائيل من مصطلح «التحريض ضد عملية السلام» ، ولا فرق هنا بين تعريفات «إجراءات الثقة المشبوهة » وما حدده الوسيط في إطار مصطلح ومواصفات « الدول المارقة » بحيث يبدو أن الدول التي ستقاوم الضغوط ستتحول إلى دول مارقة ينطبق عليها إيقاع العقوبات •

• • وعمومًا نجد من السادات إلى عرفات أن المفاوض الأمريكي قد أكد على أسلوب الخطوة خطوة ؛ لتجريد المفاوض العربي من أوراقه بل وبث «البلبلة والإنشقاق والنفكك بين المسارات » وكذلك تعميق ديكتاتورية المفاوض العربي ، بحيث يكون الوحيد الأوحد الذي لا يراجع شعبه ولا قطاعاته المختلفة ، وبذلك تم منع أي تأثير إيجابي على صعيد ديبلوماسية المسار الثاني ، المتمثلة في الرأى العام واشتراك مؤسسات الدولة وبرلمانها في اتخاذ القرار ، والرجوع إليها قبل اتخاذه ، ليمثل أقصر الطرق أمام المفاوض الأمريكي والإسرائيلي لممارسة الضغط والحصول على مزيد من التنازلات ، وإذا أريد مقاومة الضغوط وإحلال الشرعية

و استفادة الجميع ، فعلى المفاوض العربي أن يعى الدرس في هذه المرحلة الحاسمة ، وقبل أن يحدث المزيد و المزيد من الخسائر ·

إن أبسط وأحدث دليل على فشل أسلوب الخطوة خطوة بالطريقة التى تمت ممارستها ، أنه وقبل قمة كامب ديفيد الثانية ، أصر عرفات على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الثالث الكبير من الضفة على أساس أنه ضمن استحقاقات المرحلة الانتقالية ، لكن باراك أصر على ربط هذا الانسحاب بقضايا المرحلة النهائية ، وهذا أبلغ دليل على فشل أسلوب الخطوة خطوة دون الربط الكلى ، حتى وإن وظفه باراك ، وأن أساس العملية السلمية التي أعلنها وأقرها الوسيط كانت من الأوهام التي بيعت للمفاوض العربي ولم يلتزم بها الطرف الإسرائيلي ، وعاونه على ذلك بكل تناقض الوسيط الأمريكي الذي ينادى بشيء ليفعل شيئا آخر ،

#### المفاوض الأمريكي ودلالات مسميات الدور الأمريكي

أول من لفت النظر إلى مسميات الدور الأمريكي وقبل عملية السلام كان الرئيس السادات - رحمه الله - حين ذكر في خطاب له ، وبشيء من الطرافة ، أن چوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق قد ذكر له أن دور الوسيط الأمريكي سيكون مجرد « Catalyst » وقال السادات : في الحقيقة أنا لم أكن أعرف معنى هذه الكلمة فسألته ، وإيه معنى « الكاتاليست » ؟ فأجاب إنه العامل المساعد الذي يدخل في التفاعل الكيميائي ليساعد على التفاعل فقط ، وليس له وظيفة أخرى ، وكان تعليق السادات بالرفض وقوله إن ٩٩ % من أوراق اللعبة في يد أمريكا فكيف تكون «كاتاليست » ؟ ثم جاء بعد ذلك المصطلح الذي أدخله كارتر هو « السمسار الأمين - «كاتاليست » ؟ ثم جاء بعد ذلك المصطلح الذي أدخله كارتر هو « السمسار الأمين - المسادلة المسادلة المسادلة المسابق ،

فالسمسار يستفيد ويفيد الطرفين عندما يكون أمينًا ، ثم جاء بوش (الأب) ليصف الدور الأمريكي بأنه «القوة الدافعة لعملية السلام Momentum – giving السلام وي الاتجاه الذي تحتاجه ، وإن كان الضغط party الميعطي قوة الدفع لعملية السلام في الاتجاه الذي تحتاجه ، وإن كان الضغط على إسرائيل أحيانًا ، وهذا ما حدث قليلا ، ولكنه كان عجيبًا للإسرائيليين ، حين عمل على وقف بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي

المحتلة • • ولكن لـچـور چ بوش (الأب) تعبير مشهور عندما عزل إسرائيل فى «حرب الخليج» • ١٩٩٠ عن التدخل من أجل تعميق قوة جبهة التحالف العربى معه وهو « No Linkage » أى لا ينبغى الربط • وذلك عندما سُئل : هل يطبق بوش قرارات الشرعية الدولية مع إسرائيل مثلما كان يفعل مع العراق ؟ فأجاب بالرد : « لا ربط » والذى يمثل استراتي چية متواصلة من التناقض والمعايير المزدوجة الأمريكية •

ثم جاءت إدارة كلينتون فوصفت الدور الأمريكي في عملية السلام على كونه «المسهل» أو «الميسر - Facilitator» وهو الدور الذي اتسم في عهد كلينتون بعكس المسمى تمامًا ، بالتحيز ات الصارخة التي أفقدت الدور الأمريكي مصداقيته ، وهو الذي حدى بالرئيس كارتر إلى أن يكتب مقالا في النيويورك تايمز بتاريخ وهو الذي حدى بالرئيس كارتر إلى أن يكتب مقالا في النيويورك تايمز بتاريخ وصفه بأنه يتمثل في احتضان طرف وإدانة الطرف الآخر ، وطالب أن يكون الوسيط الأمريكي محايدًا ، أو أن يبدو محايدًا على الأقل ، حتى لا تفقد الولايات المتحدة المصداقية ،

#### الانسحاب السلبي للوسيط!!

استخدمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «مادلين أولبرايت » مصطلحا طريفًا للغاية أثناء « الاشتباكات التفاوضية » بين الفلسطينيين و الإسرائيليين و هو مصطلح « استراحة وقتية من المباراة - Time Out » و هو مصطلح من الملاعب الرياضية ويطلق عليه تعبير « الوقت المستقطع » حيث يطلب مدرب أحد الفريقين ذلك ؛ لتتوقف المباراة ثم تستأنف • • • ويبدو أن الوسيط الأمريكي قد طور هذا المفهوم في عهد الرئيس الأمريكي «بوش » الابن ؛ ليكون « الانسحاب الفعلي » أو «الوقت المستقطع إلى إشعار آخر » ، حيث لا تهتم الإدارة الجديدة بمسألة الشرق الأوسط بالقدر السابق اللهم إلا على مستوى الخطاب الظاهري والبيانات المتكررة «بضبط النفس » و «حت الأطراف على العودة إلى مائدة المفاوضات » و « إدانة الإرهاب » و «وقف العنف » ولغل وضوح هذا الدور بالقيام بعملية انسحاب تتأكد

من مقولة مستشارة الرئيس الأمريكي «كوندليزا رايس» «فانترك المنطقة لتتفاعل القوى بها • • - Leave the area to its own forces »! ولكن الحقيقة أن هذا الانسحاب إنما هو لصالح الأچندة الإسرائيلية الراهنة القائمة على تقويض كل أركان ما سمى «بعملية السلام» والقضاء على روح ونصوص الاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية • وهذا الانسحاب الفعلي من ممارسة أي دور إيجابي وفعال إنما يُعد من باب الانصياع التام والفعلي للانحياز الكامل إلى إسرائيل ، والذي تطور سلبًا في العديد من المواقف وكانت له تجلياته عندما رفضت الولايات المتحدة طلبًا لعرفات بزيارتها كما كان الحال في الماضي حينما كنا نسمع عن «وجود صعوبات تواجه عرفات في الحصول على فيزا لدخول أمريكا » في بدايات «عملية السلام»!! • • كذلك كان من التجليات الصارخة بعد أن احتلت إسرائيل «بيت الشرق » في القدس الشرقية أن رفضت أمريكا طلب ملك عربي لزيارتها ؟ هذا إن الشرق » في القدس الأسريكي يرفض استقبال ملك عربي » وذلك بحجه «بالغة صحح هذا العنوان الرئيسي وش (الابن) يتفرغ لرحلة صيد »!! وهو أمر خطير ولكنه غير مستبعد تمامًا • •

إذا كنا قد خضنا في مسميات الدور الأمريكي في عملية السلام والتي بدأت بما قالمه الأمريكيون عن أنفسهم من خلل تعبيرات «السمسار الأمين» ثم «القوة الدافعة لعملية السلام» ثم «الميسر أو المسهل»، فإن التعبير الأخير الذي نقدمه لوصف هذا الدور هو «الانسحاب السلبي» لصالح الانحياز الواضح للطرف الإسرائيلي مع الاكتفاء بتصريحات التهدئة «المراوغة» التي أوضحناها، ويبقى أن نقول: إن طبيعة التفاعلات تتكرر وتتكرر؛ لتؤكد سمات المفاوض الأمريكي في حالة الصراع العربي الإسرائيلي، فلقد اعتبر «السادات» «بهلوانا» قبل حرب حالة الصراع العربي الإسرائيلي، فلقد اعتبر «السادات» «بهلوانا» قبل حرب ولكن بعد حرب رمضان - أكتوبر ١٩٧٣ المجيدة كانت ممارسة القوة العربية والضحة وتم قطع البترول إلى آخره، فتغير على الفور أداء الديبلوماسية الأمريكية وأصبح المفاوض الأمريكي بهتم ويتحرك، وأصبح السادات مسميات أخرى في

خطاب الديبلوماسية الأمريكية ، وفي خطاب الرأى العام حيث سمى بـ «صلاح الدين العربي » أثناء فترة الحرب ثم «باحد حكماء العالم » ثم بـ «رجل السلام » إلى آخره ،

إن المفاوض الأمريكي دائمًا يكون في حاجة إلى أن يعرف ويتأكد من أن الطرف الذي أمامه يقدر على ممارسة الضغط على مصالحه •

وشارون يعرف أن ذلك من سمات المفاوض الأمريكي ، فهو يقوم بهذه المهمة من داخل الولايات المتحدة ، إذن فهو الأولى بالرعاية والاهتمام الأمريكيين ، أضف إلى ذلك عمق الروابط الاستراتيجية ، ونظرية قيام إسرائيل هي نظرية قيام أمريكا بالإضافة إلى الرباط الديني المقدس « الآخذ في النمو » •

#### الخلاصة

إن حقائق الممارسة أكدت على قيام الوسيط الأمريكي بدور الوسيط المنحاز والمشبوه ، وعلى المفاوض العربي أن يدير مفاوضاته على هذا الأساس ، وأن يركز على صراع الإرادات ، والحل من وجهة نظرى المتواضعة هو انتهاج مبدأ (الثفاوض العكسي - Reverse Negotiation) ، لاستعادة ما يمكن استعادته على أرض الواقع من أوراق ، كما أن على المفاوض الفلسطيني رد الاعتبار للداخل ، وتفعيل كل طاقات المفاوض الفلسطيني وتفعيل ديبلوماسية المسار الثاني على الساحة الدولية وداخل الأرض الأمريكية ، ومن المحاور الحيوية التي ينبغي التعامل معها التأكيد على قوة العلاقات والتسيق في ذلك المثلث الاستراتيجي المتمثل في كل من القاهرة - الرياض - دمشق ، ومن أهم الأولويات الراهنة فتح صفحة جديدة بين المفاوض الفلسطيني والسوري ليعبرا بها أزمة الثقة فيما بينهما ، فالتسيق أكثر من والسوريين الذي لابد أن يزداد تدعيمه ، والذي أدى إلى هروب إسرائيل من الجنوب والسوريين الذي لابد أن يزداد تدعيمه ، والذي أدى إلى هروب إسرائيل من الجنوب اللبناني و عدم قدرتها على ضرب المسارين بعضهما ببعض ، والتسيق بين السوريين والفلسطينيين ، مع تعظيم قدرة المثلث الاستراتيجي للأمة العربية ، فالتنسيق التام في المواقف ، والربط بين المسارات وإظهار أشكال من القوة في أوراق لا نزال نملكها المواقف ، والربط بين المسارات وإظهار أشكال من القوة في أوراق لا نزال نملكها

على صعيد الممارسة الفعلية لا الخطاب الرنان وبيانات التسكين اللحظى الغاضبة والتى تسمى فى قاموس السياسة الأمريكى «بخطاب الاستهلاك المحلى - Local والتى تسمى فى قاموس السياسة الأمريكى «بخطاب الاستهلاك المحلى - Consumption Discourse الموقف الخدرى على الموقف التفاوضى العربى برمته ، وهناك بالتأكيد ما يدعو للحذر ولكن لا مناص من اتخاذ خطوات حاسمة ومدروسة على صعيد الممارسة الفعلية ،

إن الخوض فى سمات المفاوض الأمريكى ، أو مفاوضات العم سام - لها أبعاد كثيرة ، ويحتاج الأمر إلى در اسة تفصيلية أخرى بلا شك ، وما قدمته ما هو إلا ملاحظات أولية لأمثلة نوعية أثق فى أن القارئ العربى سيجدها ممثلة إلى حد كبير لأسلوب المفاوض الأمريكى ، أو مفاوضات العم سام معنا ،

\* \* \*

#### الهوامش

#### ١ ـ لمزيد من التفاصيل:

راجع كتاب هنرى كيسنجر بعنوان «سنوات الغليان» ، لاحظ أن لمحمد حسنين هيكل كتاب بنفس العنوان ، والبيانات التالية تخص كتاب كيسنجر الذى أشرنا له وهى:

Kissinger, Henry "Years of Upheaval", Little, Brown Co: Boston\_Toronto, 1982.

- ۲- راجع کیسنجر فی (۱) ، ص ۵۳۰ ۳۱۰
- ٣- راجع لكاتب السطور دراسة بعنوان «مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي»، مجلة الدراسات العربية ، العدد ١ ، خريف ١٩٨٧ و اشنطن ،
  - ٤ ـ راجع كتاب هنرى كيسنجر في (١) ، ص ٨٣٦ ـ ٨٣٧ .
- ٥- راجع مقالا لطارق حجى في جريدة الوفد ، بعنوان «تعليق على تصريح ردئ » في ١٩٠١/١٦م٠
- 7- لمزيد من التفاصيل بخصوص مفهوم ديبلوماسية المسار الثانى ، راجع لكاتب السطور كتاب بعنوان «سيناريوهات الحرب والسلام: ديبلوماسية المسار الثانى من منظور اللغويات الاجتماعية والسياسية » دار المعراج الدولية للنشر، الرياض ١٩٩٩ .

٧- راجع كتاب الرئيس السادات بعنوان « البحث عن الذات » •

### الفصل الثاني

## الولايات المتحدة ٠٠ التاريخ والسياسة

١ - لقطات من تاريخ العم سام عادل المعلم
 ٢ - الأساطير المؤسسة للسياسة الأمريكية .... روجيه جارودى

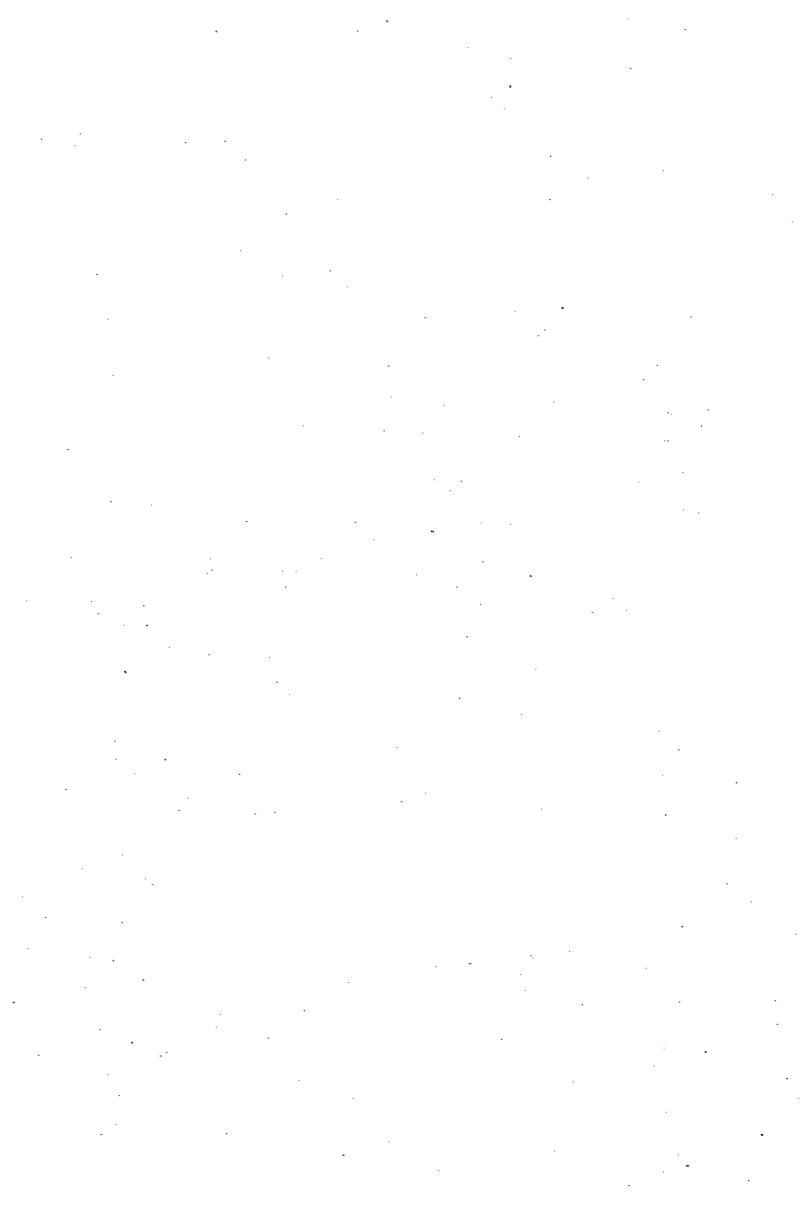

# لقطات من تاریخ العم سیام الثورة علی بریطانیا الأم والخمسون عامًا الأولی من عمر الولایات المتحدة (۱۷۷۲ ـ ۱۸۳۹)

#### عادل المعلم

قرأنا فى الجزء السابق أن هجرة الإنجليز والأوروپيين إلى أمريكا ، كانت دو افعها الرئيسية دينية واقتصادية .

فانشقاق البيورية انزعلى الكنيسة الإنجليكانية فى انجلترا ، مع توالى الاضطهادات والحروب فى انجلترا وأوروبا الغربية ، بين طوائف البروتستانت بعضها البعض ، وبين البروتستانت والكاثوليك ، أدى لموجات متعاقبة من الهجرة لأناس أراد كل منهم أن يعبد ربه بالطريقة التى يراها ، دون تدخل حكومات أو كنائس ومن الناحية الأخرى ، شجع بعض الملوك والكنائس رعاياهم على نشر دينهم فى العالم الجديد ،

أما الدافع الاقتصادى ، فقد ظهر على مستويات متعددة : الملوك ، والحكومات والشركات ، والأفراد ، كل يبحث عن فرصة لزيادة موارده في العالم الجديد ،

بالطبع كانت هناك دوافع أخرى ، لكن لم تتمتع بنفس الأهمية ، ولا صفة العمومية ، بدءًا بالبحث عن المغامرات والأمجاد في تاريخ الاكتشافات الجغرافية وهبوطًا إلى مستعمرة چورچيا حيث أتى السجناء الإنجليز للاستفادة بهم في إنشاء المستعمرة ، وعمل فاصل بين الأنجلوساسكون والإسپان في الجنوب ، وفي نفس الوقت إعطاء المساجين فرصة ثانية لحياة جديدة ،

نمت المستعمرات حتى أصبح بإمكانها أن تشق عصا الطاعة وتطالب بممارسة استقلالها الحقيقى فى أمور المادة والروح وجاء ذلك فى الوقت الذى اعتقدت فيه بريطانيا العظمى أنه قد آن الأوان لترتيب مستعمراتها فى مشارق الأرض ومغاربها بعد أن هزمت الفرنسيين \_ بمساعدة سكان المستعمرات الأمريكية \_ فى كندا عام 1٧٦٣ ، واستولت على فلوريدا من إسپانيا ، وتزامن ذلك مع هزيمتها للفرنسيين فى الهند و الهند و المستولة المناه و ال

أصدرت الحكومة البريطانية عدة قوانين جديدة ؛ لتحصل من سكان المستعمرات على ما أنفقته في الحرب ضد فرنسا ، ولا بأس من الزيادة •

جاءت ضرائب التمغة وجمارك الشاى والورق والزجاج ٠٠٠ وغيرها ، ومزيد من إحكام الاحتكارات الإنجليزية في النقل والتجارة ، مع قانون يفرض على سكان المستعمرات إيواء الجنود البريطانيين ، ثم أشعل قرار إغلاق ميناء بوسطون ( بعد أن القي سكانها الشاى الإنجليزي في البحر ) ، غضب الجماهير في ماساشوستس وبقية المستعمرات ،

سبق كل ذلك الممارسات البريطانية التي عملت على تسخير المستعمرات لإمداد بريطانيا بالمواد الخام، وتسويق كافة المنتجات البريطانية في المستعمرات (الأمر الذي يحاول العالم المتقدم فرضه اليوم على البلاد المتخلفة، بالجات وصندوق النقد والبنك الدولي والمنظمات التابعة له في الأمم المتحدة وخارجها).

ثم أخطأت الحكومة البريطانية خطأ فادحًا عندما قيدت المد الاستيطاني في اتجاه الغرب ·

#### لا ضرائب بدون تمثيل

ارتفع ذلك الشعار في طول المستعمرات وعرضها ؛ ليمثل رفض السكان دفع ضرائب يقررها البرلمان البريطاني القابع على الضفة الأخرى من المحيط، دون أن يكون للسكان تمثيل كاف فيه وما هذا إلا عود على بدء ٠٠٠ فقد بدأت الحياة النيابية في إنجلترا، وجاءت وثيقة الماجناكارتا عام ١٢١٥ عندما رفض النبلاء

والأشراف والأساقفة دفع ضرائب للملك چون (\*) ، فواحد من أهم أسس الحياة كان - وما يزال - عدم الاقتراب من جيوب الناس إلا بمشاورتهم وموافقتهم ،

كذلك كان للعامل الدينى أثره فى الثورة ، فالكثير من السكان لم يقبلوا أن تحصل الكنيسة الإنجليكانية (التابعة لكنيسة إنجلترا) على جزء من أموالهم ، ولو كان أيسر اليسير ، خصوصًا أولئك الذين تبعوا كنائس أخرى ، وقد كانت عديدة فى أمريكا ذلك الوقت ، وهى الآن أكثر عددًا ،

وأدى مد الحكومة البريطانية لحدود كندا الكاثوليكية إلى زيادة التذمر والشك لدى المستوطنين في نوايا بريطانيا ·

#### شراء حكام المستعمرات والقضاة

قد تكون القشة التى قصمت ظهر البعير وأشعلت الثورة ، هى قرار الحكومة البريطانية دفع مرتبات حكام المستعمرات وقضاتها ، الأمر الذى اعتبره السكان ـ بثاقب نظرهم، وخبرتهم بنفوذ المال، وحساسيتهم للتدخل الأجنبى ـ شراءً لذممهم .

«علم المواطنون [فى بوسطون] فى صيف ١٧٧٢ أن الحكومة الملكية تعتزم منح الحاكم وقضاة المحكمة العليا رواتب دائمة ، فتخلصهم من سيطرة الشعب ، فدعيت المدينة إلى اجتماع اتخذت فيه خطوة اشتملت على الثورة الكاملة ، وأقيمت لجنة للتراسل مع المدن الأخرى » - موجز تاريخ الولايات المتحدة - صفحة ٧١ ،

برز على الساحة السياسية مفكرون أحرار مثل ديكنسون «لنعتبر أنفسنا جميعًا رجالا أحرارًا »، پاتريك هنرى «هل الحياة ثمينة والسلم جميل لدرجة أن نشتريهما بتكبيلنا بالسلاسل والعبودية ؟ لا قدر الله ٠٠٠ هب لى الحرية أو الموت »، وغيرهما مما أدى إلى :

<sup>(\*)</sup> أهم ما في الوثيقة :

من چون ملك إنجلترا بعناية الله ٠٠ إلى كبار أساقفته وأساقفة ورؤساء أديرته وحملة ألقاب إيرل وبارون ٠٠ وجميع رعاياه الأوفياء ٠٠٠ نؤكد:

ستكون كنيسة إنجلترا حرة لا يُعتدى على شيء من حقوقها وحرياتها •

نمنح جميع الأحرار في مملكتنا الحريات المدونة فيما بعد

<sup>•</sup> ألا يفرض بدل خدمة أو معونة • • • إلا المجلس العام لمملكتنا •

<sup>•</sup> لكى يجتمع المجلس العام • • سنأمر باستدعاء كبار الأساقفة ورؤساء الأديرة ، وحملة ألقاب إيرل وكبار البارونات (قصة الحضارة - ول ديورانت - جـ ١٥ صفحة ١٩٩ ) •

## المؤتمر القارى الأول وتأكيد مقاطعة البضائع البريطانية

اقترح نواب فرچينيا الاجتماع في فيلادلفيا في ١٧٧٤/٩/٥ للتشاور في حالة المستعمرات السيئة، فجاء نحو خمسين ممثلا للمستعمرات، وأسفر اجتماعهم عن تأسيس رابطة تأكيد المقاطعة التجارية مع بريطانيا، الوطن الأم، وأكبر قوة اقتصادية وعسكرية وبحرية في ذلك الوقت، وكان عدد سكان بريطانيا تقريبًا ثلاثة أمثال سكان المستعمرات،

عملت الرابطة بإيمان وحزم ، فأنشأت لجان تفتيش لمراقبة المقاطعة ، وأذاعت أسماء التجار الذين يخرقونها ، صادرت وارداتهم وعاقبتهم بقسوة ، ثم أخذت في تعبئة السكان ضد السلطة البريطانية ، وأخيرًا وليس آخرًا بدأت في جمع العتاد الحربي .

#### لكسنجتون في ١٧٧٥/٤/١٩ الصدام العسكري الأول

سمع الجنرال البريطاني جيج أن المواطنين في ماساشوستس يجمعون الذخيرة عند مدينة كونكورد، فأرسل قواته لمصادرة الذخيرة واعتقال المحرضين على العنف، وصلت قواته قرية لكسنجتون في ضباب الصباح الباكر، ورأت السكان المسلحين، فانطلقت الرصاصة الأولى التي أشعلت حرب التورة على بريطانيا العظمى، أسفر الصدام عن ثمانية قتلى، فخرج أهالي لكسنجتون على القوات البريطانية، فأشبعوهم جرحًا وقتلاحتى فرت القوات عائدة إلى قواعدها، حاملة المئات من القتلى والجرحى،

#### فيلادلفيا في ١٧٧٥/٥/١٠ المؤتمر القارى الثاني

اجتمع المؤتمر برئاسة التاجر الثرى چون هانكوك ، وحضره چورچ و اشنطون و توماس چيفرسون و بنيامين فرانكلين ، مع آخرين من نخبة المفكرين و السياسيين •

أسفر المؤتمر عن إصدار بيان صاغه چيفرسون وديكنسون «قضيتنا عادلة ٠٠ وقد عقدنا العزم على أنه خير لنا أن نموت أحرارًا على أن نعيش عبيدًا »٠

وتم تعيين چورچ واشنطون قائدًا عامًا للقوات الأمريكية.

لم يعن ذلك أى نية للانفصال ، لكن إصرار على القتال حتى الموت للحصول على الحقوق المهضومة ، ولكن الملك الأرعن چورچ الثالث صرح بان المستعمر ات في حالة عصيان ، فأصدر توماس بين كتابه المشهور « الإدراك العام - Common » دافع فيه عن ضرورة الاستقلال ،

لم يكن هناك إجماع بين سكان المستعمر ات على فكرة الانفصال عن بريطانيا الأم، لا فى ذلك الوقت، ولا حتى أثناء الحرب، وإلى انتهائها، فحسب كلمات چون آدمز (أول نائب رئيس، وثانى رئيس للولإيات المتحدة) كان الثلث مؤيدًا للاستقلال والثلث ضده، والثلث الأخير محايدًا،

#### ۱۷۷٥/٥/۱۷ معرکة بنکر هیل

نشبت أولى المعارك المهمة عندما اتخذ الأمريكيون مواقعهم على تل بريدز مما اعتبره البينرال البريطاني جيج حصارًا له ولقواته ، فقرر أن يهاجم من المقدمة ، فتقدمت قواته في الساعة الثالثة عصرًا في يوم شديد الحر ، وهم بكامل زيهم العسكري ، وكل منهم يحمل على ظهره حقيبته ومؤونة ثلاثة أيام وذخيرة وبندقية ، أي ما يزيد على أربعين كيلوجرام ، ساروا يختالون ببطء وفي نظام بديع نحو أولئك العصاة المتمردين ، ما كان من الآخرين إلا أن ا نتظروهم حتى اقتربوا إلى أربعين ياردة ، ثم حصدوهم برصاص البنادق ، دفعة ، ثم الثانية ، فالثالثة ،

خسر البريطانيون أكثر من ألف قتيل ، والأمريكيون أقل من خمسمائة ، وكانت للتلك المعركة أشرها الهائل في رفع معنويات الأمريكيين وهبوط معنويات البريطانيين ،

عاد جيج إلى بريطانيا ملطخًا بالعار ، وخلفه هاو الذى أصيب بعقدة لازمته فى كل اشتباكاته مع الأمريكيين ، فلازمه الجبن والتردد حتى خسرت بريطانيا الحرب،

#### إعلان الاستقلال

استطاع المتطرفون الراديكاليون (\*) زيادة سلطتهم في المؤتمر الثاني ، وسرعان ما تشكلت لجنة لإعداد الإعلان الرسمي للاستقلال على رأسها توماس چيفرسون ، ومنه:

«إننا نومن بأن الناس جميعًا خلقوا سواسية ، وأن خالقهم وهبهم حقوقًا لا تقبل التنازل ، منها حق الحياة ، وحق الحرية ، والسعى لتحقيق السعادة ، وإنما تقوم الحكومات بين الناس بضمان هذه الحقوق ، وتستمد سلطانها العادل من رضى المحكومين ، وإذا قوضت الحكومة هدفًا من هذه الأهداف ، أصبح من حق الشعب أن يغيرها ، ، ولكن إذا ما تكرر سوء استعمال السلطة واغتصابها ، وتبين أن الغرض هو وضع الشعب تحت نير الاستبداد ، فمن حق الشعب ، بل من واجبه ، أن يسقط مثل هذه الحكومة وأن يستعيض عنها بطرق جديدة لتأمين مستقبله » .

اشتعات حرب الاستقلال لمدة سبع سنوات نشبت فيها اثنتا عشرة معركة مهمة استعان خلالها البريطانيون بمرتزقة ألمان ، بينما تحالفت فرنسا ، ومن ثم إسهانيا مع القوات الأمريكية ، خاصة بعد معركة ساراتوجا التي انتصر فيها واشنطون انتصارًا ساحقًا على القائد البريطاني پرجوين لي في ١٧٧٧/١٠/١٨،

تبادل الطرفان النصر والهزيمة ، وكانت آخر المعارك الفاصلة عند يورك تاون على ساحل فرچينيا ، حيث طوق الجيس الأمريكي بالتحالف مع الأسطول الفرنسي ثمانية آلاف من القوات البريطانية بقيادة اللورد كورنوا ليس ، الذي اضطر إلى التسليم في أكتوبر ١٧٨١ .

#### مفاوضات الصلح

بدأت المفاوضات في أبريل ١٧٨٢ وانتهت في نوفمبر من نفس السنة ، ولكن لم تصبح اتفاقيات الصلح واستقلال الولايات المتحدة نافذة إلا بعد معاهدة صلح بريطانيا مع فرنسا في العام التالي!

<sup>(\*)</sup> هكذا أطلق عليهم كتاب «موجز التاريخ الأمريكي » صفحة ٣٤ .

وقبل الانتقال إلى ميلاد الولايات المتحدة ، ننقل من «قصة الحضارة» الجزء ٢٤ صفحة ١١٦ ما ذكره ول ديور انت عن الساسة الإنجليز في ذلك الوقت :

أما في ميدان الأخلاق السياسية ، فإن انجلترا الآن وقت حرب الاستقلال في الحضيض ، وقد أسف فرانلكين أسفًا شديدًا على نشوب الحرب: «لماذا لم يتركوني [ الأمريكيون ] أمضى في طريقي ؟ لو أعطوني ربع المال الذي أنققوه على الحرب لحصلنا على استقلالنا دون أن نريق قطرة دم ، كنت أستطيع أن أشترى البرلمان البريطاني كله ، أو حكومة بريطانيا بأسرها! » ،

#### هل يعيش المولود الجديد ؟

أعلنت الولايات استقلالها عن الوطن الأم - ودخلت معه فى حرب لمدة سبع سنوات - دون أن تكون لها حكومة ذات صلاحيات ومسئوليات واضحة وكافية ، ومع هذا حققت تلك الولايات نصرًا عسكريًا حصلت به على استقلالها ،

وبعد أن حصلت الولايات على استقلالها ، أصبح حلم وهم الجميع التمتع بالحرية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية .

#### من اتحاد كونفيدرالي إلى ولايات متحدة

كان من الطبيعى أن تسوء الأحوال الاقتصادية بسبب الحرب ، وتنخفض قيمة العملة ، ولكن ازداد السوء بعد الحرب ، فقد انفرط العقد الذى جمع الولايات وأصبحت تتنافس وتتشاحن على الموارد ، وتضع العراقيل والجمارك بينها ، حتى لاحت نذر الحرب الأهلية .

#### ١٧٨٦ ثورة شايز في ماساشنوستس والخوف من الشيوعية

لدى نيوإنجلايد اثنا عشر أو خمسة عشر ألفًا من اليائسين الذين يعتنقون ما يسمى الشيوعية ، عقيدتهم: حفظ الجميع ثروة الولايات المتحدة من بريطانيا ، فينبغى أن تكون تلك الثروة مشاعًا للجميع.

هذا ما كتبه الجنرال نوكس لواشنطون •

## هناك أمور قابلة للاشتعال في كل ولاية ، قد توقد النار فيها شعلة واحدة · هكذا رد الجنرال واشنطون على نوكس ·

ساءت أحوال المزارعين ومتوسطى الدخل حتى انتشر بينهم بيع أراضيهم وأعمالهم للوفاء بديونهم وضرائبهم ، حتى ثار دانييل شايز ، وهو أحد أبطال معركة بنكر هيل ، وجمع الأعوان وأراد الاستيلاء على ترسانة الأسلحة في سيرنجفيلد ،

تحرك بسرعة وفاعلية الحاكم بودوين والحنرال لينكولن ، وأنفق الموسرون أمو الهم لإجهاض تلك الثورة ، ونجحوا في ذلك ،

كان ذلك إيذانًا بالانهيار ، مما دعا حكماء الولايات لعقد مؤتمر قومي •

#### نزاع فرچينيا ومارى لاند على نهر الپوتوماك

فرضت و لاية مارى لاند سيادتها بالقوة على نهر بوتوماك ، فاجتمع ممثلون من الولايتين للتفاوض حول ذلك ، وما شابهه ٠

ولكن اهتم چيمس ماديسون (الرئيس الرابع) بفوضى التجارة بين الولايات ، ودعا إلى مؤتمر أكبر ، اجتمع فى آنا پوليس عام ١٧٨٦ ، وبدا فاشلا كل الفشل ؛ إذ لم يحضره سوى ممثلى خمس ولايات ، دفع ذلك الكسندر هاملتون لأن يدعو لمؤتمر تحضره كل الولايات لبحث أزمة الاتحاد الكونفيدرالى ككل ، الأمر الذى جعل الولايات تتوجس من شرور التدخل فى شئونها ، ولكن عندما ذاع اختيار فرچينيا ليجور چ واشنطون مندوبًا لذلك الاجتماع ، حذت الولايات حذوها واختارت مندوبيها عدا ولاية رود آيلاند الصغيرة ،

#### فيلادلفيا في ٥٢/٥/٢٥ ا المؤتمر الدستوري

اجتمع خمسة وخمسون مندوبًا ليبحثوا حلا للأحوال المتردية ، فإذا بهم يضعون دستورًا ، ويحولون النظام من كونفيدر الى إلى والايات فيدر الية متحدة ٠

حضر المؤتمر واشنطون ، فرانكلين ، ماديسون ، هاملتون ، دكنسون ، روبرت موريس رجل المال الذي دبر تمويل الجيش في أحلك الظروف ، وغيرهم من نخبة المفكرين والقادة •

لم يحضر توماس چيفرسون ، فقد كان في فرنسا ، ولا چون آدمز فقد كان في إنجلترا .

بحث المجتمعون كيفية إصلاح الأحوال التجارية والاقتصادية ، ومنع التنافس والتشاحن بين الولايات ، الأمر الذي خشوا أن يتحول إلى حروب فيما بينها ، وشكل الحكومة التي تجمع شمل الولايات .

#### السلطة فساد

#### والسلطة المطلقة فساد مطلق(\*)

اعتبرت كل ولاية نفسها دولة ، لها دستورها وبرلمانها ، وخشيت من حكومة عليا ، تتدخل في شئون الولايات ، وتمارس أنواع الظلم والاستبداد الذي مارسته بريطانيا .

وقد استقر في عقل ووجدان الشعب الأمريكي الحكمة - الصحيحة - القائلة : « السلطة فساد ، والسلطة المطلقة فساد مطلق » •

#### الإنسان ذئب لأخيه الإنسان (\*\*)

تلك حكمة أخرى ، خشى منها المفكرون على الشعب الأمريكى من ناحيتين : الأولى أن تفترسه أوروپا بأطماعها ٠٠٠ سواء قامت بذلك بريطانيا أو فرنسا • فهم على علم بتاريخ أوروپا وحاضرها (\*\*\*) ، والثانية أن تحارب الولايات نفسها كما حدث في تاريخ أوروپا ، وحفلت به من حروب •

تبلور ذلك في اتجاهين ، أحدهما يريد حكومة فيدر الية قوية (والمسألة نسبية

<sup>(\*)</sup> كلمة وحكمة مشهورة للورد اكتون.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة مشهورة للفيلسوف الإنجليزي هوبز

<sup>(\*\*\*)</sup> جاء في الورقة الفيدر الية رقم (١١) اللكسندر هاملتون:

العالم منقسم إلى أربعة أقسام ولسوء حظ ثلاثة أقسام إن أوروپا بقوة سلاحها ومفاوضاتها ، بالقوة وبالخداع ، بسطت سيطرتها على الأقسام الأخرى ، أفريقيا وآسيا وأمريكا ، وأغرى ذلك التفوق أوروپا أن تنصب نفسها سيدة للعالم وأن تعتبر بقية البشر إنما خلقوا من أجلها ونسب الفلاسفة إلى سكان أوروپا تفوقا جسديًا ، وأكدوا أن جميع الحيوانات بما في ذلك الجنس البشرى ينحط قدرها في أمريكا ٠٠٠

ألا فليترفع الأمريكيون عن أن يكونوا أدوات لمعظمة أوروپـا٠ [هل لنا أن نعتبر من ذلك ؟! ]٠

تمامًا ، خاصة عند مقارنة ذلك بحكومات الشرق الأوسط!) ، تزعم هذا الاتجاه الكسندر هاملتون ، والثانى يريد ترك الصلحيات لحكومات الولايات ، وتزعمه توماس چيفرسون ،

#### الدستور في ١٧٨٧/٩/١٧

اتفقت نخبة المفكرين والقادة على حل وسط: دستور أعلى للدولة الجديدة صدق عليه في ١٧٨٧/٩/١٧ تسعة وثلاثون فقط من الخمسة والخمسين مندوبًا ، واتفقوا عليه أن هذا الدستور يصبح نافذا إذا وافقت عليه تسع ولايات من الولايات الثلاث عشرة .

قام الدستور على أن السلطة جميعها مستمدة من الشعب ، وقسم السلطة بين هيئات شلاث ؛ السلطة التشريعية (الكونجرس) - السلطة التنفيذية - السلطة القضائية، حتى لا يستبد أحد ، فالسلطة تكبح السلطة ، ولم يكتف بذلك ، بل جعل هناك حدًا من التداخل بين السلطات حتى لا تستبد أى منها في مجالها ، فمثلا يعرض الرئيس المرشحين للمناصب العليا في إدارته على الكونجرس ، ويمكن للكونجرس أن يرفض من يراه لا يناسب المنصب ، فهذا المنصب يؤثر في الشعب أولا وأخيرًا والكونجرس ممثل للشعب و كذلك يتعين على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس على الميزانية ، وتصديقه على المعاهدات ، ويمكن للكونجرس أن يصدر قوانين ، حتى إذا لم يوافق علىها الرئيس ، إذا تمت له موافقة ثلثي يصدر قوانين ، حتى إذا لم يوافق على الجيوش (\*) ولا يمكن فصل الأعضاء، وهو المخول بإعلان الحرب والإنفاق على الجيوش (\*) ولا يمكن فصل قضاة المحكمة العليا ما لم يقترفوا جرائم ، وهكذا ،

تصدرت الدستور الفقرة الآتية:

#### نحن شعب الولايات المتحدة

رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالا ، وفي إقامة العدالة ، وضمان الاستقرار الداخلي ، وتوفير سبل الدفاع المشترك ، وتعزيز الخير العام ، وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة ، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية •

<sup>(\*)</sup> من أدبيات الشعوب الغربية حكمة أخرى : لا تضع سيفك ومحفظتك في يد واحدة •

يتكون الدستور الأمريكي من سبع مواد (تشغل حوالي عشر صفحات من قطع الكتاب)، المادة الأولى عن السلطة التشريعية، اختيارها وتكوينها وصلحياتها وطريقة عملها،

والمادة الثانية عن السلطة التنفيذية ، كيفية انتخاب الرئيس وانتخاب نائبه ، صلحياته ، مرتبه الذي لا يجوز أن يزيد طوال شغله المنصب ، مسئولياته أمام الكونجرس ، طريقة عزله إذا لزم ·

أما المادة الثالثة فهى عن السلطة القضائية ، وتمنع عزل القضاة ماداموا حسنى السلوك .

تنظم المادة الرابعة علاقة الولايات ببعضها البعض وبالحكومة الفيدر الية . وتبين المادة الخامسة طريقة تعديل الدستور .

والمادة السادسة عن قانونية الديون والارتباطات السابقة على الدستور ، وتؤكد له المرجعية الأولى .

أما المادة السابعة ، فتشترط مصادقة تسع و لايات على الدستور ليصبح نافذا .

\* \* \*

يلاحظ في الدستور الآتي:

۱ عبارة عن إطار رئيسى لا يتطرق إلى تفاصيل ، وترك للمحكمة الدستورية العليا العبء الأكبر فى شرح مواده ، وتحديد دستورية القوانين ، الأمر الذى قامت وتقوم به حتى الآن ،

٢ - جسد الدستور نظام كبح وتوازن السلطات ، طبقًا للحكمة القائلة: السلطة
 تكبح السلطة ،

" - أفسح الدستور المجال أمام كل من يريد الترشيح لمنصب الرئيس ، فلم يضع شروطًا سوى أن يتجاوز عمر المرشح خمسة وثلاثين عامًا، وتزيد إقامته في

الولايات المتحدة عن أربعة عشر عامًا ، ولذلك لم تمر انتخابات من بعد واشنطون ، إلا وتقدم لها أكثر من مرشح ،

- ٤ منع الدستور أعضاء الكونجرس أن يشغلوا أي منصب حكومي •
- اللكونجرس سلطة سن القوانين بعد موافقة الرئيس ، ويمكنه إذا نال موافقة تلتى الأعضاء سن القوانين رغم عدم موافقة الرئيس ،
- ٦ عاب الدستور ما عاب الرجل الأبيض ، قديمًا وحديثًا ، في أمريكا
   وأوروپا ؛ العنصرية والاستعلاء على الآخر ،

فأولئك الرجال الأحرار ، الذين حاربوا بريطانيا العظمى ، الدولة الأم ، لمدة سبع سنوات ليحصلوا على حريتهم ، لم يعترفوا في دستورهم بحقوق الهنود الحمر أصحاب البلد الأصليين ، واستمروا في استرقاق الأفارقة (\*) ، وعدوا الأفريقي ثلاثة أخماس رجل في تعداد الولاية فيما يخص عدد مندوبيها والضرائب التي عليها!

\* \* \*

#### الشعب يرفض الدستور

مرت سنة ١٧٨٧ ولم يوافق على الدستور سوى ثلاث ولايات من الثلاث عشرة •

إذن لقد رفض الشعب التصديق على الدستور •

فماذا تفعل النخبة التي وضعته ؟

لم تحاول فرض الدستور بالتحايل والخداع.

لم تزعم أنها أكثر وطنية من بقية المواطنين ، أو أنها أدرى منهم بمصلحتهم •

لم تحاجج بأن البلاد في خطر من الأطماع الخارجية (بريطانيا وفرنسا) ، ولا خطر من الثورة المضادة في الداخل ، ولا خطر من قيام شيوعية ولا خطر الانقسام والحرب الأهلية ،

<sup>(\*)</sup> جاء في الجزء ٤٢ من «قصة الحضارة» صفحة ١١٥ : ٠٠٠ بحلول عام ١٧٧٦ كان التجار الإنجليز قد حملوا إلى أمريكا ثلاثة ملايين من العبيد ٠

لم تعلن قانون طوارئ(\*)

ولكن تحركت النخبة الفكرية على محورين ٠٠٠

فى الأول ، تصدى كل من چيمس ماديسون وألكسندر هاملتون وچون چاى لإقناع الرأى العام ـ الذى أخشى ما يخشاه تسلط الحكومة القوية ـ بضرورة قيام الحكومة الفيدر الية ، بدأوها فى الحكومة الفيدر الية ، بدأوها فى ١٧٨٧/١٠/٢٧م

أما المحور الثاني ، فكان العمل على إزالة خوف المواطنين من تعسف واستبداد الحكومة ،

اجتمع المفكرون ، وألحقوا بالدستور وثيقة الحقوق ، التي صاغها ـ وكان لـ ه الدور الأكبر في إصدارها ـ توماس چيفرسون •

وتتكون من عشرة تعديلات تحمى حرية المواطنين فى العبادة والكلام والصحافة والاجتماع، واقتناء الأسلحة، ومنعت استغلال الجنود لمنازل السكان، وكفلت حق المتهم فى محاكمة عادلة سريعة وعلنية واستعانته بالدفاع، ومنعت الاعتقال إلا بعد صدور قرار اتهام من محلفين، ومنعت التعسف فى طلب كفالات باهظة،

ثم جاء التعديلان الأخيران كما يلى:

التعديل التاسع: ذكر الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصًا منها،

المتعديل العاشر: السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ، ولا يحجبها عن الولايات [عن كل ولاية] تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب .

<sup>(\*)</sup> لم يكن انتهاء الحرب بالانتصار على بريطانيا معناه انتهاء الخطر الممكن منها ، أضف لذلك أن هناك بين الأمريكيين من انحاز لصفوف بريطانيا في الحرب ، فهم قادرون على أن يشكلوا ما نطلق عليه بالتعبير الذي ذاع في مصر في الخمسينيات « الثورة المضادة » [ والذي استغلته الحكومة في الزج بالألاف في المعتقلات تحت زعم تأمين الثورة ، وكأن تأمين الثورة يتم بحبس الشعب وإذلاله!] .

كذلك كانت أطماع فرنسا معروفة ، وهي في الجوار ، في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب ، وبالطبع ماز ال هناك الهنود الحمر ، أصحاب البلد الأصليون ، وحقوقهم المشروعة ،

تبدأ معظم بنود وثيقة الحقوق ب ٠٠٠ لا يجوز ٠٠٠ فهى لتكبيل سلطة الحكومة عن الاستبداد ، وليست لتمكين الحكومة من التسلط على الشعب والاستبداد بأموره٠٠

14/1/14

#### واشنطون أول رئيس للولايات المتحدة

وافقت فرچينيا على النظام الجديد ٠٠٠ الدولة الفيدر الية والدستور الجديد ، ووافق واشنطون ، فأصبح من المحقق بدء عصر جديد ،

اختير واشنطون بالاجماع رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية وتم الاحتفال بتنصيبه في ١٧٨٩/٤/٣ من شرفة القاعة الاتحادية في وول ستريت - نيويورك ، حيث أدى يمين المنصب أمام مستشار نيويورك ، الذي التفت بعد ذلك للجماهير المحتشدة قائلا: ليعيش چور چواشنطون رئيس الولايات المتحدة ،

ومن كتاب ﴿ أمريكا ﴾ نقتبس الفقرات الآتية:

«بتنصيب چورچ واشنطون أول رئيس للولايات المتحدة انتهت التورة الأمريكية ٠٠٠

لم تحدث فى البلاد مذابح أو تستأصل شأفة المناوئين السياسيين • • حقيقة نشبت ثورتان صعيرتان ، ثورة شايز فى ١٧٨٦ ، وثورة الويسكى ١٧٩٤ ، ولكن قضى على الثورتين عندما أظهرت الحكومة أنها قادرة على إخماد الثورة ، ولم يحكم على أحد من الثوار بالإعدام • • •

لنبدأ بحورج واشنطون الذى كانت أخلاقه سببًا إلى حد كبير ، لا فى نجاح الثورة فحسب ، بل فى تأسيس الجمهورية ، ورجل شديد التدقيق فى الأمور ، مهيب، وقور ، يصعب التقرب إليه ، لا يحب الاختلاط بالجماهير ، ولا يتوانى قط فى قبول وتحمل الأعباء التى توضع على عاتقه ، كان يحب بيته ، ولكنه لم يره ولو مرة واحدة لمدة ست سنوات اثناء الثورة ، كان رجلا ثريًا حذرا ، ومع ذلك غامر بنفسه وماله فى سبيل الحرية ، ورأى تروته تتضاءل دون أن ينبس ببنت شفة ، كانت كل مطامحه محصورة فيما يعود بالخير على بلاده وبنى وطنه ،

كتب إليه رئيس إحدى الجمعيات مقترحًا عليه أن يتوج ملكًا (\*) على الأمة الجديدة، فلم يكتف و اشنطون برفض الاقتراح ، بل قال له بأوضح العبارات :

« إذا كان يهمك أمر نفسك وذريتك من بعدك ، فانزع هذه الأفكار من رأسك ، وإياك أن تكتب إلى في هذا الأمر ، لا بالإصالة عن نفسك و لا بالنيابة عن غيرك» . لذلك حين أطلقوا عليه لقب « أبو الأمريكيين » لم يكن هذا إلا الحقيقة » .

\* \* \*

#### الفيدر اليون والجمهوريون

ظهر فى الحكومة اتجاهان ، يدعو الأول إلى حكومة مركزية قوية ، تزعمه الكسندر هاملتون (\*\*) ، ويدعو الثانى إلى حكومة فيدر الية محدودة السلطات ، وتزعمه توماس چيفرسون ، واستطاع واشنطون بحكمته منع تفجر الصراع بينهما ،

#### خطبة الوداع

رفض واشنطون أن يرشح نفسه مرة ثالثة ، واعتزل الحكم بخطبة الوداع الشهيرة ، حذر فيها الشعب الأمريكي من الأحزاب ، ومن التدخل الأجنبي (\*\*\*) ، ومن الحب الدائم أو الكره الدائم لأمة ما .

#### مقال فيلادلفيا جورنال

كانت لو اشنطون شعبية كبيرة ، ولكن كطبيعة البشر في كل مكان وزمان ، كان هناك من لا يحبه وينتقده بقسوة • ولذلك لم يكن غريبًا أن يتحدث مقال فيلادلفيا

<sup>(\*)</sup> كانت الملكية مقبولة في معظم بلاد أوروپا والعالم في ذلك الوقت ، ويشبه ذلك اليوم في بعض البلاد من يُنتخب رئيسًا مدى الحياة ٠

<sup>(\*\*)</sup> وُلد لأب سكوتلاندى وأم من الهيجونوت ، كان طموحًا سخيًّا ذا كبرياء ، حادًا مندفعًا ، سريع الغضب وسريع الصفح ، ذا عقل متألق وطاقة متوقدة ، ولكنه كثير النزاعات ، ٠٠٠ مع چيفرسون، وچون آدمز ، و آرون پير و الذى أنهى حياته بعد أن تحداه فى مبارزة !

<sup>(\*\*\*)</sup> جاء نص التحذير كما يلى: • • مع الأخذ في الحسبان ـ دائمًا أبدًا ـ أنه من الحماقة أن تطلب أمة من أمة أخرى معروفًا لا يتفق مع مصالحها • • ولا يتم هذا إلا بالتنازل عن جزء من استقلالها • • ليس هناك خطأ أفدح من أن تتوقع أمة ـ أو تعمل حسابها ـ على مساعدة أو جميل أمة أخرى • • • ليس هناك خطأ أفدح من أن تتوقع أمة ـ أو تعمل حسابها ـ على مساعدة أو جميل أمة أخرى • • • • يجب أن تكون غيرة الشعب الحر ، دائمًا يقطة ضد الخداع الدفين للنفوذ الخارجي ، بعد أن أثبت التاريخ والتجربة أن التأثير الخارجي هو أكثر الخصوم وبالا •

چورنال بلسان البعض عندما اقترح أن يوم تقاعد واشنطون سيتحول إلى فرح كبير:

رب اجعل خادمك يغادر فى سلام ، فقد رأيت عيناى الخلاص [ اقتباس من الكتاب المقدس] • • • فالرجل الذى هو مصدر تعاسة بلده نزل اليوم إلى مرتبة تابعيه المواطنين ، ولم تعد له السلطة ليضاعف بلايا هذه الولايات المتحدة!

چون آدمز - الرئيس الثانى: ١٨٠١ - ١٨٠١ وبوادر الحرب مع فرنسا

هو أطول رؤساء أمريكا عمرًا ، ولد في ١٧٣٥/١٠/١ بولاية ماساشوستس ، تخرج من جامعة هارفارد في ١٧٥٥ ، ساهم آدمز في تعيين واشنطون قائدًا أعلى للجيش الأمريكي ، وساعد چيفرسون في صياغة إعلان الاستقلال وشارك مع فرانكلين وجاى في التفاوض على اتفاقية ياريس عام ١٧٨٣ ، والتي اعترفت فيها بريطانيا رسميًّا باستقلال أمريكا ،

تولى منصب نائب الرئيس لو اشنطون ، ثم خلفه في الرئاسة .

آمن جون آدمز بأن «الكتاب المقدس قدم النظام الوحيد الذي حفظ دائمًا - وسيحفظ - الجمهورية » أرض الميعاد والدولة الصليبية - صفحة ٦٦ •

اشتبكت الولايات المتحدة مع فرنسا في عدة معارك بحرية ، فضاعف آدمز القوة البحرية الأمريكية ، وتصاعدت المعارك خاصة بعد التقارب الأمريكي البريطاني! أرسل آدمز ثلاثة مفوضين إلى پاريس لمنع نشوب الحرب ، رفض تاليران ـ مسئول الشئون الخارجية في الحكومة الفرنسية ـ مقابلتهم ، وأرسل عن طريق مبعوثين سريين ـ سماهم الأمريكيون فيما بعد X, Y, Z - أن عليهم أن يدفعوا ٢٥٠٠٠٠ دو لار ليتجنبوا أن تحاربهم فرنسا! ثم قطع تاليران المفاوضات برسالة فظة مهينة ، اتهم فيها الولايات المتحدة بالنفاق والتعامل بوجهين!

نشر الأمريكيون الرسائل المتبادلة ، فغضب الشعب الأمريكي ، وذاعت بينه كلمة روبرت هارير: إننا نجود بالملايين من أجل الدفاع عن أنفسنا ، ولكن لا ندفع سنتاً واحدًا جزية ! زادت سخونة الموقف السياسى ، وارتفعت حدة المعارك البحرية ، والتى حالف النصر - فى معظمها - الأمريكيين ، ولاحت نذر الحرب الشاملة ، وتحمس لها أكثر الشعب الأمريكي و أغلب أفر اد حكومته ،

خالف الرئيس چون آدمز الاتجاه العام وأوفد وزيرًا جديدًا لفرنسا ، استقبله ناپليون - الذي كان قد اعتلى الحكم لتوه - بترحاب ودي وأنهيا خطر الحرب ،

انخفضت شعبية آدمز بسبب أربعة قوانين سنها الكونجرس: رفع مدة الاقامة للحصول على المواطنة من خمس إلى أربع عشرة سنة منح الرئيس سلطة ، لمدة سنتين ، الطرد من البلاد لأى أجنبى خطر مواز ترحيل الأجانب وقت الحرب أو سجنهم بأمر رئاسى وبدون محاكمة متجريم التآمر ضد إجراء حكومى أو التعرض لموظف عام ،

وعندما جرت الانتخابات سنة ١٨٠٠ ، سقط آدمز وحكومته لأنهم ـ كما جاء فى «موجز التاريخ الأمريكى » • • نظم الاتحاديون حكومة قوية فى عهد واشنطون و آدمز ، ولكنهم اتبعوا سياسة أثارت عداء جماهير عديدة من الشعب ، لأنهم عجزوا أحيانًا عن إدراك حقيقة مهمة ، وهى أن الحكومة ينبغى أن تستجيب لرغبات الشعب ،

# چیفرسون ، الرئیس الثالث من ۱۸۰۱ ـ ۱۸۰۹

تميز چيفرسون بمواهبه المتعددة ، فهو كاتب مفكر وفنان ومهندس عمارة ومخترع وعازف موسيقى ، وفضياته السياسية أنه كان يؤمن إيماناً لا يتزعزع بالشعب وحقوقه ،

عمل نائبًا للرئيس چون آدمز ، ورشح نفسه للرئاسة ضده ، وفاز لشعبيته الطاغية ، كان يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدولة في خدمة الشعب ، وليس الشعب في خدمة الدولة ، سار يوم تنصيبه في ثياب غير أنيقة ـ كالعادة ـ إلى الكاپيتول الجديد في واشنطون الجديدة ، وأدى يمين المنصب ثم ألقى في هدوء خطابًا متميزا ، أفصح فيه عن أفكاره في خدمة الشعب ، كل الشعب ـ جمهوريين واتحاديين ـ وأن المطلوب

حكومة عاقلة لا تتدخل في شئون الناس ، ووعد بالحفاظ على سيادة السلطات المدنية على السلطات المدنية على السلطات العسكرية ،

#### Mr. President

منذ بداية حكمه ، اختفت من الحياة السياسية الأمريكية وللآن ـ كل ألقاب التفخيم والتعظيم ، فلا ينادى الرئيس إلا به السيد الرئيس • • ورسخ فى وجدان الشعب أن أبسط المواطنين جدير بالاحترام كالرئيس نفسه •

صاغ چيفرسون وثيقة الاستقلال<sup>(\*)</sup> واعتبرها أهم إنجازاته ، أنشأ جامعة فرچينيا ، ومكتبة الكونجرس - بالتعاون مع صديقه ماديسون - واهتم بالتعليم اهتمامًا كبيرًا ، وطالب بفصل الدولة عن الكنيسة ، حماية للكنيسة من الدولة ، ومنعًا لأى مشاكل يسببها تفضيل الدولة لكنيسة پروتستاتتية على كنيسة أخرى ،

حدد سياسته الخارجية فى فقرة قصيرة واضحة «رجال بلدنا قسموا أنفسهم بعو اطف قوية تجاه الفرنسيين والإنجليز ، ولن يؤمنهم شىء إلا الطلاق من الأمتين»، «كلما قل تعلقنا بصداقات وعداوات أوروبا ، كلما كان ذلك أفضل لنا » •

شجع على وضع قانون جديد يسهل تجنس الأجانب ؛ لأنه اعتقد أن الولايات المتحدة هي ملجأ المضطهدين في العالم ، وأفلح وزير ماليته جالاتين في أن يهبط بالدين الوطني إلى أقل من ستين مليون دولار ، وألغت الولايات - الواحدة إثر الأخرى - اشتراط الملكية كمؤهل للاشتراك في الانتخابات ،

# الحرب مع قراصنة البحر المتوسط

تعرضت السفن التجارية الأمريكية لخطر السلب والنهب شمال الساحل الليبى ، وفرض عليهم القراصنة جزية مرور ، رفضتها حكومة چيفرسون ، وأرسلت سفناً حربية أرغمت الجميع على احترام العلم الأمريكي .

<sup>(\*)</sup> قبل أن يعود الأمريكا ، أرسل چيفرسون إلى صديقه ماديسون - الرئيس الرابع - « أن من حق الشعب وثيقة للحقوق ضد أية حكومة على وجه الأرض ، وهو ما لا ينبغى لحكومة عادلة أن ترفضه أو تقعد عنه » •

# الصراعات الأوروبية

# وجيفرسون يقتنص لويزيانا

اقتنص ناپلیون من الإسپان لویزیانا - التی تقع فی وسط الو لایات المتحدة فی حدودها الحالیة - وتمثل حوالی ثلث مساحتها الحالیة ، ویزید من اهمیتها میناء نیو أورلیانز التجاری •

ارتجف الأمريكيون رعبًا من ذلك · فإذا كان جوار إسبانيا الضعيفة مصدر متاعب جمة ، فكيف بفرنسا القوية ؟

أكد چيفرسون «علينا من الآن أن نقترن بالأسطول والدولة البريطانية »، ومع بداية أول حرب أوروپية وما أكثر تلك الحروب ستكون بداية الزحف الأنجلو أمريكي على نيو أورليانز ،

أما من ناحية نابوليون ، فقد كان على يقين من سرعة نشوب حرب بينه وبين بريطانيا ، فلماذا يخاطر بحرب على الضفة الأخرى من المحيط ، وبين بريطانيا ، فلماذا يخاطر بحرب على الضفة الأخرى من المحيط ، احتمال خسارتها أكبر من ربحها ؟ ولماذا لا يملأ خزانته بالدولارات الأمريكية استعدادًا لحرب طويلة في أوروبا ؟ فليبع لويزيانا للأمريكيين ، وقد كان ، فقد نزل العلم الفرنسي من على نيوأورليانز في أحد أيام خريف وقد كان ، فقد نزل العلم الفرنسي من على نيوأورليانز في أحد أيام خريف المدريكي ، وذلك في مقابل ١٥ مليون دولار أمريكي ، وتضاعفت بذلك مساحة الولايات المتحدة ذلك الوقت ، وحازت ما سيصبح فيما بعد أكبر مصدر للحبوب في العالم ،

ازدادت شعبية چيفرسون ، وخاض الانتخابات الرئاسية التالية بنجاح كبير ليعود لكرسي الرئاسة ·

# الحرب البريطانية الفرنسية

أعلن چيفرسون الحياد فى الحرب البريطانية الفرنسية، ولكن حاصرت بريطانيا فرنسا وحاصرت فرنسا بريطانيا ، ودفعت الولايات المتحدة الثمن! فقد تضررت تجارتها مع الاثنتين ، وهبطت الصادرات الأمريكية إلى الخمس، وازدادت الأمور سوءًا بتفتيش البحرية البريطانية للسفن الأمريكية ـ وكثيرًا ما أرغم

الصدر: المساحة الجيولوچية الأمريكية

البريطانيون البحارة الأمريكيين على العمل في خدمتهم - واستيلاء كل بلد على التجارة الأمريكية عندما تكون مع الطرف الآخر ·

تخبطت إدارة چيفرسون وأصدرت قوانين تحرم التجارة الخارجية ، فدفع الشعب ثمن ذلك ، وسخط وتذمر ، عدلت الإدارة القانون إلى تحريم التجارة مع بريطانيا وفرنسا والبلاد التابعة لهما ، ولكن لم تتحسن الأحوال كثيرًا ،

أعادت الأساطيل البريطانية تحكم التاج وإذلاله للأمريكيين عندما تقبع السفينة الأمريكية تحت رحمة مدافع طراد بريطانى إلى أن يتم تفتيشها ، ومصادرة بعض ما فيها - من بشر وبضائع - قبل الإفراج عنها ، حتى أصبح الاستقلال الذى تفاخر به الأمريكيون على المحك ،

أعلن نابوليون - على الملأ - رسميًّا إنهاء الخطر على السفن والبضائع الأمريكية، ولكن لم يتم ذلك في عالم الحقيقة •

تأكلت شعبية چيفرسون مع تأكل الحالة الاقتصادية ، ووصلت إلى الحضيض عام ١٨٠٧ عندما أطلق البحارة البريطانيون نيرانهم على سفينة حربية أمريكية ، مما أسفر عن عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى •

وأصبح چيفرسون - الذي عمل كل ما بوسعه لعدم التورط في حرب - يتمنى انتهاء فترته الثانية •

### چیمس مادیسون

# الرنيس الرابع: ١٨٠٩ ـ ١٨١٧

شارك ماديسون فى المؤتمر الدستورى عام ١٧٨٧ ، ثم اشترك مع كل من هاملتون وجاى فى تحرير الأوراق الفيدرالية لإقناع الشعب الأمريكى بالحكومة الفيدرالية وبالدستور ، وعمل مشرعًا مع واشنطون ، وآدمز ، ووزير خارجية چيفرسون وله الفضل مع چيفرسون فى إنشاء مكتبة الكونجرس .

فاز ماديسون بالانتخابات عام ١٩٠٨ ؛ ليصبح الرئيس الرابع للولايات المتحدة في مدة أقل من ٢٠ سنة ، وثالث الرؤساء من فرچينيا .

واجه ماديسون علاقات متردية مع انجلتراحتي اضطر أن يقدم للكونجرس

تقريرًا يتضمن ٦٠٥٧ حالة اعتداء من البحرية البريطانية على السفن الأمريكية ، شملت مصادرة بضائع واعتداء على الأمريكيين ، وإجبار هم على العمل في السفن البريطانية إذا لم يستطيعوا إثبات جنسيتهم ، كذلك اقتتع الأمريكيون بأن البريطانيين وراء تأليب الهنود عليهم عام ١٨١٢ .

1410 - 1417

# الحرب الأمريكية البريطانية

بدأت الحرب والجيش الأمريكي في أسوأ حالاته ، سواء من ناحية الكم أو الكيف، فقد هبط عدد الجنود إلى أقل من ثلاثة آلاف ، وكما جاء في «موجز تاريخ الولايات المتحدة »: كان كثير من الجنود النظاميين من أرباب السجون والمواخير ، كان الضباط القدامي قد انحدروا إلى الكسل أو الجهل أو الإسراف في الشراب ، أما الضباط الأحدث عهدًا ، فكانوا في الغالب قد عينوا لأسباب سياسية ، فكانت القلة من الصالحين ، ولكن الأغلبية إما أجلاف وجهلة - أو إذا كانوا متعلمين - فهم مغرورون متواكلون متداعون ، وآخرون لا يصلحون الشيء صفحة ١٣٣ ،

بدأت الحرب بمحاولة أمريكية لغزو كندا ، انتهت بفشل عام ، ولكن حققت البحرية الأمريكية عدة انتصارات على البحرية البريطانية ، وتناوب الطرفان النصر والخسارة في المعارك البرية دون انتصارات فاصلة أو حاسمة ، سوى :

عام ۱۸۱٤

### احتلال وحرق واشنطون

استطاع الأمريكيون تدمير بعض المبانى والمنشآت العامة فى يورك (تورنتو الآن) ، فانتقم البريطانيون بأن أطلقوا قذائفهم على مبنى الكونجرس ، واحتلوا واشنطون وأضرموا فيها النيران ، ولكن اضطروا للجلاء عنها بعد فترة قصيرة ، وتلاذلك:

# انتصار الأمريكيين الباهر

# فى نيوأورلياتز

تحقق ذلك تحت قيادة أندرو چاكسون ، وقد تم بعد اتفاق الطرفين على وقف النار في معاهدة چينت ، والتي لم تصل أخبار ها للمتقاتلين إلا بعد انتهاء معركتهم! •

ولكن يبدو أن الشعب الأمريكي تصقله الحروب ، فكما جاء في «موجز التاريخ الأمريكي »:

أكد جالاتين وزير المالية (من ١٨٠١ إلى ١٨١٣) « أن الأمريكيين كانوا قبل هذا النزاع أنانيين شديدى الميل إلى التفكير في شئونهم المحلية • • وجددت الحرب الشعور الوطنى وشكلت الخلق الوطنى على نحو جديد • • أصبح للشعب أهداف توتق بين أفراده ، أهداف ترتبط بها كرامتهم وأفكارهم السياسية » - صفحة ٥٧ •

إذن كانت حرب ١٨١٢ حرب استقلال ثانية وبحث عن الذات ، كما بينت للعالم أن الأمريكيين شعب محارب (\*) لا يمكن لأحد أن يستهين به •

### چون مارشال

عينه چون آدمز كبيرًا للقضاه عام ١٨٠١ ، واستمر في المنصب بحكم الدستور - حتى وفاته ١٨٣٥ ،

حول المحكمة العليا إلى سلطة تماثل سلطة الرئيس وسلطة الكونجرس و أرسى - بقرار حاسم - حق المحكمة العليا في إعادة النظر في أى قانون صادر عن الكونجرس أو الهيئة التشريعية لإحدى الولايات ، وكتب: من المؤكد قطعًا أن مجال الهيئة القضائية وواجبها أن تعين ما هو القانون ،

# الهجرة إلى الغرب

# وعالم الفرونتير

لم يقنع المهاجرون من أوروپا بالبقاء على الساحل الشرقى طويلا ، رغم مساحته الهائلة ، ورغم سلسلة جبال الآبلاش التي تحده من الغرب ،

<sup>(\*)</sup> وقد أطلق ناعوم تشومسكي على الولايات المتحدة : الدولة المحاربة .

وبعد كل ذلك وقبله ، رغم أن الامتداد غربًا يعنى المزيد من الاصطدام مع الهنود الحمر ، أصحاب الأرض الأصليين ،

شكات الهجرة / المغامرة غربًا حياة الأمريكيين ووصفهم الرحالة الإنجليزى فوردهام بأنهم: «جنس من البشر يتميز بالجرأة والقوة ، ويعيش في أكواخ حقيرة ، وهم قوم لم تصقلهم مدنية ، ولكنهم كرماء ، يعطفون على الغريب ، هذا إلى أنهم يتصفون بالأمانة ، ويمكن الوثوق بهم ، ويزرعون قليلا من القمح الهندى والقرع ويربون الخنازير ، يملك الواحد منهم بقرة أو اثنتين في بعض الأحيان ، وإلا أنهم يعتمدون اعتمادًا رئيسيًا على السلاح في كسب ما يقيم أودهم » .

اعتمد المغامرون، أو المهاجرون غربًا ، أو رجال الحدود (الفرونتير) على أنفسهم اعتمادًا كاملا فهم يبنون منازلهم ، ويحرسونها ، ويرعون أرضهم ، ويربون ماشيتهم ، ويصطادون طعامهم ، على الأرض ، أو في البحر أو من السماء ، وترسخت بذلك الفردية (\*) الأمريكية ،

### تطور الغرب

أغرى نجاح المهاجرين سكان الشرق ، فتسابقوا غربًا ، • تجار ومحامون ، أطباء وميكانيكيون ، وعاظ وسياسيون ، • وبدأت الحكومة بتشجيع الهجرة بعرض أسعار رخيصة للأراضى ، رغم معارضة أثرياء الجنوب لذلك ، • واستمرت الأسعار في الانخفاض ـ بتخطيط من الحكومة ـ حتى أصبح سعر الفدان دو لار وربع عام ١٨٦٠ ، ثم أصبح بالمجان لمن يقيم في الأرض ويستصلحها بعد عام ١٨٦٢ .

## چیمس مونرو

الرئيس الخامس: ١٨١٧ ـ ١٨٢٥

رابع الرؤساء الفرچينيين • فقد ولد في ويستمور لاند في ١٧٥٨/٤/٢٨ وترك

<sup>(\*)</sup> المقصود بالفردية هنا الاعتماد على الذات ، وليس المقصود مطلقًا ما يضاد أو ينافى العمل الجماعي •

دراسته فى كلية وليام دى مارى ليقاتل فى حرب الاستقلال ، التى أثبت فيها جدارته وشجاعته و وبعد الحرب تدرج فى عالم السياسة حيث انتخب عقب الحرب عضوًا فى المجلس التشريعى لفرچينيا ، ثم عضوًا بمجلس الشيوخ ، ثم أصبح حاكمًا لفرچينيا ، ثم سفيرًا لدى فرنسا وبريطانيا ، فوزيرًا للخارجية أثناء الحرب مع بريطانيا ، وبعد أن أحرق البريطانيون و اشنطون ، أضيفت له مهام وزارة الدفاع ، وكل ذلك لكفاءته وفى عام ١٨١٦ انتخب رئيسًا للدولة ، ثم أعيد انتخابه عام ١٨٢٠ ،

وخلال فترتى حكمه ، قامت و لايات جديدة في الغرب الأوسط: مسيسيى - الاياما - إلينوى - مين انفصلت عن ماساشوستس على الساحل الشرقى - ميسورى .

وفى عام ١٨١٩ اشترت الحكومة الأمريكية فلوريدا وحقوق إسبانيا فى أوريجون - أقصى الغرب - وفاءًا لحقوق مواطنين أمريكيين قيمتها خمسة ملايين دولار • كذلك بدأ الأمريكيون يستقرون فى تكساس •

# ۱۸۲۳ : مبدأ مونرو إنذار مبكر الأوروبا

ادعت روسيا ملكية الإقليم الجنوبي من ألاسكا حتى خط عرض ٥١ .

وهدد «الحلف الرجعى الرباعى »(\*) (فرنسا - روسيا - النمسا - بروسيا) شعوب أمريكا اللاتينية ، التى تحررت ، والتى فى سبيلها للتحرر ، وبحث مؤتمر فيرونا عام ١٨٢٢ إرسال قوات عبر المحيط لأمريكا اللاتينية ، أثار ذلك خوف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ، ليس حبًا فى عيون اللاتين ، ولكن خوفًا بريطانيا على موازين القوى العالمية ، وخوفًا أمريكيًا من التدخل الأوروبي فى القارة الأمريكية ، اقترح وزير خارجية بريطانيا كاننج - وهو اسم على مسمى - التنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة ضد ذلك الحلف (\*\*) ، أشار چيفرسون وماديسون على الرئيس مونرو التحالف مع بريطانيا ، ولكن أصر چون كوينسى آدمز ، وزير

<sup>(\*)</sup> هكذا جاء النص في كتاب «موجز تاريخ الولايات المتحدة » صفحة ١٥٠ .

<sup>(\*\*)</sup> لاحظ أن بريطانيا استبدت بأمور الأمريكيين حتى حاربوها مرتين ١٧٧٥ إلى ١٧٨١ ، ثم ١٨١٢ الله ١٨١٥ ، أم ١٨١٦ الله وفى الحرب الأولى وفى أحماد الله المتحدة ضد بريطانيا فى الحرب الأولى وفى أعقاب الحرب الثانية ، صرح جون آدمز غاضبًا: بريطانيا لن تكون صديقتنا حتى نكون سيدها !

الخارجية ، (وابن الرئيس الثاني چون آدمز ، والرئيس السادس) على أن تتحرك الولايات المتحدة بمفردها ، واقتنع مونرو بذلك ، فأعلن في رسالة للكونجرس عن مبدإه ، والذي هو في حقيقته إعلان عن بزوغ قوة إقليمية ، لا يجوز لأحد أن يتدخل في مناطق نفوذها:

إن الظروف الحالية مناسبة لنعلن أنه لا يجوز - من الآن - لأية دولة أوروپية أن تعد القارتين الأمريكيتين اللتين اعتنقتا مبادئ الحرية والاستقلال وحافظتا عليها مكاناً صالحًا للاستعمار •

••• نحن لم نتدخل قط فى الحروب التى قامت بين دول أوروپا بسبب شئونها الخاصة بها ؛ لأن هذا التدخل يتعارض مع سياستنا • أما إذا اعتدى على حقوقنا ، أو هددها خطر ، فإننا حينئذ لا نصبر على ضيم ، بل نعد العدة للدفاع عن أنفسنا • ونحن بحكم الضرورة ، ولأسباب واضحة ، مرتبطون ارتباطًا مباشرًا بكل ما يحدث فى الأمريكتين الشمالية والجنوبية •

• • • وقد قطعت هذه الأمة بأسرها عهدًا على نفسها أن تدافع عن نظامها الذى أحرزته ببذل الدماء الغزيرة والأموال الكثيرة • لذلك نرى أن الصراحة والعلاقات الودية التي تربط الولايات المتحدة بتلك الدول تدعونا لأن نصرح بأننا سنعد كل محاولة من جانبهم لنشر نظامهم في أية بقعة من الأمريكتين خطرًا على سلامنا وأمننا • ونحن لم نتعرض ولن نتعرض لكيان مستعمرات الدول الأوروبية وأملاكها القائمة الآن • أما الحكومات التي أعلنت استقلالها واحتفظت به ، واعترفنا لها به ، فإذا تعرضت لها أية دولة أوروپية لاستعبادها أو لتوجه مستقبلها بأى شكل كان ، فإننا نعد ذلك مظهرًا دالا على الشعور بعدم الصداقة نحو الولايات المتحدة •

هلل الأمريكيون لمبدإ مونرو.

أما ردود فعل أوروپا فجاءت كالتالى:

أعرب السياسى النمساوى المحنك ميترينيخ عن أسفه لتلك الولايات المتحدة التى شاهدناها تولد وتكبر ، ثم فجأة تركت مجالا ضئيلا لتطلعات الأوروپيين ، وأدهشتهم بعمل ثورى كامل الجرأة والخطورة ،

بينما تهورت الحكومة الروسية ـ وسرعانا ما تراجعت عن ادعاءاتها في جنوب

آلاسكا عندما خبرت التصميم و الإرادة لدى كل الشعب الأمريكي و حكومته ـ فقالت إنه بيان يستحق أعمق احتقار ·

وسخرت جريدة « لا إتوال » الباريسية «من هذا الرئيس لأمة عمرها لا يزيد على أربعين عامًا ، ويجرؤ على إظهار نفسه كديكتاتور يسلح نفسه بالسيادة على العالم الجديد » •

ولعن بسمارك البيان وقال عن المبدأ: «مبدأ وقح وضرب من الغطرسة الأمريكية الشاذة لا مبرر له » •

وكتب رئيس البعثة البريطانية في واشنطون «يبدو أن الرسالة حظيت بترحيب بالغ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة • • • وفي الحقيقة ، في بلد مؤلف من عناصر بهذا القدر من التباين ، يصعب على المرء أن يجد إجماعًا في كل مكان أفضل من ذلك » •

ومن وقتها بدأت الولايات المتحدة تحل محل القوى الأوروپية في السيطرة على أمريكا اللاتينية!

### الشمال والجنوب

اختلف الشمال عن الجنوب ، منذ بدء الهجرة ، نتيجة اختلاف طبيعة الشمال عن الجنوب و اعتمد أهل الجنوب على الزراعة ، واتجه أهل الشمال إلى الصناعة ، كذلك اختلفت تجارة الشمال عن الجنوب •

فبينما كانت معظم تجارة الجنوب استيرادًا وتصديرًا مع بريطانيا ، كان الشمال يصدر الغلال والأسماك واللحوم المجففة والأخشاب إلى جزر الهند الغربية ، ويقايض بها العسل الأسود لصناعة الروم ، والعبيد لبيعهم للجنوب (\*) ، كذلك انتشرت في الشمال أفران صهر الحديد وصناعة الزجاج ،

<sup>(\*)</sup> من «موجز تاريخ الولايات المتحدة » نقتطف الفقرة الأتية:

كان العبيد الزنوج يستجلبون في الغالب من الساحل الغربي الأفريقيا ٠٠٠ انتقلت تجارة الرقيق إلى أيدى مجموعة كبيرة من الشركات والأفراد ، أمريكيين وبريطانيين على السواء وكم من ثروات قامت في بوسطون ، ونيويورك وموانئ الجنوب على هذه التجارة ٠٠٠ وبينما كان العبيد يباعون في الشمال من المستجلبين إلى المشترى مباشرة نقدًا ، كانوا كثيرًا ما ينتقلون في الجنوب في جماعات إلى التجار وغيرهم من الوسطاء ، يبيعونهم بالمقايضة ، مقابل التبغ أو الأرز أو النيلة معفحة ٢٤

اختلفت المصالح التجارية بين الشمال والجنوب • • فعلى سبيل المثال كان الشمال يريد حماية جمركية لمنتجاته ، والجنوب يرفض ذلك لنلا تزيد الأسعار •

الشمال يريد من الحكومة بيع أراضى الغرب بأسعار منخفضة أو رمزية ، والجنوب يعارض ذلك ؛ لئلا تتأثر محاصيله ،

الشمال يريد حكومة مركزية قوية وبنكًا مركزيًّا ، والجنوب يعارض ذلك •

الشمال يتعاطف مع بريطانيا في حربها ضد فرنسا ، بينما يتعاطف الجنوب مع فرنسا ضد بريطانيا .

الجنوب والغرب يحبذان الحرب ضد بريطانيا عام ١٨١٢ ، ونيو أنجلاند ضدها .

# القطن والسكر والتبغ

### ونظام الرق

كذلك تذكر كتب التاريخ الأمريكى تصريحات لكل من باتريك هنرى ، وماديسون ، ومونرو ، ولكثيرين غيرهم تندد بالرق ، وبأنه لن يكون سوى شرمؤقت ،

ولكن الدستور لم يحظر الرق ، ولم تحظره وثيقة الحقوق ، بل جاء فى الدستور ما يبين مشروعيته عند حساب العبد بثلاثة أخماس الحر ، فى حساب عدد الأصوات والضرائب فى كل ولاية ،

أصبح الرق نظامًا اقتصاديًا ضروريًا في نظر سادة الجنوب • • فمع انتشار زراعة القطن ، خاصة بعد أن اخترع إيلي هوتيني آلة الحلج ، كذلك انتشار زراعة القصب ، بعد أن اخترع بوريه نظام استخراج بلورات السكر من القصب • • وأيضًا مع انتشار زراعة التبغ في الجنوب وزحفها للغرب • • أصبح جلب العبيد ركنا أساسيًا في توفير اليد العاملة الرخيصة •

<sup>(\*)</sup> ماذا كان يقول لو رأى ما فعلته بلاده في فيتنام وفلسطين والعراق ؟! •

#### اتفاق ميسورى

ساد اقتناع بوجوب عمل توازن بين عدد الولايات التى تبيح الرق وتلك التى تمنعه وكانت الولايات الحرة تسيطر على مجلس النواب ، ودعاة الرق يسيطرون على مجلس الشيوخ وعندما طالبت ميسورى الانضمام للاتحاد ، أجمع أهل الشمال على معارضة ذلك ، ما لم تنضم على أساس أنها ولاية حرة وانقسمت البلاد والبرلمان ، ولكن بفضل هنرى كلاى ، تم تدبير حل وسط وما أكثر الحلول الوسط في الحياة الأمريكية ـ سمح لميسورى بالانضمام كولاية تبيح الرق ، وفي نفس الوقت تنفصل مين عن ماساشوستس على أنها ولاية حرة و

وأصدر الكونجرس قانونًا بإقصاء الرق عن لويزيانا شمال خط عرض ٣٠، ٢٠ وأصدر الكونجرس قانونًا بإقصاء الإلى السنوات ٠

وحذر چفرسون من أن ذلك مجرد تأخير لتنفيذ حكم بالإعدام •

# چون كوينسى آدمز

الرئيس السادس: ١٨٢٥ - ١٨٢٩

ولد عام ١٧٦٨ في ماساشوستس، فهو وأبوه خرجا على قاعدة الرؤساء من فرچينيا٠

تخرج من هارفارد عام ۱۷۸۷ ، وعمل سكرتيرًا شخصيًّا لوالده ، ثم وزيرًا مفوضًا في هولندا<sup>(\*)</sup> ثم بروسيا ، فاز بعضوية مجلس شيوخ ماساشوستس ، ثم مجلس الشيوخ الأمريكي ،

عينه الرئيس مونروا وزيرًا مفوضًا في روسيا ، ثم وزيرًا للخارجية ، وكان من أكبر دعاة انعزال الولايات المتحدة السياسي عن أحلاف ومؤامرات أوروپا ، ويظهر ذلك من الفقرات التي وضعها في خطاب الرئيس مونرو في الرابع من يوليه ١٨٢١:

<sup>(\*)</sup> أعجبت حصافة چون كوينسى آدمز الرئيس واشنطون ، عندما قرأ له كلمته التي يدعو فيها للانعزال عن أوروپا وأحلافها:

<sup>«</sup> هل هان الإخلاص البطولى والجود بالنفس من آلاف الأصدقاء الذين ضحوا عند الهيكل المقدس للسنقلال ، حتى يتبخر ذلك الاستقلال لفقاعات ينفخها النفوذ الأجنبى ويتلاعب بها لمصالحه وأهوائه ؟ الهلاك للأمريكى الذى تخضع روحه لهذه العبودية المنحطة » • فعينه واشنطون وزيرًا مفوضًا في هولندا وهو في الخامسة والعشرين .. أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ صفحة ٧٥، ٧٦

أمريكا لن تذهب إلى الخارج بحثًا عن وحوش لتقضى عليها ، إنها ترغب في الحرية والاستقلال للجميع وانها بطلة نفسها فقط ، وسوف توصى بالمصلحة العامة بالاعتماد على صوتها ، وبضربها المثل في تعاطفها .

إنها تعلم جيدًا أنه بمجرد أن تجند نفسها تحت رايات أخرى غير رايتها ، حتى لو كانت رايات الاستقلال الخارجى ، فإنها سوف تورط نفسها فيما أبعد من قوى التحرير ، في كل حروب المصالح والمكائد والجشع الفردى ، والحسد والطموح ، واغتصاب الحريات ،

إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون ديكتاتور العالم ، ولكنها لن تعود المسيطر على روحها - أرض الميعاد والدولة الصليبية - صفحة ٢٤ - (يا ليت وزير خارجية الولايات المتحدة الحالى يتحدث بنفس اللسان ، ويصغى إليه الرئيس الحالى بنفس الاهتمام!) كذلك كان چون كوينسى آدمز العقل المدبر لمبدأ مونرو •

خاص چون كوينسى آدمز انتخابات الرئاسة عام ١٨٢٤ ضد آندرو چاكسون ، وحصل على عدد أصوات أقل، ولكن المجلس الانتخابى لم يحسم الانتخابات ، فانتقلت إلى مجلس النواب الذى اختار چون كوينسى آدمز .

استلم آدمنز الرئاسة ومعه انجازان كبيران: مبدأ مونرو - اقتناء فلوريدا وامتيازات أوريجون من الحكومة الإسپانية ، ومع هذا لم يستطع أن يحقق الكثير - رغم مواهبه الرفيعة - بسبب عناده وصرامته وحدته ، ناهيك عن المشاكل التي سببها له أنصار چاكسون ، وقد كانوا كثيرين ، ومن خضم هذا الصراع ، جاء الميلاد الحقيقي للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة ، الحزب الجمهوري القومي ، ثم تسمى حزب الأحرار ، بقيادة آدمز ووزير خارجيته كلاى ، والحزب الديمقراطي بقيادة چاكسون و أنصاره ،

حاول آدمز أن ينفذ مشروعات قومية مثل إنشاء الطرق السريعة وشق القنوات الملاحية ، ولكنه فشل أمام اختلاف الشمال عن الجنوب وسكان نيو إنجلاند يطالبون بزيادة الرسوم والجنوبيون يطالبون بخفضها ، حتى أنه تساءل : هل هناك حياة أكثر إرهاقًا ومدعاة للضجر وإثارة للسخرية من أن يكون المرء رئيسًا ؟!

حكم آدمز بامانة وجد واجتهاد وناضل لعمل تشريعات جديدة ولكنه لم ينجح كما أراد ، ونقرأ الفقرة التالية من يومياته:

لقد استقر بحكم العرف أن ليس لرئيس الولايات المتحدة أن يخرج مع أى رفاق شخصيين ، وإنى التزم بهذا ، ولهذا اضطر لأن أقوم برياضتى فى الصباح قبل الإفطار ، فأنا استيقظ عادة بين الخامسة والسادسة ، فأمشى حوالى أربعة أميال وأرجع أشعل مدفأتى وأقرأ ثلاثة إصحاحات من التوراة ، وأقرأ أوراقاً حتى التاسعة ، فأفطر ، ومن التاسعة حتى الخامسة مساء أستقبل الزائرين المتتابعين - وفى النادر جذا أحظى براحة لنصف ساعة - ومن الخامسة حتى السادسة والنصف أتناول العشاء، وأقضى بعده حوالى أربع ساعات منفردًا فى حجرتى ، أكتب يومياتى ، أو أقرأ أوراقاً حول بعض المسائل العامة - موجز تاريخ الولايات المتحدة - صفحة أقرأ أوراقاً حول بعض المسائل العامة - موجز تاريخ الولايات المتحدة - صفحة

خاض الرئيس چون كوينسى آدمز الانتخابات عام ١٩٢٨ أمام منافسه آندرو چاكسون ، الذى اكتسحه كالزلزال ·

وكان من أو اخر تصريحات الرئيس چون كوينسى آدمز:

كان إعلان الاستقلال حدثًا رائدًا في عمل البشارة الإلهية ـ أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ صفحة ٨٩ .

عاد آدمز إلى و لايته ، ورشحته الو لاية عضوًا في مجلس النواب ، حتى أصيب بنوبة قلبية في مكتبه في فبر اير ١٨٤٨ ومات بعدها بيومين .

### آندرو چاکسون

الرئيس السابع: ١٨٢٩ - ١٨٣٧

- مرحى لچاكسون!
- كان الاحتفال بتنصيب چاكسون رئيسًا في واشتطون أشبه بغزو الهمجيين لروما!
- امتلأت المدينة بالعامة و البسطاء من أهل الغرب و الجنوب ، ومنهم من قطع ما يقرب من ألف كيلو متر ليرى بطله رئيسًا .
- كانت المنطقة المحيطة بالكاپيتول أشبه ببحر عظيم متلاطم ، كاد يمنع وصول موكب الرئيس!

ما رأيت قط خليطًا كهذا ، وبدا أن عهد صاحبة الجلالة الدهماء قد انتصر!
 تلك أقوال بعض المراقبين ، ومنهم دانيال ويبستر والقاضى ستورى .

اكتسح - رجل الفرونتير - چاكسون انتخابات ١٨٢٨ ، وجاء إلى واشنطون كالزلزال ، ومعه زوجته التى تدخن الغليون وتخطئ فى هجاء أبسط الكلمات ، وأنصاره من العامة والبسطاء •

رفض چاكسون أن يقوم بزيارة المجاملة المعتادة للرئيس السابق چون كوينسى، ورفض آدمز أن يرافق خليفته في مركبته إلى الكاپيتول!

أنهى چاكسون بوصوله للبيت الأبيض حقبة السادة النبلاء من فرچينيا وماساشوستس .

ولد چاكسون فى ١٦٦٧/٣/١٥ على الحدود بين كارولينا الشمالية والجنوبية ، وتربى فى كوخ متواضع ، فقد والده صغيرًا ، وعجزت أمه عن شراء شاهد حجرى لقبره ، فنشأ الصبى فى فقر وحاجة وعدم اطمئنان ، آوى أمه أحد أقربائها ثم ماتت أمه وهو فى الرابعة عشرة ، واشتهر بأنه المتشاجر الأول ، ولم يكن مستغربًا أن يقتل المحامى ديكنسون عام ١٨٠٦ لأنه وجه إهانه لزوجته ! ،

التحق مع أخيه الأكبر بميليشيا كارولينا الجنوبية عام ١٧٨٠ ، ووقعا معًا في أسر القوات البريطانية ، ورفض بإباء وشمم أن يمسح حذاء ضابط إنجليزى محتجًا بأنه أسير يُعامل معاملة الأسير وليس الخدم ، فهوى عليه الضابط بسيفه ، مما ترك أثرًا على رأس چاكسون ويده ، ولكن از دادت عزته وقويت إرادته ، رغم مقتل شقيقين له في الحرب التورية ،

درس چاكسون القانون ، وذهب إلى تنيسى ليعمل بالمحاماة والتجارة فى نفس الوقت ، حيث كان المحامون يتقاضون أتعابهم فى شكل بضائع مثل فراء الدببة والجلد والعسل والقطن والأرض!

واكتشف چاكسون كيف يتحكم أصحاب المال في الساحل الشرقي في حياة الكادحين أمثاله في الغرب، مما جعله يفقد ثقته فيهم وفي أصحاب المصارف،

كان چاكسون نسخة - اكثر شعبية - من چيفرسون ، يثق فى قدرة الشعب ويؤمن بالمساواة الكاملة ، فليس خريج هارفارد أفضل من رجل الفرونتير الذى يبنى كوخه

بيده، ويصطاد طعامه ، ويربى ماشيته ، ويقاتل الهندى · كذلك كان ـ كرجال الغرب ـ يفضل القضاة المنتخبين عن المختارين ·

وبفضل انتصاره المدوى على البريطانيين في نيو أورليانز ، وتنكيله بالهنود ، اعتبره الكثير أفضل قائد عسكرى في التاريخ ، فهو قيصر وناپوليون ومارلبورو في شخص واحد ،

### نظام الغنائم

اتبع چاكسون نظام الغنائم الذي يقضى بأن يُعين الفائز في الانتخابات أنصاره في المراكز والوظائف الحكومية ، ومع هذا حافظ على شعبيته لدى أغلب الشعب الأمريكي - خاصة في الغرب - الذي اعتبره واحدًا منه وليس ارستقر اطبًا من الشرق •

#### : 1144

# كارولينا الجنوبية تهدد بالانفصال

اعترضت كارولينا الجنوبية على الحماية الجمركية ، الأنها رأت أن ما تدفعه في الجمارك يذهب لجيوب رجال الأعمال في الشمال ، وهددت بالانفصال !

# چاكسون يهدد كارولينا بالحرب

فما كمان من چاكسون إلا أن أرسل أسطول حربى لقصف ولايته التى نشأ بها ، فتر اجعت ، واستطاع هنرى كلاى - أكبر دعاة الحماية - أن يضع حلا وسطًا ،

### الانتخابات

تحررت الانتخابات فى فترة چاكسون من قيد الملكية ، فارتفع عدد الأصوات من ٣٠٠،٠٠٠ عام ٢,٤٠٠،٠٠ عام ١٨٣٦ ، ثم ٢,٤٠٠،٠٠ عام ١٨٤٠

### الإصلاحات الاجتماعية

خفض چاكسون عدد ساعات العمل فى مصانع الدولة إلى عشر ساعات يوميًا بدلا من اثنتى عشرة وأربع عشرة وأنشئت النقابات المختلفة ، وبدأت المرأة تشارك فى الحياة الثقافية ، ونهضت صحافة رخيصة السعر لتكون فى متناول الجمهور ، وظهرت أول مجلة شعبية وأول مجلة أدبية ،

وطالما استقلت الولايات المتحدة عن بريطانيا وأوروپا ، فلماذا لا يظهر أنب أمريكي (\*) ؟ برز بنيامين فرانكلين ـ من قبل ـ وواشنطون إيرفنج وجيمس كوپر ووليام بريانت ، وچور چ پانكروفت بكتابه «تاريخ الولايات المتحدة » ،

## حقوق الملكية

## عند نشأة الثقافة الأمريكية

«« • • فاصحاب المطابع الأمريكيون كانوا يقرصنون (يزورون) أشهر الكتب الإنكليزية ويعيدون طباعتها دون إنن الناشر ولا المؤلف ، وبالتالى لم يكونوا يدفعون حقوقاً لكاتب أمريكى جديد غير معروف ، كانت القرصنة في إعادة طبع المؤلفات الأجنبية خدمة للمستعمرات ومصدر إفادة للطابعين مثل فرانكلين الذي أعاد طباعة الكتب الأوروپية الكلاسيكية الكبرى انتقيف القراء الأمريكيين ، وحذا حذوه جميع أصحاب المطابع في أمريكا ، فانتشرت أعمال القرصنة ، وبلغ الأمر بأحد كبار الناشرين : ماثيو كارى أن دفع إلى عميل في لندن - وهو نوع من جاسوس أدبى - كي يرسل إليه نسخا من ملازم كتب غير مجلدة بعد ، في بواخر سريعة تبلغ أمريكا في شهر ، وكان يرسل رجاله إلى المرفأ كي يحملوا الكتب المقرصنة من الباخرة سريعًا ، فيجزيً الكتاب أقسامًا يوزعها على عدة عمال في صف الأحرف يتناوبون ليلا نهارًا ، فينتهي طبع الكتاب الإنكليزي المقرصين في يوم واحد ، ويتم توزيعه على رفوف المكتبات في الفترة نفسها التي يصدر خلالها في إنجلترا ،

<sup>(\*)</sup> نقتبس من كتاب «موجز الأدب الأمريكي »، وهو من منشورات وكالة الإعلام الأمريكية ما يلى : كان الكتاب المقدس هو النموذج الأعظم للكتابة والمعتقد والسلوك، وقد تشبث كتاب نيوانجلاند التطهريون بقصم اليهود في العهد القديم مؤمنين بأنهم كاليهود مضطهدون بسبب معتقداتهم، وانهم هم المختارون لبناء أورشليم الجديدة لتكون جنة الله على الأرض مصفحة ٩،

ولأن الطبعات القانونية المستوردة كانت تكلف كثيرًا وتزيد عن أسعار الطبعات المقرصنة محليًا ، تأثر وضع حقوق المؤلف المحلى والمؤلف الأجنبي مثل السير والتر سكوت وتشار الزديكنز ، لكن المؤلفين الأجانب (الإنجليز) يكونون ، على الأقل ، قد حصلوا حقوقهم من ناشريهم الأصليين وباتوا مشهورين ، بينما الأميركيون لم يبلغوا ذلك : مثل چيمس فينيمور كوپسر الذي لم يكن لا يحصل فقط على حقوقه المادية ، بل كان يرى كتبه تقرصن ولم يملك أي اعتراض ، فأول كتب كوپسر الناجحة (الجاسوس) مدوره ،

ومن دواعى السخرية أن قانون حقوق المؤلف (وضع مسودته الأولى نوح وبستر وصدر عام ١٧٩٠ مشرعًا القرصنة) كان حماية وطنية بالدرجة الأولى، لأنه حفظ حقوق الكتاب الأميركيين وحدهم، وبقى على الكتاب الإنجليز أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم، ولشدة ما كان عليه القانون من سوء، لم يسع أحد من أوائل الناشرين الأميركيين إلى تغييره ؛ لأنه كان من مصلحتهم، على أن القرصنة أضرت بالجيل الأول من الكتاب التوريين الأميركيين ، فلم يكن مفاجئًا أن ينتج الجيل التالى أعمالا أقل أهمية،

رغم كل ذلك ، غنم الأميركيون طوال أول خمسين سنة فى بلادهم الجديدة ، من مجموعات الكتب الأجنبية والكلاسيكية المقرصنة الرخيصة ، وكان لأوائل كبار الكتباب الأميركيين أنفسهم أن يفيدوا من ذلك ، قبل أن يبدأ نجمهم يلمع حوالى عام ١٨٢٥ » موجز الأدب الأمريكي - صفحة ١٦،١٥ ، من منشورات وكالة الإعلام الأمريكية ،

ولا يفوتنا ذكر التوزيع الهائل لكتاب توماس پين « الإدراك العام - Common ولا يفوتنا ذكر التوزيع الهائل لكتاب توماس پين « الإدراك العام - Sense » الذى تجاوز مائة ألف نسخة فى الشهور الثلاثة الأولى من صدوره (\*) . ومع هذا ، ففى عام ١٨١٦ كتب أحد رؤساء التحرير فى مجلة أميركية :

 <sup>(\*)</sup> است أعلم كتابًا سياسيًّا واحدًا وزع فى العالم العربى كلـه أكثر من خمسين ألف نسخة ، فى القرن العشرين كله .

التبعية حالة انحطاط سلبية ٠٠ أن نكون تابعين لعقل أجنبى فيما يمكننا إنتاجه، يعنى أن نضيف الغباء إلى جريمة الضعة والكسل - موجز الأدب الأمريكي صفحة ١٤٠٠

ومع تلك الموجة الكاسحة للديمقر اطية الشعبية ، ظهرت آثار جانبية :

« أخذت تصرفات الناس وسلوكهم تزداد ديمقر اطية ، وتقل مراعاة العرف والتحفظ فيها ، • • وشاعت المشاجرات بالأيدى وتبادل الشتائم ، بل والمبارزة • • وكثرت في الجنوب والغرب النزاعات العائلية التي تتسم بحرية استخدام التراشق بالمدى والمسدسات • • ومن الطبيعي أن الشنق بمعرفة الأهالي دون محاكمة تغلغل في المناطق التي كانت المحاكم ورجال القانون فيها غير أهل للركون إليهم » - موجز تاريخ الولايات المتحدة - صفحة ١٦٠ •

# حرب چاکسون على المصرف الثاني

تأسس البنك الأول للولايات المتحدة في سنة ١٧٩١ بهدف تدعيم العملة وتنشيط التجارة والأعمال ، وكان ميلاده على يد الكسندر هاملتون ـ رغمًا عن أنف توماس چيفرسون ـ وكانت الحكومة تملك أسهمًا في البنك ، ولكنه في النهاية بنك خاص يملكه أصحاب الأسهم.

أثار البنك سخط وانتقاد بعض الناس ، الذين رأوا أن البنك يعمل لمصالح فئة قليلة من الناس ·

وانشئت بنوك أخرى صغيرة على مستوى الولايات ، ولكن في عام ١٨١٦ ، منح بنك ثان شبيه بالأول ، امتياز مدته عشرون عامًا ، عارض أصحاب الأعمال الصغيرة ، خصوصًا في الغرب ، قيام البنك الثاني خوفًا من أن يعمل لمصالح القلة الشرية ، وكان من ضمن شعارات چاكسون في حملته الانتخابية سحق ذلك البنك الذي أصبح قلعة للسلطان الشرقي المالي والاحتكاري ، واعتبره چاكسون مؤسسة غير ديمقر اطية ، فهو ـ مثل توماس چيفرسون ـ كان يخشي دائمًا من تسلط المال وتأثيره في إفساد السياسة والديمقر اطية ، فما أن وصل چاكسون واشنطون حتى أوفي بوعده وسحب الودائع الحكومية من البنك ،

#### تكساس

# وحكمة غير متوقعة من جاكسون

استوطن الأمريكيون تكساس منذ عام ١٨٢٣ ، وتزايدوا بها حتى سيطروا على الحياة بها ، ثم انفصلوا عن المكسيك وطلبوا أن ينضموا إلى الولايات المتحدة في عام ١٨٣٦ ،

أظهر چاكسون حكمة وتريثًا ، فلم يوافق ولم يرفض ، وظلت المشكلة معلقة عشر سنوات ، حتى تكفلت الحرب الأمريكية المكسيكية بحلها ، وابتلعت الولايات المتحدة تكساس ، ومعها نيومكسيكو وكاليفورنيا !

وفى اليوم الأخير من فترة رئاسة چاكسون ، أقام علاقات ديبلوماسية مع الجمهورية الوليدة في تكساس ،

### مارتن فان بورن

الرئيس الثامن: ١٨٣٧ - ١٨٤١

ولد فان بورن فى ٥ ديسمبر ١٧٨٢ فى نيويورك ، مارس المحاماة واختير عضوًا فى المجلس التشريعى بنيويورك ، ثم عضوًا بمجلس الشيوخ مرتين ، ورأس المعارضة ضد الرئيس چون كوينسى آدمز ، وعندما تولى چاكسون الرئاسة عينه وزيرًا للخارجية ، ثم عينه نائبًا له فى فترته الثانية ،

رشح فان بورن نفسه للرئاسة في عام ١٨٣٦ ، وفاز بالمنصب ٠

# ١٨٣٧ الأزمة الاقتصادية

عانت الولايات المتحدة ركودًا شاملا نتيجة تضخم القروض والائتمان وتجاوز هما حجم الأعمال المتاح ، ولم يتحرك فان بورن كما يجب لعلاج ذلك ، بسبب إيمانه بالدور المحدود للحكومة ،

اهتزت شعبيته ، وخسر الانتخابات عام ١٨٤٠ ، ثم رشح نفسه ثانيًا ١٨٤٨ ، وخسر ثانيًا ٠

: 1460 - 1461

وليام هاريسون

وجون تايلور

الرئيس التاسع والرئيس العاشر

تولى الرئاسة عام ١٨٤١ وليام هنرى هاريسون ليصبح الرئيس التاسع للولايات المتحدة ، ومات فى نفس السنة ، بل بعد شهر واحد من رئاسته إثر نوبة برد حادة ـ فكان بذلك أول رئيس للولايات المتحدة يموت أثناء رئاسته ـ فأصبح نائبه چون تايلور الرئيس العاشر ،

# الأساطير المؤسسة للسياسة الأمريكية(\*)

روچیه جارودی

إن ما نطلق عليه « العالم الجديد » - نتيجة لأن السياسة الاستعمارية تجاهلت ودمرت الحضارات العبقرية التي عاشت في ذات المكان منذ آلاف السنين وانتشر أبناؤها وثقافتها في القارة كلها - شهد في جنوبه بعد مرور كريستوفر كولومبوس ، عملية دمار هائلة دفعت القس مونسينيور بارتولومي دي لاس كاساس - أول القساوسة الذين أرسلوا إلى الأمريكتين ، وأصبح فيما بعد كبير قساوسة - إلى أن يكتب في كتاب بعنوان «تدمير الأراضي الهندية » ، قائلا : « الغوغائية جاءت من أوروبا » ،

أما في شمال القارة ، وفيما وراء المكسيك ، فقد فرض الاستعمار في شكل جديد ، في عام ١٦٢٠ ، وصلت مجموعة من المهاجرين الإنجليز ، الكالفانيين والبيوريتانيين ، الهاربين من الاضطهاد ، إلى ماساتشوسيتس ، وعَدُوا أن مهمتهم هي بناء أرض جديدة ، هؤلاء المستوطنون ، الذين أصبحوا بعد مائتي عام ، هم صناع الولايات المتحدة ، وضعوا جذورهم في بلاد ليس لهم فيها أي تاريخ ، وأسسوا لأنفسهم اسطورة مؤداها : أن مغادرتهم إنجلترا هي بمثابة «خروج» توراتي جديد ،

أمريكا كانت هي في رأيهم «أرض الميعاد» حيث يجب عليهم بناء مملكة الرب، وقاموا بوضع تلك المهمة الإلهية من أجل تسويغ حربهم ضد الهنود وسرقة أرضهم، وذلك بناء على السابقة التوراتية ليشوع و « الإبادات المقدسة » التي تحدثت التوراة عنها، وكتب أحدهم قائلا: «إنه من الواضح أن الله دعا

<sup>(\*)</sup> ترجمة : ليلى حافظ

المستوطنين إلى الحرب • • الهنود مثل قبائل الأمانيسيت القديمة والفلسطينين ، التي تحالفت مع قبائل أخرى ضد إسرائيل » • ترومان نلسون «البيوريتانيون في ماساتشوسيتس: من مصر إلى أرض الميعاد » (اليهودية المجلد السادس عشر، ٢ ، عام ١٩٦٧) •

«أرض الميعاد» اصبحت منذ ذلك الوقت أرضًا محتلة، هذه الممارسات من السبى والمذابح لم تتناقض مع فكرتهم الدينية ؛ لأنه بالنسبة لهم: الإثراء، مثل الانتصار، دليل على مباركة الإله،

عندما أعلنوا استقلالهم عن إنجلترا ، وضع چور چواشنطن ، أول الآباء المؤسسين ، في خطاب تعيينه رئيسًا للولايات المتحدة ، أفضل صيغة لما أصبح فيما بعد المبدأ الذي سارت عليه السياسة الأمريكية حتى يومنا هذا : «لا يوجد شعب أكثر جدارة من شعب الولايات المتحدة ، بألا يملك إلا أن يشكر ويعبد اليد الخفية التي تقود شنون الإنسان ، كل خطوة قادته إلى طريق الاستقلال الوطني تحمل في طياتها علامة التدخل الإلهي » ،

« البيد الخفية » هذا هو التعبير الذي اخترعه آدم سميث ؛ لكى يتوج نظريته الاقتصادية : إذا كان كل فرد يسعى من أجل مصلحته الشخصية ، فإن المصلحة العامة سنتحقق • « البد الخفية » هي التي تحقق هذا التجانس •

ورأى واشنطن في تلك « اليد الخفية » « التدخل الإلهى » للرب ، وأيضاً في الوقت نفسه رأى فيها القانون الأساسى للتجانس بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة .

وكتب خليفته چون آدمز: «إننى لا أملك إلا أن أعد تأسيس أمريكا ما هو إلا خطة إلهية ، تراءت له بهدف تنوير وتحرير جزء من البشرية التى لا تزال تعانى من الاستعباد »، وقال الكاتب هيرمان ميلفيل فى القرن التاسع عشر: «نحن الأمريكيين ، شعب ذو خاصية ، شعب مختار ، نحن إسرائيل العصر الحديث ؛ نحمل شعلة الحريات »، (أمريكا كحضارة، ص ٨٩٣) ،

هناك بالتأكيد مغزى لأن تظل تلك النبوءة وكاتبها الأول يعيشان حتى يومنا هذا:

فكل دولار طبع ، يوجد على جانب منه صورة واشنطن وعلى الجانب الآخر تلك الكلمات التي لا يمكن توقعها على ورقة مصرفية: «في الله نثق »،

وهذا سيصبح من ثوابت الشعب المختار الجديد: الله والدولار هما أهم كياتين بالنسبة للسلطة .

چون آدمز الذى الذى خلف واشنطن فى الرئاسة الأمريكية ، أعلن بدوره قائلا : « أمريكا خلقت بيد الله ، من أجل أن تكون المسرح ، حيث على الإنسان أن يصل إلى وضعه وقيمته الحقيقية » • ( السيرة الذاتية • المجلد الأول ، ص ٢٨٢ ) •

كما ظل أول من وضعوا النظريات الكونفدرالية ، مثل القس دانا ، يؤكدون على العلاقة الإلهية للدولة الجديدة : « الشكل الوحيد للحكومة التى أسسها الرب بطريقة واضحة كان حكومة العبرانيين ، كانت تلك جمهورية كونفدرالية ويهودا رئيسها » ، (دانا ، سيرمون ، ص ١٧) ،

جيفرسون ، ثالث رئيس للولايات المتحدة ، أعلن هو أيضنا ، أن شعبه هو «شعب الله المختار» (ملاحظات عن ولاية فرجينيا ، القسم التاسع عشر) .

تمامًا كما قال الرئيس نيكسون ، بعد مائتى عام : « الله مع أمريكا • الله يريد أن تقود أمريكا العالم » •

الشيء نفسه سيقوله كل الرؤساء الأمريكيين من أجل تسويغ كل اعمالهم الوحشية •

إن التناقض بين الإيمان في حد ذاته والممارسة الواقعية ، هو من الثوابت في السياسة الأمريكية : فالرئيس ماكنلي ذهب لغزو الفليبين من أجل «رفع شأنهم ، وتحويلهم إلى المسيحية »(\*) .

وهناك بعض الأمثلة على ذلك: ففى عام ١٩١٢ ، أعلن الرئيس تافت ، عندما قام بغزو المكسيك: «يجب على أن أحمى شعبى وممتلكاته فى المكسيك، حتى تفهم الحكومة المكسيكية أن هناك إلها فى إسرائيل تجب طاعته »،

<sup>(\*)</sup> وعندما قيل له: إن الفليينيين مسيحيون ، قال إذن نحولهم للبروتستانتية .

لم يتغير الخطاب من واشنطن إلى كلينتون • فأمريكا - بالنسبة للمستبدين الذين يحكمونها - ظلت دائمًا هي الذراع اليمني للآلهة المقدسة •

وفى أو ج الحرب فى فيتنام ، ذهب الكاردينال سبيلمان ، رئيس أساقفة نيويورك، والذى كان يتحدث عن كل هؤلاء الذين «يؤمنون بأمريكا وبالله » ، إلى سايجون من أجل أن يقول لقتلة الشعب الفيتنامى: « أنتم جنود المسيح! » •

والـيوم، فإن صناعة السلاح ومبيعاته هي الأساس المتين «للاردهار الاقتصادي » في الولايات المتحدة، وذلك من خلال الحصول على دعم حكومي، وتمويل من الدولة، وإجراء أبحاث وتطوير من أجل مصانع الحرب، وبيع الأسلحة للخارج، وهذا هو القطاع الأكثر ازدهارًا من بين كل قطاعات التصدير الأمريكية، وقد قام صمونيل هانتنجتون في «صدام الحضارات» بإخفاء مشروعات هيمنة الولايات المتحدة على العالم وراء صورة الجهاد الديني الذي يضع «الحضارة اليهودية المسيحية في مواجهة التحالف الإسلامي الكونفوشيوسي»،

اصبحت مهمة السياسيين والإعلاميين وكل من يدعمهم ، هى تخدير الشعب عن طريق تحويل تلك الأساطير إلى حقيقة تاريخية ، وذلك من الجذور ، توكفيل ، من اوائل المحللين المتعمقين للسياسة الأمريكية ، كتب يقول : « لا أعرف إن كان كل الأمريكيين يؤمنون بدينهم ، ولكنى متأكد أنهم مدركون أنه من الضرورى أن يؤمنوا من أجل الاحتفاظ بالمؤسسات الجمهورية » وأضاف قائلا : «ينشر البعض الأفكار المسيحية لأنهم يؤمنون بها ، أما البعض الآخر فينشرونها لأنهم يخافون ألا يبدو أنهم يؤمنون بها ، • فى الولايات المتحدة الرئيس مندين ، وبالتالى فإن النفاق يجب أن يكون عامًا » .

منذ ذلك الحين استطاع اليكسى دى توكفيل أن يكشف تلك الامتثالية فى كتابه عن « الديمقر اطية فى أمريكا » الذى نشر عام ١٨٤٠ ، فقال : «لم أعرف بلادًا فيها هذا الحد القليل من استقلال الفكر والنقاش مثل الولايات المتحدة » •

فى عام ١٨٥٨ ، كتب هنرى ديفيد ثورو ، أحد المنشقين النادرين (صاحب كتاب «والدن »، أو «الحياة فى الغابة ») يقول : «لا يحتاج أحد إلى قاتون من أجل السيطرة على حرية الصحافة، فإنها تقوم بذلك بنفسها وأكثر مما يجب، ففى حقيقة

الأمر عندما تصل المجتمعات إلى رأى موحد حول الأشياء التى يمكن أن تختلف فيها، فإنه لا يوجد واحد فى الألف يجرؤ على الإفصاح عن شيء مختلف »، إن قيام التوجيه والسيطرة على الرأى العام، والذى يطلق عليه اليوم فى الدول التى تقع تحت السيطرة الأمريكية، « الفكر الموحد »، كان من خواص « الفكر الأمريكي » الأصلى .

الفكر الماكارثى ، لم ينتظر ماكارثى فى عام ١٩٥٢ لكى يهيمن ، ولكن الرجل أعطاه العلامة المسجلة ، وهى «مناهضة تنوع الفكر » .

هذه التركيبة للفكر الأمريكى ، فى فترة تعيش فيها الولايات المتحدة أزهى عصورها ، عُدَّت صورة حديثة للبيوريتانية التفتيشية التى كانت موجودة فى البدايات ، عندما قام مشرعو كونكتيتكت ، خلال سنوات ١٦٤٠ ـ ١٦٥٠ كما قال توكفيل فى كتابه ، بإصدار هذا القانون الجنائى الذى وجد فى « الكتب المقدسة » : «كل من يعبد إلها آخر غير إلهنا ، سيقتل » ،

الاختلاف الجوهرى هو أننا اليوم نقوم بالابتهال إلى نفس الآلهة من أجل الدفاع عن «قيم» أخرى ، أو بالأحرى غياب قيم معينة غير تجارية مثل: الحرية ( التجارية ) أو «حقوق الإنسان » ( والتى هى آخر ما يهتم به المستبدون ) ،

هذه إذن هي أول أسطورة في السياسة الأمريكية ، وهي الأكثر دموية : نحن «شعب مختار» وعلى هذا الأساس ، استغلت ذلك مسوّغا لكل الابتزاز القومي والاستعماري ، فقامت ببناء طبقية بين الأعراق السامية وتلك الأدنى ، مع الاحتفاظ للأولى بر «الحق» في الهيمنة ، ومع الادعاء بأن ذلك ما هو إلا تكليف إلهى ، فوق كل القوانين الدولية (على سبيل المثال قرارات الأمم المتحدة) التي تنبثق من الرغبات الإنسانية فحسب ،

إن المرء على سبيل المثال يعرف ، فى التعبيرات الهتارية ، أى نوع من الابتزاز يستغل اسم « الشعب المحتار » لإثارة مشاعر السمو لدى « الشعب الآرى » و « الشعب المحتار » الذى من مهمته خلق «رجل جديد » عن طريق فرض هيمنة عالمية ، فى مواجهة تسويغات مثل تلك التى يدعون من خلالها أنهم « اختيار إلى » ، رد روسو بصرامة قائلا : « أقول لهؤلاء العرقيين : ربكم ليس

ربنا · هذا الرب الذي يبدأ بأن يختار لنفسه شعبًا واحدًا ويرفض سائر البشرية ، ليس هو الأب الواحد لكل البشرية » · (إيميل · كتاب ٤ ) ·

\* \* \*

## وحدانية السوق

الأساس الثانى للفكر الأمريكى ، هو ذلك الذى انبثق من إعلان الاستقلال وتفسيره المباشر الذى قام به أول وزير لخزانتها الذى اختاره واشنطن: الكسندر هاملتون •

هاملتون كان فى أساسه تلميذا لآدم سميث ، يرى أن الملكية حق مقدس للإنسان، وأن فى السوق تتقابل المصالح الخاصة ، تقودها «اليد الخفية » بدون علمها ، فتندمج مع «المصلحة العامة » •

هكذا يكون السوق هو المنظم الوحيد للعلاقات الاجتماعية •

يختلف هاملتون عن سميث فى نقطة واحدة فقط: دور الدولة بالنسبة لهاملتون، فإن على الدولة التدخل ، ولكن ليس من أجل تخفيف عدم المساواة المتزايد الذى يؤدى إليه بالضرورة العمل التنافسي فى السوق الحر من أى ضوابط ، ولكن على العكس من ذلك من أجل أن تصبح الداعم للشركات الأنجح عن طريق خفض ضرائبها ومنحها أكبر كمية من المساعدات أو الخدمات العامة ،

البنك المركزى ، بصفة خاصة ، يجب أن يتمتع بوضع مستقل ليكون بعيدًا عن كل سيطرة ديمقر اطية من شأنها التدخل في المواجهة الدائمة بين الأقوياء والضعفاء ٠

ناعوم تشومسكى أعطى تفسيرًا دقيقًا للهدف الأساسى للسياسة الخارجية الأمريكية التي تدافع عن «الديمقراطية»، أي المجتمعات «المفتوحة»، فقال:

«السياسة الخارجية الأمريكية وضعت من أجل خلق - والحفاظ على - نظام دولى تستطيع شركات الولايات المتحدة أن تزدهر من خلاله ، عالم من «مجتمعات مفتوحة » ، أى مجتمعات مفتوحة أمام الاستثمارات ، تعمل على توسيع أسواق التصدير وعلى سهولة انتقال رءوس الأموال ، وأيضا على قيام الشركات الأمريكية والشركات المحلية التابعة لها ، باستغلال الثروات الإنسانية والمادية ، إن تعبير

- « المجتمعات المفتوحة » يعنى فى تفسيره الحقيقى ، المجتمعات المفتوحة أمام التحكم الاقتصادى والسياسى للو لايات المتحدة » •
- 1- الاقتناع بأنهم «شعب مختار » لديه «مصير مبين » للسيطرة على العالم من أجل أن ينشئ فيه دولة الرب ·
- ٢- التأكد من أن علامة ذلك الاختيار الإلهى هى النجاح والانتصار ، الذى يترجم إلى ثروة ، مهما كانت الوسائل التى استخدمها « الناجحون » من أجل الوصول اليها ، وذلك حسب أفكار هاملتون التى أعرب عنها فى بدايات النظام •
- ٣- عدم المساواة الأولية والتي جاءت نتيجة للعرق أو لوضع اجتماعي موروث ،
   جعل من « حرية التجارة » قانون اللعبة الأكثر تأثيرًا ؛ لأنه يعطى للأقوى إمكانية تحطيم الأضعف ،
- ٤- من هنا تأتى فكرة أن النجاح فى الأعمال هو «عمل أخلاقى»، وذلك حسب التعبير الذى أطلقه شليزنجر، وأن «الرابحيث» وبخاصة أكبرهم يبنالون الشرف بل التقديس؛ ولهذا السبب فإن جون روكفلر تحدث عن «مهمته»: «الله هو الذى أعطانى الثروة • القدرة على كسب المال هبة من الله • ولأنى تلقيت تلك الهبة ، فإننى أرى أن واجبى هو أن أكسب مالا أكثر، وأن استخدمه من أجل الإنسانية حسب الطريقة التى يمليها على ضميرى» •

تلك هي في الأصل العناصر التي تكون « العقيدة الأمريكية» .

العطر الروحانى نفسه يتصاعد من النجاحات الاقتصادية للبلاد ، تماماً مثل النجاحات الفردية ، فى «ندوة » حول موضوع : « السلم الاقتصادى والسلم الروحاتى » نظمت فى لوس أنتجلوس فى مايو عام ١٩٨١ ، وضمت ٣٠٠ من رؤساء الشركات تحت رعاية البيت الأبيض ، أعلن نلسون هانت ، مالك سلسلة فنادق هيلتون : « أهم شى بالنسبة لبلادنا هو أن يكون لدينا مناخ روحانى ، مما يعنى أننا نستطيع أن نكسب المال الذى يجب أن نكسبه » ، (ذكر فى « الأمريكيون » نشر مازارين عام ١٩٨٣) ،

منذ عام ١٨٤٠ ، قام توكفيل في كتابه «الديمقراطية في أمريكا» بتحليل الآلية التي تعمل منذ ذلك الحين في العالم الجديد ، وقال : «لم أعرف

شعبًا عشقه للمال يحتل جزءًا كبيرًا فى قلب أبنائه مثل الشعب الأمريكى ، شعبًا ، عبارة عن تجمع من المغامرين والمضاربين » لم يكن ذلك تحليلا عنصريًّا عن شعب ، ولكنه نتائج الأوضاع التاريخية لمولد «قومية » لم تكن أبدًا واحدة ، بل هى ، كما قال توكفيل ، «تجمع » من المهاجرين الذين لم يجمعهم تاريخ أو ثقافة مشتركة ،

هؤلاء الرجال ، مهما كانت أصولهم ، جاءوا في غالبيتهم العظمى من أجل البحث عن عمل وكسب المال ،

تشابهت الرابطة الوحيدة التي تجمعهم ، سواء كانوا أيرلنديين أو إيطاليين ، مكسيكيين أو صينيين ، مع تلك التي تربط بين موظفي الشركة التي يعملون فيها .

لم يكن هناك أى ثقافة أصلية (باستثناء ثقافة الهنود) يمكن أن تشكل رؤية ما حول نهاية روحانية مشتركة لمثل ذلك التجمع من مهاجرين بلا جذور ·

حتى لو اختفت الحقائق وراء قناع الأساطير المؤسسة مثل «الاختيار الإلهى» و «المصير المبين»، فإن الولايات المتحدة كانت منذ البداية عبارة عن منظمة يسير ها فقط المنطق الاقتصادي والتكنولوچي، حيث يشارك كل فرد كمنتج وكمستهك، كمكتشف أو كمضارب، كصياد منافس لكل الآخرين في امتلاك الأرض، أو البترول أو الذهب، هدفهم الوحيد هو زيادة قدرتهم على شراء الأشياء وأيضًا إن كانوا في حاجة لذلك، على إفساد الرجال، وذلك حسب عقيدة هاملتون في أولية الفساد، أما أي رؤية حول النهايات الأخيرة ومعنى الحياة، أي ما ليس له داخل هذا النظام أي سبب للوجود، فتظل مسألة شخصية تمارسها أقلية صغيرة لا تزال تقاوم بكل بطولة المناخ العام للفراغ الروحي في عالم دارويني جديد يطبع ما ادعاه أحد أعضائه العباقرة بـ «القوانين المقدسة للسوق» (إدوارد لوتواك، الراسمالية الفذة » دار نشر أوديل جاكوب، عام ١٩٩٩، ص ٩٤)،

غياب النهايات ، خارج عالم القوة والثروة ، ليس فقط خصيصة من خصائص النظام ، بل إنه أيضًا شرط للبقاء •

ولقد ذكر لوتواك بالكثير من الصراحة والسخرية أنه في النظام الذي يدافع عنه (والذي هو التطور الأخير للرأسمالية) «أن يفقد المرء أصالته مسألة مطلوبة بشكل

ما • فإن التخلى طواعية عن الضمير من أجل حياة مخدرة • • هو أفضل اختيار ممكن • إنه ضمان النجاح لرجال الأعمال والتحليق عاليًّا للسياسيين الكبار وآخرين من الناجحين ؛ لأنهم إن فكروا في النهايات الأخيرة فهم حتمًا سيفسدون • • والرأسمالية الفذة لن تكتفى بانتصار الأسواق ، بل ستمد جوائز السوق إلى كل أشكال النشاط الإنساني » • (ص ٢٨٥) • ويضع كمثل على ذلك : «الفنون الجميلة والأدب ، والرياضة » والتي تم تحويلها تمامًا عن أهدافها الأساسية بناء على مطلب السوق وهو : «جذب أكبر عدد من الجمهور أو من الرعاة • • لذا فيجب على العرض أن يضاعف الأرباح » • (ص ٢٨٧) •

هذا الغياب لكل النهايات الإنسانية أو الإلهية هو الخصيصة الأعمق «للعقيدة الأمريكية » التى تهيمن اليوم على العالم: الخلط بين الوسائل والأهداف، ويصبح المال هو الدين ·

هذا المرض (العقيدة الأمريكية) انتشر في العالم، و«مناهضة العقيدة الأمريكية» هي محاربة ذلك المرض الذي يجب أو لا شفاء الشعب الأمريكي نفسه منه، هذا الشعب الذي هو ضحية رجال المال المستبدين، والسياسيين والعسكريين، الذين يفرضون عليه حياة بلا هدف، وهذا ما يريدون فرضه أيضنًا على العالم،

قام الاقتصادى ميشيل ألبير ، في كتابه «الرأسمالية ضد الرأسمالية »(\*) (دار نشر سوى ، عام ١٩٩٣ ، ص ٢٣٠) بإعطاء تفسير عميق «لوحدانية السوق » التي تُعَدّ الخصيصة المهيمنة للعقيدة الأمريكية ، (ولقد جاء التفسير في إطار دراسة في الاقتصاد السياسي ، إلا أنه قائم أيضاً في كل نواحي الثقافة ) ، فقال : «الضرورة الأساسية هي إخلاء الأفكار الفلسفية من نهاياتها »،

\* \* \*

لا يسع المرء أن ينسى ، فى استخلاصه لتكوين العقيدة الأمريكية ، أن الولايات المتحدة كانت قبل إعلان استقلالها ، مستعمرة ، بكل ما يتضمن ذلك من عنصرية أساسية من جانب « العرق السامى » عرق المستعمر ،

<sup>(\*)</sup> ترجمته ونشرته مكتبة الشروق.

بدون ذلك لن يفهم المرء التناقض العميق للنظام ، بين تأكيداته الواهية للعالمية وبين تفضيله « الجنس الأبيض » ورفضه الآخر ، هنودًا أو سودًا بصفة خاصة .

لذلك ، فمنذ بدء « المنافسة » الاقتصادية ، كان هناك عدم مساواة جذرية ٠

أولا: حسب الإحصاءات التي جرت في عام ١٧٩٠، فإن العبيد السود المستبعدين من كل حق مدنى ، كانوا يمثلون ١٧ % من السكان الذين كان تعدادهم ٤ ملايين نسمة ، ومن بين البيض ، في بوسطن على سبيل المثال ، كان العشرة في المائة الأغنى يملكون خمسة أثمان موارد كل الشعب الذي كان مكوناً من عمال وبحارة فقراء (بجانب العبيد السود) ،

ومن أجل تسويغ الاستعباد كانت الحجج مختلفة ، أو لا هناك حجج دينية: فبالنسبة للقادمين ، الحاملين للمشروع الإلهى عليهم بناء «مدينة الرب» في « العالم الجديد» . أما الهنود ، بما أنهم ليسوا مسيحيين ، فقد عُدُّوا عملاء الشيطان ، ويجب القضاء عليهم كما فعل يشوع مع الفلسطينيين .

بذلك المبرر تستبدل ، أو بالأحرى تضاف ، حجة أخرى تقوم على فكرة مبسطة ومتطورة وذات اتجاه واحد للتاريخ ، وهي أن : الهندى «حيوان متوحش » يتعيش من الصيد ، « أما التعيش من الزراعة فذلك واقع الإنسان ؛ والتعيش من الصيد هو واقع الحيوان ، والوحي قال للإنسان : ستعمل في الأرض» وهذا فقط يفسر الحياة الإنسانية ، (براكنبريدج ، توحش الهنود ، ١٧٨٢) ،

إن حجة « الشيطانية » تتألف تمامًا مع الحجة العنصرية للـ « غوغاء » • فما يبقى هو الرغبة في تدمير الآخر عن طريق إعطائه صفة شيطانية •

ولقد وصل فرانكلين إلى حد دفع الهنود إلى إدمان الخمور من أجل الإسراع في إبادتهم وفي الوقت نفسه سرقة الأرض منهم: «إنني أساند الرأى القائل إنه يجب دفعهم إلى التنازل عن جزء من أرضهم، تلك التي تتناسب بشكل أفضل مع إنشاءاتنا » •

باسم تلك الأساطير الدينية والعنصرية ، حققت الولايات المتحدة أكبر عملية منظمة من « التطهير العرقى » في التاريخ ، ضد الهنود ، السكان الأصليين ٠

نفس هذا الرفض الاستعمارى والعنصرى للآخر توالى بعد ذلك ضد السود من خلال توسيع عملية تجارة الرقيق ·

هنا أيضًا استغلت التوراة • سيويل ، أحد قضاة المحكمة العليا في ولاية ماساتشوسيتس (نفس المحكمة التي أدانت سحرة سالم) قتل الأمر بحثًا في التوراة ورسمائل بولس عن الدليل على أن الله سمح بوجود عبيد ، وأن السود ورثوا من حام غضب الرب عليه •

وبعد ذلك ، وتحت تأثير «فلسفة التنوير» سوع مؤيدو الاستعباد فكرهم من خلال قوانين الطبيعة وفلسفة لوك ·

إلى أن ظهرت الحجة الاقتصادية في إطار فكر ديني شاذ • « الرب اختار تلك المستعمرة من أجل أن يعمل فيها عبيد سود ، بسبب اعتيادهم حرارة المناخ التي لم يعتدها البيض » •

خبير بيولوچى عنصرى قدم مسوّغاته التي تثبت دونية « هذا العرق من الرجال الذين هم مستعبدون بالطبيعة » ،

التناقض واضح بين إعلان الاستقلال ، الذي وضع بأيدى مستعمرين يمتلكون عبيدًا ويطالبون «بالمساواة في الحقوق لكل البشرية »، وبين الاستعباد طوال قرون من الزمن والفصل العنصرى للسود إلى يومنا هذا ، باسم «الدفاع عن حقوق الإنسان » تقع مذابح للأطفال والمدنيين من خلال القصف الجوى ، والمجاعة أو تدمير البنية التحتية الاقتصادية ،

إن «حقوق الإنسان» هي حقوق الرجل الأبيض، وبالنسبة للولايات المتحدة، « الواسب - WASP » وهي الحروف التي تعنى: پروتستانت أنجلو ساكسون بيض،

صدر قانون عام ١٨٩٢ ليحد رسميًا هجرة «الأعراق الشرقية »،

ومنذ القرن التاسع عشر ، شجع الفكر « الدارويني الاجتماعي » ( الأقوى يستبعد الأضعف ) على امتداد وتوسع تلك النفرقة العنصرية ، التي تأسست على معايير اقتصادية واجتماعية ،

\* \* \*

تحديد صورة للعقيدة الأمريكية ، يعد بمثابة تحديد داخل «دوائر » جهنم دانتي ، مناطق أكبر فأكبر للخضوع للنظام ،

أولى الدوائر هى تلك الخاصة بامريكا الشمالية: تلك الخاصة ب « التطهير العرقى الضرورى » للانتهاء من إبادة الهنود ؛ وذلك من أجل أن تتحقق ، من خلال تملك الأرض ومحاصيلها ، وما تحت الأرض من بترول وذهب ، التراكمات البدائية الضرورية من أجل الوصول إلى الدائرة الثانية التي هي أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ،

إن نقطة الانطلاق « القاتونية » لتلك المرحلة الأولى ، هى رمزيا التعديل الدستورى الثانى ، والذى سمح للمواطنين الأمريكيين (أى البيض فقط مهما كانت جنسيتهم الأصلية) أن يحملوا أسلحة خاصة ،

هذا التعديل يهدف أساسًا إلى الدفاع عن النفس ضد « الضحايا » ( أصحاب الأرض الأصليين ) ، كما يهدف إلى تدمير هم •

هذا الوضع ظل يحمل صفة جوهرية ، وقدسية أيضًا ، إلى حد أن التعديل ما زال قائمًا حتى الآن لم يتغير ، فهو يسمح ببيع السلاح بلا قيود ،

«الانطلاق نحو الغرب»، اتخذ أهمية متزايدة مع تدفق المهاجرين، الذين كانوا يضمون مزيجًا شاذا من البشر، ابتداء من المجرمين الذين حكم عليهم بعقوبات، وهاربين من محاكم بلادهم الأصلية، إلى المهاجرين السياسيين، الهاربين من بطش التحالف المقدس في أوروب، كانت الغالبية العظمى منهم فلاحين بلا أرض، فكانوا مثله فين على الحصول على بعض منها، وعمالا بلا عمل، وأفرادًا يعيشون على هامش المجتمع، وآخرين من اليائسين، وأيضًا من المضاربين الفاشلين أو المتهربين من الخدمة العسكرية،

«الحلم الأمريكي» يمتد لأبعاد شاسعة حيث يستطيع كل شخص أن يحصل على جزء منه ، كل حسب قوته ، وذلك ضد المواطنين الأصليين ، قليلي العدد ، وبلا أسلحة فعالة ، مما جعل الـ ٠٠٠ ألف هندى الذين كانوا يعيشون على الأرض في عام ١٩٧٠ ، يضمحلون إلى ٢٢٠ ألفًا في عام ١٩١٠ ، وهؤلاء تم تجميعهم داخل معسكرات اعتقال أطلق عليها اسم «محميات» بعدما نصبت لهم المذابح الواحدة تلو الأخرى .

تلك المذابح التي قال فيها الجنرال الأمريكي شيرمان ، الذي مارس ضدهم ما

يمكن أن نطلق عليه اليوم « الحرب الشاملة » : « الهندى الجيد هو الهندى الميت» (\*) .

بل إن المغامرين الذين عَدُوا أنفسهم «مستصلحين » للأراضى ، حاربوا بعضهم البعض ، ودمروا بعضهم البعض ، سواء كانوا أفرادًا أو أعضاء عصابات متنافسة ، من أجل تقسيم الغنائم و واليوم ، تعرض أفلام أمريكية توضح بشىء من الاعتذار ، كيف كان شكل تلك الغابة المتوحشة التى عاش فيها السباع الذين عَدُوا المسدس والبندقية القانون الوحيد والعدالة الوحيدة ،

هكذا تكونت صورة البطل الأمريكي ، متوجًا بهالة من أسطورة «الحدود» ، هذا البطل الذي ظهر على سبيل المثال في السينما في شكل طرزان أو چيمس بوند ، وهو تصوير رمزى لذلك العنف الذي ينتصر دومًا في العلاقات بين الأفراد كما هو أيضًا في الدول .

«الحدود» لا تعنى للأمريكيين مثلما تعنى للأوروپيين: إنها ليست تحديدًا على سطح الأرض لحدود الدولة، بل هى بالنسبة للأمريكيين، خطوط متغيرة دائمًا، إلى أن يصل الغزاة إلى المحيط الهادى ويعلنوا « إغلاق الحدود»، وقد ارتبطت دائمًا بالصراع تحت شعار « الإنسان ذئب بالنسبة للإنسان »، حيث الانتصار من نصيب الأقوى ، سواء كان ذلك يعنى طرد واغتصاب الهنود ، أو الصراع بين البيض من أجل امتلاك الغنائم،

لهذا السبب فإن « الحرب الأهلية » بين و لايات الشمال وو لايات الجنوب جرت بنفس التوحش ، الجنرال شيرمان يقود ضد الجنوبيين نفس « الحرب الشاملة » باسم نفس مبدأ رفض الآخر ، وبنفس الرغبة في تدميره عن طريق إعطائه صفة الشيطانية ،

\* \* \*

# سايكس بيكو الأمريكية

في عام ١٨٢٣ ، صاغ الرئيس مونرو مبدأه الذي حدد بداية الغزو في الدائرة

<sup>(\*)</sup> هذا ما يقوله الإسرائيليون عن العرب الآن «العربي الجيد هو العربي الميت » •

الثانية : فلقد عَدَّ القارة الأمريكية كيانًا واحدًا ، لا يجوز لأى قوة أوروپية أن تتدخل فيه • أى أنه لا يجوز ذلك إلا للولايات المتحدة •

وبدأ بغزو المكسيك ، وضم تكساس في عام ١٨٤٥ .

تمت عملية الاستيلاء على أمريكا اللاتينية من خلال وسيلتين مختلفتين •

أحيانًا من خلال تسلل اقتصادى يتحول إلى احتلال عسكرى ، وينتهى بضم المنطقة بشكل كامل • حدث هذا الشيء في حالة پورتو ريكو •

كانت الولايات المتحدة تعمل أحيانا في البداية على تشجيع حركات الاستقلال ، مما ساعدها على طرد الإسهان والبرتغاليين والإنجليز من أمريكا الجنوبية ، ثم تنصيب حكومات موالية لها ، مما فتح لها الباب للاستثمارات الأمريكية ، وكانوا يستخدمون أحيانا دكتاتوريات عسكرية مهمتها قمع كل مقاومة شعبية ، وأحيانا يستبدلون بسياسة القوة الفساد ، فيسمحون لقيادات منتخبة بالوصول إلى الحكم ، حيث يبقون تحت سيطرة الأمريكيين من أجل السماح لرجال الأعمال المحليين بممارسة سلطة على اقتصاد البلاد ،

\* \* \*

فى مرحلة ثالثة ، يأتى دور تبعية أوروبا غداة «حرب الثلاثين عامًا» (من عام ١٩١٤ إلى عام ١٩٤٥) والتى كانت «حربًا أهلية» حقيقية جرت بين الأوروبيين ، وتركت أوروبا مدمرة تنزف ، وتم تقديمها على صينية من الذهب إلى الولايات المتحدة ، فبفضل هاتين الحربين ، أصبحت الولايات المتحدة تملك فى عام ١٩٤٥ نصف ثروات العالم ، (چورج كينان «مذكرة تخطيط السياسة » ٢٣ من فبراير عام ١٩٤٨) ،

لم تأت أمريكا للمساعدة في الحرب العالمية الأولى إلا في عام ١٩١٧ ، بعد معركتي فيردان ولاسوم ، اللتين استبعدتا كل فرصة للجيش الألماني للانتصار ، (كما أنها لم تتدخل في الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ – ١٩٤٥ ) إلا في نهايتها ، بعد معركة ستالينجراد التي قضت على أي فرصة لانتصار الجيش النازي ) ،

« الحياد » سمح للولايات المتحدة في عام ١٩١٧ بأن ترفع صادراتها بنسبة

١٥ % • وزاد الفائض في الميزانية التجارية الأمريكية من ٤٣٦ مليون دو لار في عام ١٩١٧ •

كان الرئيس الأمريكي في هذا الوقت هو ويلسون ، الذي بعدما وافق على الحرب الإسبانية الأمريكية ، وغزو الفيلبين واحتلال بورتو ريكو وكوبا ، «بات مسئولا » - كما قال فرانك شويل في كتابه «تاريخ الولايات المتحدة » (نشر بايو ، باريس عام ١٩٦٥ ، ص ٢٦٢) - عن أكبر عدد من عمليات الغزو في تاريخ الولايات المتحدة ،

هذا «المثالى» قرر بعد معركة فيردان فى عام ١٩١٦ التى راح ضحيتها ٣٠٠ الف فرنسى ، ومعركة لاسوم ، التى راح ضحيتها ٢٠٠ الف من الفرنسيين و ٤٠٠ الف من الإنجليز ، وبعد أن علم فى ١٦ من يناير عام ١٩١٧ أن زيمرمان ، الوزير الألمانى للشئون الخارجية ، يعمل على عقد تحالف عسكرى مع المكسيك يساعدها على استعادة أراضى تكساس والمكسيك الجديدة وأريزونا التى ضمتها الولايات المتحدة - قرر ، بناء على مبدأ «أمريكا أولا» ، أن يرسل إلى فرنسا نفس الچنرال بيرشينج الذى قام من قبل بغزو المكسيك ،

بعد معاهدة فرساى ، طلب ويلسون من الحلفاء الذين أصبحوا مدينين للولايات المتحدة ، أن يسددوا الدين إلى « الشركات الكبرى » الأمريكية ، وهذا قاد الحلفاء لأن يفرضوا على ألمانيا ، من خلال « التعويضات » ، الانهيار والبطالة ، مما أعطى هتلر فيما بعد ، الحجج المثلى لكى ينشر دعايته الغوغائية ،

كتب الاقتصادى الشهير لورد كينز ، فى عام ١٩١٩ ، فى كتابه « التبعات الاقتصادية للسلام » : « إن كنا نسعى عمدًا إلى إفقار وسط أوروبا ، فإننى أتوقع أن الانتقام سيكون فظيعًا : فخلال عشرين عامًا من اليوم سنشهد حربًا ، من شأنها تدمير الحضارة ، أيا كان المنتصر » •

ذلك لم يمنع ويلسون من أن يقدم إلى الكونجرس، في ٨ من يناير عام ١٩١٨، « النقاط الأربع عشرة » الشهيرة حول « الدفاع عن الديمقر اطية » ،

ولكن المشكلة الأساسية كانت تلك المتعلقة بالديون ، وبصفة خاصة الديون التى تدين بها دول « التحالف » للولايات المتحدة • إنها ديون تجارية يجب أن تسدد • ثم

هناك الديون الخاصة «بالتعويضات» والتى فرضت على المانيا تطالبها بها كل من فرنسا وإنجلترا ، والتى لا تستطيع المانيا سدادها. لذلك نظمت الولايات المتحدة هذه الدائرة الغربية: من رعوس الأموال الضخمة التى لا تستطيع الولايات المتحدة استثمارها فى أوروپا بسبب الدمار الذى حاق بها ، أقرضت الولايات المتحدة المائيا الأموال من أجل تسديد ديونها إلى الحلفاء ، فيستطيع هؤلاء من جانبهم سداد ديونهم إلى الولايات المتحدة .

الاقتصاد الأمريكي القوى ، ينتج بإيقاع سريع إلى حد أن الأسهم لم يعد في الإمكان بيعها ، وبالتالي وجدت العديد من الشركات نفسها في حالة توقف عن السداد .

استمرار عمل النظام بقوة وسرعة عالية أدى إلى الكارثة ، لدرجة أن التقدم الجديد والهائل الذى حققته - بفضل الحرب- الولايات المتحدة ، القوة العالمية الأولى ، اصطدم بأول هزيمة كبرى للنظام الأمريكى : الأزمة الاقتصادية الكبرى عام ١٩٢٩ التى أظهرت ، أمام دهشة العالم ، أن الآلة الهائلة للرأسمالية الأمريكية يمكن أن تصاب بالعطب ، وتصيب أمريكا والعالم بالانهيار ،

كان ذلك هو أكبر حدث تاريخي مؤثر عرفته البلاد ؛ لأن تلك الأزمة أظهرت المساوئ في مبادئ النظام نفسها ، هذا النظام الذي عُدَّ ، منذ عهد چور چ واشنطن والكساندر هاملتون ، غير قابل للانكسار ، وأن مؤسساته إلهية : الحرية التامة للسوق ، التي أعطت قادة المالية القوة ، يجب عليها أن تؤكد انتصار الولايات المتحدة ، هذه العقيدة بدت وكأن التاريخ قام بالتصديق عليها : خاصة بعد نجاح أمريكا في التحكم في الدورتين الأوليين اللتين بدتا ضمانا للانتصار الكامل على مستوى العالم ، ولكن في مساء يوم من أيام أكتوبر عام ١٩٢٩ ، إنهار هذا الاقتتاع المطمئن ، فأغلقت بنوك عملاقة ، وأفلست آلاف الشركات ، وانتحر الكثير من كبار رجال الصناعة ، وبسرعة ، انطلق ٩ ملايين عاطل (١٧ % من الأيدي العاملة ) في الشوارع التي شهدت الكثير من مظاهرات التمرد وقمع الشرطة ،

فى ذلك الوقت ، كتب أندريه موروا يقول: «لو كنت قمت برحلة فى نهاية شتاء عام ( ١٩٣٢ - ١٩٣٣ ) ، لكنت وجدت شعبًا يائسًا ٠٠ لقد تصورت أمريكا أن نهاية نظام ، أو حضارة ، باتت وشيكة »٠

إن الأزمة الفظيعة لم تتفجر إلا لأن منطق النظام هو الذى دفع بها إلى تلك النتائج المتطرفة: كان كل عنصر من عناصر النظام « الليبرالى » على اقتناع تام بنجاح المؤسسات ، وأن النجاح سيأتى من خلال قوانين النظام ، تلك القوانين التى توقعوها ، وافترضوا نجاحها ، وقاموا عليها بكل ثروتهم ، كان يكفى فشل بعض الخاسرين حتى يولد الشك ، ثم تتأثر البورصة بموجة من الحذر المفاجئ ، وينهار بعد ذلك النظام كلمه مثل قطع الدومينو: الواحدة بعد الأخرى ، الشركات والبنوك لم تعد تستطيع توفيق أوضاعها ، والتوجه اليانس للاتجاه الجديد جعل توقع الانخفاض هو الأكثر رجحانًا كما كان فيما مضى التوقع نحو الارتفاع والانتصار ،

بدأ فرانكلين روزفلت بعدما تولى منصبه رئيسا للولايات المتحدة في مارس عام ١٩٣٣ ، فترة رئاسته بالصلاة ، هل سيهتز الإيمان «بالمصير المبين » هل تخلى الله عن تلك البلاد ؟

فى الواقع ، كانت عقيدة هاملتون ، التى أخذها عن آدم سميث ، هى التى كشفت التناقض العميق فى النظام : ليس صحيحًا أن تراكم المصالح الفردية من شأنه تحقيق المصلحة العامة ، بل بالعكس ، إنه يفرز غابة تتصارع فيها المصالح الفردية فى منافسة بلا نهاية ، مما يمنع بناء مجتمع حقيقى. لهذا السبب تردد سؤال فظيع : الولايات المحتدة ، هل هى وطن واحد؟ هل يمكن لنا أن نؤمن مجددًا بمصيرها ؟

بدأ روزفلت منقذا ، بعدما أعلن «الصفقة الجديدة» ، وسيلة جديدة لمواجهة الجمود الاقتصادى وبدلا من تغيير النظام بشكل جذرى ، قام الرئيس بتخفيف حدته عن طريق إدخال بعض الإصلاحات ، وبخاصة تلك التي تعنى ببدء خطة لمشروعات عامة كبيرة ، والتي تستطيع الدولة من خلالها أن تتدخل من أجل خفض نسبة البطالة والتوتر الذي صاحبها ، وذلك عكس الدور الذي طالما أسند إلى الدولة منذ هاملتون : تفضيل القطاع الخاص ،

هذا الإصلاح الحذر كان له تأثير مخفف لنتائج الأزمة القاتلة واصبح من الممكن الخروج من الهاوية ، ولكن عن طريق تطبيق حل متحيز بشكل أدى في عام ١٩٣٧ إلى أن عادت أمريكا تعانى من الجمود مرة أخرى ، كتب جالبريث يقول : «في عام ١٩٣٧ كان هناك مرة أخرى تسعة ملايين عاطل » ،

مرة أخرى حركت الولايات المتحدة الأمور حسب مصالحها وحدها: منذ هزيمة فرنسا فى عام ، ١٩٤٠ قامروا على فيشى ، واعترفوا بها رسميًا ، وأصبح يمثلهم فيها سفير ، وأرسل روزفلت إلى ويجاند ، فى شمالى إفريقيا ، مبعوثين: الأدمير ال ليهى والقنصل مورفى ،

فى الوقت نفسه ، شجع تشرشل على القصف المتواصل بالقنابل حتى على أهداف مدنية فى ألمانيا وعلى المناطق المحتلة فى بلجيكا وفرنسا ،

حتى بعد قيام الطائرات اليابانية بتدمير الأسطول الأمريكى فى پيرل هاربر وإعلان ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة ، فى ١١ من ديسمبر عام ١٩٤١ ، ظلت الروابط مع فيشى قوية ، وعَدَّروز فلت الحينرال ديجول: «من الرواسب الهالكة والعتيقة لتاريخ مضى » •

فى عام ١٩٤٢ كتب السيناتور ترومان (الذى أصبح رئيسًا للولايات المتحدة) يقول: «إذا ضعف الاتحاد السوفييتى، يجب مساعدته، وإن ضعفت ألمانيا، يجب مساعدتها، المهم هو أن يقوما بتدمير بعضهما البعض »،

فى نوفمبر عام ١٩٤٢ فى حديث أجراه أدريان تيكسيه ، وحضره آندريه فيلپس ، (المتحدث الرسمى لديجول) تفاخر روزفلت بعقليته العملية : «إتنى مهتم أساسًا بالفاعلية ، فإن لدى مشكلات يجب حلها ، كل من يريد مساعدتى فإتنى أرحب به ، اليوم أعطائى دارلان الجزائر ، فهتفت : يحيا دارلان ! ، ، وإن أعطائى كيسلينج ، أوسلو ، فسوف أهتف : يحيا كيسلينج ! ، ، وإن أعطائى لافال غدا باريس ، فسأهتف : يحيا لافال ! » ،

ولقد حدث أن الهبوط فى شمالى إفريقيا ، والذى أبعد عنه ديجول ، أعاد السلطة إلى دار لان ، وفى إيطاليا إلى المجنر ال بادوليو الذى خدم موسولينى مثل دار لان الذى خدم بيتان ،

وحتى تستطيع القوات البريطانية المهبوط فى فرنسا ، دفعت بأقوى فرقها · كما قدمت القوات المغربية ٧٠ % من القوة من أجل المهبوط فى پروفانس ·

لم يعلم ديجول بتواريخ الهبوط في نورماندى ، ولم تتلق قوات فرنسا الحرة أوامرها إلا من القيادة الإنجليزية ، قرر البنرال ديجول معارضة الخطة الأولية ، والتي وضعت على أساس إدارة عسكرية إنجليزية أمريكية ، وأدلى البنرال ديجول الذي كان يثق في المقاومة الفرنسية ، بتصريح قال فيه : « إن كل جزء من الأراضي المحررة سيتم وضعه تحت إدارة وقد يختاره مجلس جبهة التحرير الوطنى، والذي وافق عليه فوراً المجلس الوطنى للمقاومة من أجل تكوين الحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية » ،

قامت الولايات المتحدة بالاستفادة اقتصاديًا ، من الانتصار ، وذلك عن طريق فرض حمايتها على « الدائرة الثالثة » •

وجاءت اتفاقیة بریتون وودز ، فی عام ۱۹۶۶ ؛ لترسخ رسمیًا هیمنة الدولار بمساواة قیمته بالذهب ؛ لیصبح العملة الدولیة حتی یومنا هذا ، ثم وضع خطط ثنائیة ، مثل اتفاقیات بلوم بیرنس مع فرنسا التی فتحت عام ۱۹۶۶ اسواقها بلا شروط امام الصادرات الأمریکیة ، وذلك مقابل مساعدات بلغت ملیاری دولار علی مدی اربع سنوات ، و هكذا تحولت أوروپا تدریجیًا إلی محمیة امریکیة ،

كانت خطة مارشال فى عام ١٩٤٧ مرحلة مهمة لتلك التبعية «للدائرة الثالثة »،

غداة الحرب العالمية الثانية ، وجدت الولايات المتحدة نفسها وقد أتخمت من الثروات ، في حين دمرت أوروبا تمامًا ، فبدت أمريكا كأنها طفل استطاع جمع كل قطع البلي ، وعليه أن يقرض زملاءه إن كان يريد أن يستمر في اللعب ،

كانت المشكلة إذن جعل أوروبا قادرة على الوفاء بديونها حتى تستطيع أن تستهلك وتسدد أسعار المنتجات الأمريكية التى ازدهرت إلى أبعد حد فى ذلك الوقت ، بعدما قامت لمدة أربع سنوات بتصدير أسلحة الحرب ومستلزماتها ،

منذ عام ١٩٤٧ بدأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشير إلى خطر مضاعف ، اقتصادى وسياسى ، يمثله الوضع في أوروبا غداة الحرب ،

« إن أكبر خطر يواجه أمن الولايات المتحدة هو مخاطر انهيار اقتصادى في أوروبا الغربية ونتانجه: وصول عناصر شيوعية إلى الحكم » •

من أجل مواجهة هذا الخطر ، قام قادة الولايات المتحدة بتقديم «مشروع مارشال » الذي يهدف ، كما يقولون ، إلى إعادة بناء أوروپا ·

ولكن الشروط السياسية كانت صارمة : أولا استبعاد الشيوعيين من الحكومات الغربية ،

كان التدخل الأجنبي واضحًا:

- \* ثم استبعاد الوزراء الشيوعيين الفرنسيين من الحكومة في ٤ من مايو عام ١٩٤٧ .
- \* تم استبعاد الوزراء الشيوعيين الإيطاليين من الحكومة في ١٣ من مايو عام ١٩٤٧ .
  - \* تم استبعاد الوزراء الشيوعيين البلجيكيين من الحكومة في الشهر نفسه.
- \* فى ٥ من يونيه عام ١٩٤٧ ، وبعد تلك الاستبعادات ، أعلنت رسميًا « اقتراحات مارشال » ،

بعد الحصول على تلك النتائج ، أصبح من الممكن تطبيق المشروع الذى ، بجانب أنه كان وسيلة ضغط سياسى ، كان يتكون من برنامج لدعم الصادرات الأمريكية إلى أوروبا .

«المساعدة» كانت هي أقبل أهداف «مشروع مارشال» ولقد أوضحت دراسة جرت في أبريل عام ١٩٤٧ أن المساعدات الأمريكية يجب أن توجه فقط إلى «دول ذات أهمية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة ، باستثناء بعض الأحوال النادرة حين تأتى فرصة تستطيع الولايات المتحدة من خلالها الحصول على رضا دولي بفضل عمل إنساني كبير » (قادة القوات المشتركة ١/١٧٦٩) ،

وافق دين اتشيسون ، وزير الخارجية الأمريكية ، وبعض نواب الشيوخ المؤثرين ، في عام ١٩٥٠ ، على أنه «في حالة تطور المجاعة في القارة الصينية ، فإن على الولايات المتحدة تقديم بعض المساعدات الغذائية ، ولكن ليس بقدر يكفى لإنهاء المجاعة ، فقط ما يكفى لكسب نقطة في الحرب النفسية » (ستيفن شالوم: زدماجازين ، أكتوبر ١٩٩٠) ،

فى الواقع ، ترددت كثيرًا خلال فترة تطبيق خطة مارشال ، كلمات مثل «التضامن » و «الكرم » ولكن منذ عام ١٩٤٨ ، كتب چورج كينان ، الذى كان يتولى حتى ذلك الوقت رئاسة «مجلس الأمن القومى » يقول بوضوح : «إننا نملك نحو ، ٥ % من ثروات العالم ، ولكن فقط ٦ % من السكان ، فى هذه الحالة ، فإته لمن المتوقع أن نكون هدفًا للغيرة والكراهية ، ومهمتنا الحقيقية فى الفترة القادمة ستكون تطوير نظام العلاقات مما يسمح لنا بأن نحافظ على ذلك الوضع الذى يفتقد المساواة ، بدون أن نضع أمننا القومى فى خطر ، ومن أجل تحقيق ذلك ، سيكون علينا أن نتخلص من كل مشاعر عاطفية ، وأن نتوقف عن أحلام اليقظة ، يجب أن نركز كل اهتمامنا فى كل مكان على أهدافنا القومية الفورية ، يجب ألا بأعمال خيرية على مستوى العالم ، يجب ألا نتحدث عن أهداف غير واضحة أو غير بأعمال خيرية على مستوى العالم ، يجب ألا نتحدث عن أهداف غير واضحة أو غير ورفع مستوى المعيشة ، والديمقراطية ، سياتى قريبًا اليوم الذى سنضطر إلى أن ورفع مستوى المعيشة ، والديمقراطية ، سياتى قريبًا اليوم الذى سنضطر إلى أن نتحرك فيه فقط بأسلوب القوة ، ، وكلما تخلصنا من الشعارات المثالية ، كنا أفضل حالا » ، (مذكرة تخطيط السياسة ، ٣ كمن فيراير عام ١٩٤٨) ) .

ولكن تلك اللغة الصريحة لم تكن من بين التقاليد الأمريكية المقدسة ، فقبل قرنين من الزمن ، كان لابد من إخفاء الرغبة في السيطرة وراء قناع من الأخلاق ومن التدين وبعد انتهاء الحرب ، كان يجب تسويغ سياسة التسلح بالنضال ضد «إمبراطورية الشر » ولقد فهم ذلك تمامًا بول نيتشه ، خليفة كينان : يجب محاربة الشيطان وحدد الشيطان بـ «البولشفية » (في معناها الأكبر : الدولة التي لا تقبل بلا شروط ، أن تفتح أسواقها أمام المصانع الأمريكية الكبري هي دولة «شيوعية » أو على الأقل تتحالف مع الاتحاد السوفييتي ) و هكذا تم تصوير الشيطان بشكل دقيق : إنه الاتحاد السوفييتي ، وذلك مثلما حدث بعد انهياره أن تحدد الإسلام ، أو حسب نظرية هانتنجتون ، «التواطؤ الإسلامي - الكونفوشي » ، أو العالم الثالث في مجمله ، كانت استراتيجية المصانع العسكرية الصناعية ذات أساس تجريدي ، أو تبشيري ، وأصبحت بمثابة «حملة دينية » : «الله أراد ذلك » ،



# القصل الثالث المتحدة الدين والسياسة في الولايات المتحدة

| رضا هلال      | <ul> <li>الدين والسياسة في أمريكا</li> <li>المسيح الأمريكي وصهيون</li> </ul> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                              |
| د مراد هوفمان | ٢- إسلام صنع في أمريكا                                                       |

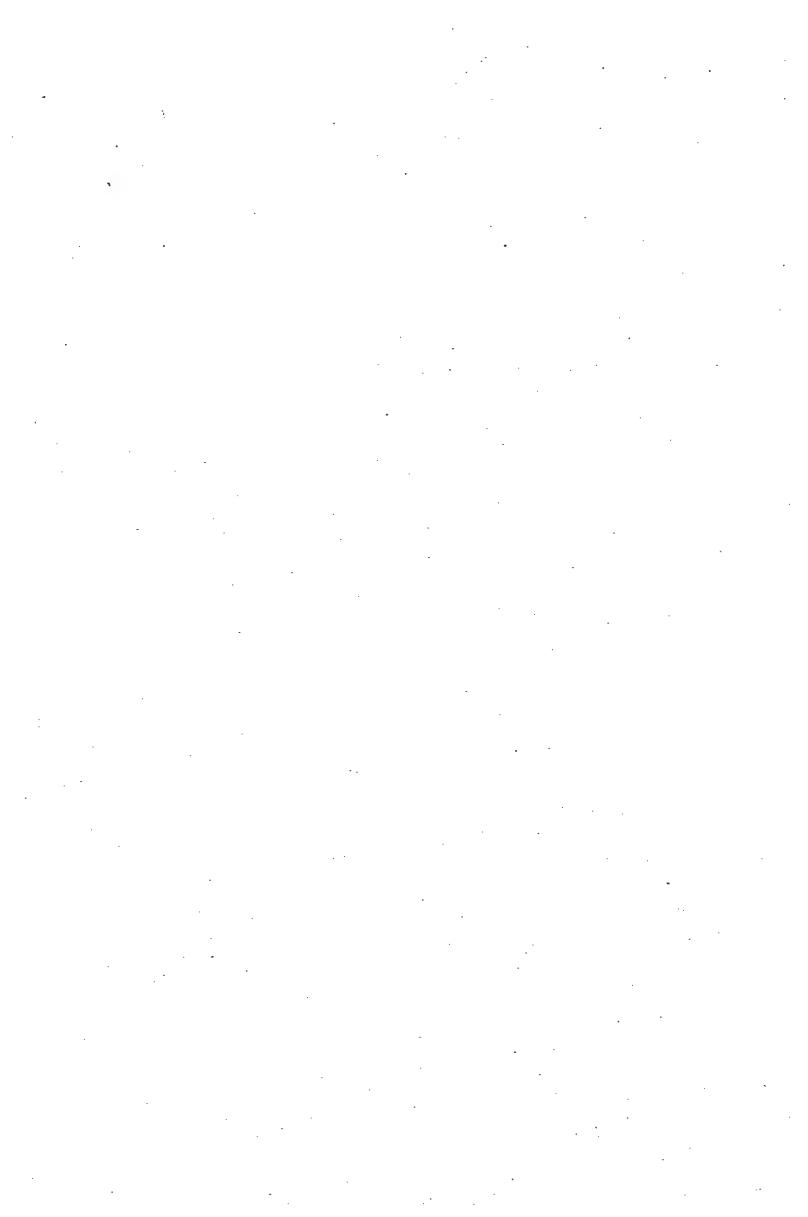

## الدين والسياسة في أمريكا المسيح الأمريكي وصهيون

رضا هلال

#### المسيح الأمريكي

ولد يسوع المسيح يهوديًا ، ثم أصبح رأس الديانة المسيحية التى مثلت ثورة على اليهودية ، إلا أن حركة الإصلاح البروتستانتي أعادت الاعتبار إلى اليهودية حتى أن المسيح عندما دخل العالم الجديد مع المهاجرين البروتستانت إلى أمريكا كان مسيحًا متهودًا ، ولذلك أصبح المسيح الأمريكي مسيحيًا يهوديًا (١) ،

فعندما وصل المهاجرون البيروتستانت الأوائل، أولى المستعمرات ماساشوستس في نيو إنجلاند، اعتبروا أمريكا هي «أورشليم الجديدة» أو «كنعان الجديدة»، وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين القدماء حين فروا من ظلم فرعون (الملك الانجليزي جيمس الأول) وهربوا من أرض مصر (انجلترا) بحثًا عن أرض الميعاد الجديدة،

وبالمشابهة ، أصبحت مطاردة المهاجرين البروتستانت البيوريتانيين ( التطهريين ) ، للهنود الحمر في العالم الجديد ، مثل مطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيين في فلسطين ، وكان المستعمر البيوريتاني يقتل الهندى الأحمر على أنه كنعاني فلسطيني ، وكان يقكر في عالم دون هنود ، مثلما كان العبرانيون يفكرون بعالم دون كنعانين .

<sup>(</sup>۱) حول المسيحية اليهودية والصهيونية في أمريكا: رضا هلال ، المسيح اليهودي ونهاية العالم: المسيحية السياسية والأصولية في أمريكا ، مكتبة الشروق ٢٠٠٠ .

وكان المهاجرون البروتستانت البيوريتانيون الأوائل، في المستوطنات الأولى في نيو إنجلاند، يلهجون باللغة العبرية في صلواتهم، ويطلقون على أبنائهم أسماء يهودية في قصص التوراة، مثل سارة والعازار وإبراهام وديفيد، كما أطلقوا أسماء عبرية على مدن كثيرة في المستوطنات الأولى مثل سالم (شالوم) وهبرون وكنعان • • (١) •

وكان أول كتاب طبع في أمريكا هو كتاب «مزامير داوود» عام ١٦٤٠، تم طبع كتاب «النحو العبرى» ابتداءً من ١٧٣٥، واستوردت له أحرف عبرية خاصة، كما كانت العبرية تدرس مع بداية التعليم العالى في كل المستعمرات الأمريكية حتى صارت رائجة بين البروتستانت البيوريتانيين أكثر من رواجها بين اليهود من معاصريهم في أوروبا، وعندما تأسست جامعة هارفارد في ١٦٣٦ كانت العبرية هي اللغة الرسمية،

لقد كان البروتستانت البيوريتانيون ، في تلك الفترة ، كما شهد الحاخام لي اليفنجر ، أكثر تعصبًا لليهودية من اليهود وهكذا اصطبغت البروتستانتية «البيوريتانية » ، مع قدوم المهاجرين الأوائل إلى أمريكا بصبغة يهودية ، أو بمعنى آخر ، كاتت المسيحية ، مع قدوم المهاجرين الأوائل إلى أمريكا ، «مسيحية يهودية » وهذه المسيحية اليهودية ، ارتكزت على مقولتي «أرض الميعاد » و «الشعب المختار » وهما المقولتان اللتان مثلتا أساس «استعمار أمريكا » و «استعمار فلسطين» ،

فالمهاجرون البروتستانت البيوريتانيون ، المؤمنون بإله إسرائيل ، اعتبروا أن « المصير المبين » الذى قدره لهم الرب هو استعمار أمريكا ، إسرائيل الجديدة ، ولأنهم يؤمنون بنهاية العالم مع المجىء الثانى للمسيح ، فإنه لابد من جمع شتات اليهود فى فلسطين (إسرائيل القديمة) ، باعتبار ذلك الخطوة قبل الأخيرة للمجىء الثانى للمسيح ،

إن مقولة الشعب المختار (الجديد) في أرض الميعاد (الجديدة) ستكون المبرر

<sup>(1)</sup> Leonard C. Yassen, The Jesus Connection, New York, Crossroad Publication, 1985, p.84.

لحرب الإبادة ضد الهنود وتهجيرهم ، وستصبح اللاهوت العلماني الذي يلهب الثوار بالنار المقدسة للثورة على الإنجليز من أجل الاستقلال ، فالشعب المختار الجديد (الأمريكي) في إسرائيل الجديدة (أمريكا) لابد وأن يقتلع نفسه من عبودية مصر (إنجلترا) ،

#### المسيح اليهودى

برغم أن يسوع المسيح ينحدر من أصل يهودى ، وبرغم الأصل اليهودى المسيحية ، فإن المسيحية مثلاً تورة على اليهودية ، خصوصاً على يد القديس بولس الذى يعتبر المؤسس الحقيقى للمسيحية كديانة قائمة بذاتها و إلا أنه ظلت جماعة مسيحية يهودية تمارس ديانة المعبد وتحفظ تعاليمها وتفرض الختان ومراعاة الراحة يوم السبت وقد اصطدم بولس بالجماعة المسيحية اليهودية التى انفصلت عنه تماما بعد مجمع أورشليم المسكونى ( ٩٤م ) ، وظلت تعتقد أن يسوع هو المسيح الذى تكلمت عنه النبوءات التوارتية ، وأنه سيظهر من جديد فى السحاب كإبن الإنسان الذى يدين الأحياء والأموات .

وبعد أن تحقق النصر النهائي للمسيحية البواسية وأصبحت الكنيسة (الأممية) بديلا للشعب المختار وأورشليم مدينة العهد الجديد ، ظل المسيحيون اليهود تحت اسم (المتهوديين - Juduisants) وعندما أصبحت المسيحية الدين الرسمي للدولة الرومانية ، أصبح اليهود مضطهدين في أرجاء الإمبراطورية ، وخلال القرون الوسطى ، بذلت أوروپا جهودًا ضخمة لتحويل اليهود إلى المسيحية ، فكان ظهور اليهود المسيحيين ، أي اليهود المتحولون إلى المسيحية ، وكان من بين أولئك اليهود المسيحيين «يهود المارانو » أي اليهود المتحولين إلى المسيحية في إسهانيا خلال الفترة ١٩٩١-١٤٩٢ ، ولعب المسيحيون اليهود واليهود المسيحيون دورًا مهمًا في عصري الإصلاح والنهضة في أوروپا ، إذ أدخلوا ضمن السجالات اللاهوتية والسياسية الاعتقاد بفكرة الميللية (الألفية) أي عودة المسيح ليحكم العالم في الألف عام السعيدة من صهيون ، كما روجوا اعتقاد «التدبيرية » بمعنى أن التاريخ عام السعيدة من صهيون ، كما روجوا اعتقاد «التدبيرية » بمعنى أن التاريخ الإنساني يحكمه تدبير إلهي يتضمن عودة اليهود إلى أورشليم وإعادة بناء الهيكل قبل

عودة المسيح ومن ثم التأكيد على الدور المركزى لليهود في الأحداث العظمى قبل مجيء المسيح .

#### تهويد المسيحية الأمريكية

بيد أن الانطلاقة الكبرى للمسيحية اليهودية ترجع إلى حركة الإصلاح الدينى فى أوروپا فى القرن السادس عشر وعادة ما توصف حركة الإصلاح الدينى بأنها بعث (عبرى) أو (يهودى) ، تولدت عنه وجهة نظر جديدة عن الماضى والحاضر اليهودى ، بل والمستقبل اليهودى بشكل خاص و فلم تكن أوروپا قبل عهد الإصلاح الدينى تعتبر اليهود « الشعب المختار » إلا للعنة ، فقد كانت تعتبر اليهود مارقين وقتلة المسيح وتشير المؤرخة اليهودية باربرا توخمان ، فى كتابها « الكتاب المقدس والسيف » إلى العداء الشائع لليهود فى أوروپا الذى بلغ أشده إبان الحملات الصليبية (١) .

ويشير مؤرخون أخرون إلى أن المحاربين الصليبيين المسيحيين هم أول من بدأ المذابح اليهودية وهم في طريقهم إلى فلسطين ·

وكانت الكنيسة الكاثوليكية تتمسك باعتقادها بأن ما يسمى الأمة اليهودية قد انتهى ، وأن الرب طرد اليهود من فلسطين عقابًا على صلب المسيح ،

وكانت الكنيسة الكاثوليكية تعتقد أيضًا أن النبوءات التى تتحدث عن العودة تشير إلى العودة من بابل ، وأن هذه العودة قد حدثت بالفعل على يد الإمبر اطور الفارسى قورش ، وذلك الاعتقاد كان رؤية القديس أو غسطين الذى اعتبر أن القدس مدينة العهد الجديد وأن فلسطين هي إرث المسيح للمسيحيين ، غير أن حركة الإصلاح البروتستانتي تنكرت لهذا الاعتقاد الكاثوليكي ، وروجت لفكرة أن اليهود أمة مختارة مفضلة ، وأصبح العهد القديم المرجع الأعلى للاعتقاد البروتستانتي ، ومصدر المسيحية النقية الثابت ، وجزءًا من طقوس العبادات والصلوات في الكنائس ، وكتابًا

<sup>(1)</sup> Barbara Tuchman, Bible and Sword, Ballantine Books, New York, 1984, p.37

للتاريخ عن الأراضى المقدسة والأنبياء ، والنبوءات المتعلقة بنهاية الزمان والعصر الألفى السعيد مع المجيء الثاني للمسيح(١) .

ويعتبر مارتن لوثر ، كمؤسس وزعيم لحركة الإصلاح البروتستانتى ، مسئو لا الى حد بعيد عن ظهور مناخ القرن السادس عشر الروحى والدينى ، الذى أوجد أرضاً خصبة لانتشار المسيحية اليهودية ،

لقد كتب لوثر ، عام ١٥٢٣ كتابه «المسيح ولد يهوديًا » ، الذى أعيد طبعه سبع مرات في العام نفسه ، وشرح فيه المواقف المؤيدة لليهودية ، وأدان اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية لليهود محتجًا بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد ، وقال فيه: «إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أستقار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم ، إن اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف والغرباء ، وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التى تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها ، تمامًا كالمرأة الكنعانية » ،

وكان لوثر ، يؤمن بأن نبوءة التوراة حول إنقاذ كل إسرائيل كأمة ستتحقق ، وكان يلوم الباباوية لتحريفها المسيحية وصدها بذلك اليهود عن اعتناقها .

لقد كان هدف لوثر النهائى هو تحويل اليهود إلى البروتستانتية ، ولكنهم بدلا من أن يتحولوا إلى المسيحية ، كانوا يجمعون الأنصار لتهويد المسيحية ، ولذلك نجده ينقلب ويعبر عن كرهه لليهود فى كتابه «ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم » ، الذى ألفه عام ١٥٤٤ ، وطالب فيه بطردهم من ألمانيا بقوله :

«من الذى يحول دون اليهود وعودتهم إلى أرضهم فى يهودا ، ، لا أحد ، إننا سنزودهم بكل ما يحتاجون لرحلتهم ، لا لشىء إلا لنتخلص منهم ، إنهم عبء ثقيل علينا وهم بلاء وجودنا (Y) ،

وهكذا ، فإن حركة الإصلاح البروتستانتى ، لما يئست من تحويل اليهود إلى البروتستانتية ، تبنت الدعوة لعودة اليهود إلى فلسطين للتخلص منهم ، وكان في ذلك إعلان نشأة المسيحية الصهيونية ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره •

<sup>(2)</sup> Martin Luther, Saenthiche Werke, Vol, 29, pp. 7-26.

وبرغم ذلك ، فإن حركة الإصلاح البروتستانتي التي أطلقها لوثر ، مثلت ثورة على الاعتقاد الكاثوليكي ، وبشرت بعهد جديد من التسامح المسيحي - اليهودي ،

وبعد انفصال الملك هنرى الثامن عن كنيسة روما ، اقتحمت حركة الإصلاح البيروتستانتي بريطانيا ، وتمركزت فيها بالأمر الملكي ، الذي أصدره عام ١٥٣٨ ، الني كل كنائس إنجلترا بإنهاء الوصاية الكهنوتية على الكتاب المقدس ، ليحل هنرى الثامن محل بابا روما رئيسا أعلى لكنيسة إنجلترا ، وكان لظهور المذهب البيوريتاني « التطهري » في القرن السابع عشر في أوروپا على يحد جون كالفن ، تأثير كبير في تهويد المسيحية ، حيث غالت البروتستانتية البيوريتانية في إجلال الكتاب المقدس وإعطاء الأولوية للعهد القديم (۱) .

وقد حمل البروتستانتية البيوريتانية وقد اصطبغت بصبغة عبرية يهودية - في أمريكا القرن السابع عشر ، حتى تحول المسيح الأمريكي مسيحًا يهوديًا ، ومع حلول القرن الثامن عشر أصبح الاعتقاد بالبعث اليهودي في فلسطين يشكل جانبًا مهمًا من اللاهوت البروتستانتي الأمريكي ، حيث احتلت معتقدات المسيح المنتظر والعصر الألفى السعيد مكانًا بارزًا ،

وهكذا ، وكما يقول سيليج أدلر ، إنه منذ فجر التاريخ الأمريكي كان هناك ميل قوى للاعتقاد بأن مجىء المسيح المنتظر لاحق لعودة الدولة اليهودية ، ولم يكن ذلك الرأى اجماعيًّا بين اللاهوتيين المسيحيين ، ولكنه كان يشكل جزءًا من مصفوفة التاريخ الفكرى الأمريكي ، التي كانت تتضمن دائمًا خيطًا من العصر الألفى السعيد في الفكر المسيحي الأمريكي (٢).

وكانت أهم الطوائف التى وجد فيها هذا الميل هى المعمدانية واللوثرية وبعض أتباع الكنيسة المشيخية ، حيث اعتقدت نسبة كبيرة في تلك الطوائف بمبدأ عصمة

<sup>(</sup>۱) وصدر في عام ١٦٥٦ قانون يسمح لليهود بدخول إنجلترا بعد أن تم طردهم منها لعدة قرون. (2) Selig Adler, America and The Holy Land, in: American Historical Quarterly, Sept, 1972.

النبوءات التوراتية حول اليهود (أى الاعتقاد فى حرفية الكتاب المقدس) والإحياء القومى للشعب اليهودى (\*) .

#### المسيحية الصهيونية

انبثقت عن تراث اللاهوت البروتستاتتى البيوريتانى (المتهود) والعقيدة الميلاية ، مسيحية صهيونية أمريكية منذ العقد الخامس فى القرن التاسع عشر ، وقبل صهيونية هيرتزل بعقود ، فكان التراث الذى رفد الثقافة والسياسة فى الولايات المتحدة باعتقاد الالتزام بإقامة إسرائيل (عودة اليهود) والاتحياز لهم ، كالتزام لاهوتى أخلاقى وثقافى ثم سياسى ،

وليس من عجب أن أول قنصل أمريكي في القدس - وارد كريسون - قد تحول من المسيحية إلى اليهودية وقد بدأ تحول كريسون باهتمام انتابه فجأة بفلسطين ، ففي عام ١٨٤٤ ، قرر الذهاب إلى هناك ليقوم بـ «عمل الرب» ويساعد على إنشاء وطن قومي لليهود في «أرض الميعاد» ، ولم يكد يصل إلى المدينة حتى بدأت رسائله ومذكر اته تترى على أفر اد أسرته ورؤسائه في واشنطن ، داعيًّا إلى النهوض بما تتطلبه «الحاجة الماسة والعاجلة إلى جعل فلسطين وطنًا قوميًّا لليهود حتى يلتنم شمل الأمة اليهودية وتمارس شعائرها وتزدهر» ، ولما لم يلق استجابة من المسئولين الأمريكيين ، أخذ على عاتقه القيام بحملة خاصة لإعادة اليهود إلى

<sup>(\*)</sup> لابد من التنويه هنا إلى أن الأصولية بمعنى الاعتقاد فى حرفية الكتاب المقدس ، لا تمثل إلا تيارًا داخل الكنانس الأمريكية البروتستانتية ، ولكن المفارقة هنا هى الإحياء الأصولى فى أمريكا التى قدمت للحضارة الغربية خبرة الفصل بين الكنيسة والدولة ، منذ إقرار اللائحة الدستورية لولاية فيرچينيا عام ١٧٧٧ (قبل الثورة الفرنسية) ، والتى لم تحدد دينا «رسميًا» أو كنيسة رسمية للولاية ،

كما أن التعديل الأول للدستور الأمريكي عام ١٨٠١ ، استهدف كما قال الرئيس توماس چيفرسون « إنشاء حائط فاصل بين الكنيسة و الدولة » •

وبموجب التعديل الأول الدستور، امتنعت الدولة عن تحديد دين رسمى أو كنيسة قومية لأمريكا ، كما تمتنع الدولة عن تمويل أية مؤسسة أو مدرسة دينية من الخزانة العامة ، حتى لا ترسخ دينا أو مذهبا معينا و لا تشترط الدولة اختيارا دينيًا لشغل أى منصب فيدر الى ، ولا تفرض قسمًا دينيًا للتتصيب فى المناصب العامة ، غير أن الفصل بين الكنيسة والدولة فى التجربة الأمريكية ، وإن كان قد جعل الدولة (محايدة) فى موضوع الدين ، أو بمعنى آخر ، قد أبعد الدولة عن الدين ، إلا أنه لم يبعد الدين عن المجتمع والسياسة !

فلسطين، وأجرى اتصالات بعدد من المسئولين في السلطنة العثمانية (١) ولما فشلت جهوده بقى في القدس واستوطن في «أرض الميعاد» •

بيد أن هذه الحماسة للعقيدة « الميللية » أطلقت حركة مسيحية صهيونية قام بها ممولون وسياسيون طالبوا بعمل شعبى لإعادة اليهود إلى فلسطين ·

ويعتبر ويليام بلاكستون ( ١٨٤١ - ١٩٣٥ ) الممول والرحالة والمبشر الإنجيلي من أبرز المسيحيين الصهيونيين الأمريكيين الذين أطلقوا تلك الحركة •

ولد ويليام بلاكستون لأسرة مسيحية من أتباع الكنيسة المنهجية ، ومنذ صباه شغف بقراءة العهد القديم وتتبع ما فيه من تنبؤات عن مجىء المسيح وقد أصاب ثروة ضخمة ، من صناعة الإنشاءات واستثمارات أخرى ، واعتقد أن تلك الثروة لم تعطله لغير غاية ، وأخذ على عائقه الإعداد للمجىء الثاني للمسيح و

وانطلاقًا من ذلك ، تزعم بلاكستون حركة «لإعادة اليهود إلى فلسطين قبل مجىء المسيح »، ويدأ بلاكستون حركته بكتابه «يسوع قادم »، الذى نشر عام ١٨٧٨ ، وكان له أثر كبير في البروتستانتية الأمريكية الايفانجيلية ؛ إذ أصبح ذلك الكتاب الذى بيع منه أكثر من منيون نسخة وترجم إلى ٤٨ لغة ، بما في ذلك العبرية، أروج الكتب التي تنشر المثالية الصهيونية في إطار الاعتقاد بالعصر الألفى السعيد ، بل يمكن أن يكون أكثر الكتب المتعلقة بعودة المسيح انتشارًا ، كما أن عدد الزعماء المسيحيين الذين أثار الكتاب انتباههم لعودة المسيح ، كان يفوق عدد من أثر فيهم أي كتاب آخر نشر طوال عشرات السنين ، ومن أولئك ملفيل فولي كبير القضاة ، وحكام ولايات ونواب في الكونجرس ، كما كان بينهم رجال دين بروتستانت وكاثوليك وممولون ورأسماليون مثل دي بونت ومورجان وجون روكفلر وويليام روكفلر ورسل سيج وتشارلز سكربنر (۱).

وقد قام بلاكستون بزيارة فلسطين حاجيًا إلى الأرض المقدسة برفقة ابنته عام

<sup>(1)</sup> Henry Feingold, Zion in America, Hippocrene Books, 1974, pp. 198-9.

<sup>(2)</sup> Reuben Fink, America and Palestine, New York, 1945, pp. 20-1.

١٨٨٨ ، وتمخضت زيارته عن الشعار الذي استغلته الصهيونية اليهودية بعد ذلك استغلالا بالغ الفعالية فيما تعلق بالضمير الغربي ، فكما قال إنه أفزعه وابنته « الشذوذ المتمثل في أن فلسطين هذه تركت هكذا أرضاً بغير شعب بدلا من أن تعطى لشعب بغير أرض » ،

وفى ١٨٩١ ، تقدم بلاكستون ب «عريضة » إلى الرئيس الأمريكى بنيامين هاريسون مطالبًا بتدخل أمريكا لإعادة اليهود إلى فلسطين وجمع على العريضة توقيعات ٤١٣ من كبار الأمريكيين المسيحيين البارزين ، كان من بينهم عميد أسرة روكفلر آنئذ ، چون روكفلر ، وكبير قضاة المحكمة العليا ، ورئيس مجلس النواب ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء تحرير عدد من الصحف الكبرى ،

#### بعث إسرائيل

منذ دعوة بلاكستون عام ١٨٧٨ وحتى صدور وعد بلفور عام ١٩١٧ ، تغلغات في الجو الفكرى والسياسي العام في الولايات المتحدة ، فكرة البعث اليهودي في فلسطين ، ونشطت المسيحية الصهيونية ،

وتدلل ريجينا الشريف على أن مصادقة ويلسون على وعد بلفور كانت نابعة من اعتقاده المسيحي الصهيوني، لقد كان ويلسون ينحدر من أبوين ينتميان للكنيسة المشيخية ، ونشأ على التعاليم الپروتستانتية الأمريكية التي كانت تؤمن بالأسطورة الصهيونية ولو من الناحية الروحية، وقد وفرت له تلك التعاليم رصيدًا داخليًا من المشاعر والأفكار التي تركت أثرًا على موقفه المستقبلي من الحركة الصهيونية وأهدافها ، وكان يسعد ويلسون أن يكون له دور في إعادة اليهود إلى «أرضهم» واعترف بأنه «كربيب بيت قس ، ينبغي أن يكون قادرًا على المساعدة على إعادة الأرض المقدسة لأهلها »(۱) ، وكانت تصريحاته العلنية والسرية متسقة مع الفكرة الصهيونية ، وبما يؤكد أن قراراته عن فلسطين والصهيونية كانت نابعة من مشاعره الذاتية لا من اعتبارات السياسة الواقعية ،

<sup>(</sup>۱) ريحينا الشريف ، الصهوينية غير اليهودية : جذورها في التاريخ الغربي ، عالم المعرفة ، الكويت ، ١٩٨٥ ، ص ١٨٨ ،

لقد كان ويلسون صهيونيًّا عن قناعة ذاتية ، وقد تبدو صهيونيته متعارضة مع نقاطه الأربع عشرة الشهيرة التي وردت في خطابه أمام مؤتمر باريس للسلام ، وتضمنت تلك النقاط رفض مبدأ الحصول على الأراضي بالقوة ، وإدانة الاتفاقيات السرية ، والمطالبة بحق تقرير المصير للشعوب ، وتأمين الفرصة للأقليات غير التركية في الإمبر اطورية العثمانية للتطور الذاتي .

وأشار وزير الخارجية لانسنج إلى أن موقف الرئيس ويلسون من الصهيونية كان واضح التناقض مع مبدئه عن حق تقرير المصير ، لكن مبادئ الصهيونية وتقرير المصير لم تكن متناقضة من المنظور الصهيوني ، فالقوميات غير التركية في الإمبر اطورية العثمانية ، كانت في المنظور الصهيوني : اليهود والأرمن ، وبالتالي فإن تلك القوميتين تنطبق عليهما مبادئ تقرير المصير ،

إن صهيونية ويلسون لم تكن إلا امتدادًا لصهيونية شاملة سادت المجتمع الأمريكي وقت إعلان وعد بلفور ، حسب دراسة تشارلز إسرائيل جولدبات التي أثبت فيها من خلال تحليل مضمون الصحافة الأمريكية وقتئذ ، أن الرأى العام الأمريكي كان يؤيد بشدة وعد بلفور لدرجة أن «المشاعر المعادية » للصهيونية التي أمكن استشفافها في الصحافة ، كانت فقط تلك المنبثقة عن تصريحات صادرة عن شخصيات يهودية معادية للصهيونية (۱) .

ويشير روبين فنك إلى أن مو افقة الكونجرس على وعد بلفور جرت بشكل مذهل، وبمضمون صهيوني وعبر اني (٢)،

ومنذ أن وافق الرئيس ويلسون على وعد بلفور ، النزم خلفاؤه في الرئاسة بالموقف الصهيوني ، وأظهروا تعاطفًا مع الحركة الصهيونية وأهدافها في فلسطين •

وقد عبر خلفه الرئيس وارن هاردنج ، عن موقفه الصهيونى بوضوح ، فى الأول من يونيو عام ١٩٢١ ، بقوله : إنه يستحيل على من يدرس خدمات الشعب اليهودى الا يعتقد أنهم سيعادون يوماً إلى وطنهم القومى التاريخي ، حيث يبدأون مرحلة

<sup>(</sup>١) ريحينا الشريف، المصدر السابق ذكره •

<sup>(2)</sup> Reuben Fink, America and Palestine, op. cit, p. 22.

جديدة ، بل مرحلة أكبر ، من مساهمتهم في تقدم الإنسانية (١) ، وعبر هاردنج كذلك عن تأييده الشديد لصندوق إنشاء فلسطين في ١٩٢٢ .

ثم جاء الرئيس كالفن كولدچ ، وأكد في عام ١٩٢٤ إيمانه ب « الوطن القومي اليهودي في فلسطين (7).

ومن بعده ، هنأ الرئيس هربرت هوفر في عام 1979 الحركة الصهيونية على إنجازها العظيم في فلسطين ، مرددًا فكرة « البعث اليهودي في فلسطين (7).

كما أن الرئيس فرانكلين روزفلت ، الذى مال إلى موقف براجماتى ياخذ فى الاعتبار مصالح أمريكا مع الدول العربية ، رضخ فى النهاية للضغط الصهيونى ( المسيحى و اليهودى ) •

لقد كان هدف الصهيونيين خلال عهد روزفلت ذا شقين: تأمين أغلبية يهودية في فلسطين ، ومن ثم إقامة دولة يهودية مستقلة أو كومنولث هناك ولذلك كان إلغاء «الكتاب الأبيض» البريطاني الذي صدر عام ١٩٣٩ بتقييد الهجرة إلى فلسطين ، أولوية صهيونية مطلقة ،

وتصاعد الضغط الصهيوني (المسيحي واليهودي) على روزفلت ، خصوصاً بعد تأسيس «اللجنة الأمريكية الفلسطينية» ، التي ضمت ٢٠٠ من أعضاء مجلس النواب و ٦٨ من أعضاء مجلس الشيوخ وضغطت اللجنة لتأييد برنامج مؤتمر بلتيمور ١٩٤٢ بإقامة كومنولث يهودي فلسطيني .

ولذلك أعلن روزفلت في برنامجه لانتخابات الرئاسة عام ١٩٤٤ ، أنه «يحبذ فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية غير المقيدة واستيطانها ، وأنه يحبذ أية سياسة تؤدى إلى إقامة كومنولث يهودي ديمقراطي ٠٠ وإنه على يقين بأن الشعب الأمريكي سيؤيد هذا الهدف ، وإذا ما أعيد انتخابه فسيساعد على تحقيق هذا الهدف »(٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٨٨ ٠

<sup>(4)</sup> Herbert Parzen, The Roosevelt Palestine Policy 1943 - 1945, An Exercise in Dual Diplomacy, American Jewish Archives, Vol. 26 No. 1, April 1974, pp. 47-50.

ولكن الهدف الصهيونى (المسيحى واليهودى)، تحقق فى عهد الرئيس هارى إس ورومان الذى تولى الرئاسة نتيجة وفاة روزفلت فى ١٢ إبريل عام ١٩٤٥، فما أن تولى الرئاسة حتى أصدر بيانًا جاء فيه أن وجهة النظر الرسمية الأمريكية من فلسطين هى السماح بدخول أكبر عدد من اليهود إليها قدر الإمكان وحتى إمكان قيام دولة هناك ولم يكتف ترومان بقبول قرار التقسيم ١٩٤٧، بل طلب ممارسة الضغط على الحكومات الأخرى بالتصويت على التقسيم، وفى ١٤ مايو ١٩٤٨، أعلن ترومان اعترافه بالدولة اليهودية المقامة حديثًا والمارسة المقامة عديثًا والمارسة المولى المارسة المولى المارسة المقامة عديثًا والمارسة المولى المارسة المولى المارسة المولى المارسة المولى ال

وقد بدا موقف ترومان بقبول تقسيم فلسطين والاعتراف بدولة إسرائيل ، أنه سعى للحصول على الأصوات اليهودية في انتخابات الرئاسة عام ١٩٤٨ .

غير أن « التصويت اليهودى » لم يكن العامل الحاسم في سياسة ترومان ؛ إذ إن ٢٠ % من الأصوات اليهودية فقط كانت متأثرة بالسياسة الأمريكية في فلسطين (١) .

إن قرار ترومان باعتراف أمريكا بالدولة اليهودية ، كان متمشيا مع فلسفته المسيحية المتهودة في لحظة أوج المسيحية الصهيونية في أمريكا ،

فترومان كان معمدانيًا محافظًا • وتعتقد المعمدانية المحافظة في مذهب العصمة الحرفية للكتاب المقدس ، ويعتبر أنصارها إقامة دولة يهودية برهائًا واضحًا على تحقيق النبوءات التوراتية •

ويقول كلارك كليفورد مستشار ترومان في البيت الأبيض ، ثم وزير الدفاع في عهد كنيدى ، إن ترومان درس التوراة بنفسه ، وكان يؤمن باعتباره أحد تلاميذ التوراة بالتبرير التاريخي لوطن قومي يهودى ، وكانت لديه قناعة أن وعد بلفور عام ١٩١٧ حقق آمال وأحلام السعب اليهودى القديمة (٢) ، ويذكر موشى ديفز في كتابه «أمريكا والأرض المقدسة » ، أنه عندما قدم ترومان في معبد يهودى للحاضرين على أنه الرجل الذي ساعد على خلق دولة إسرائيل ، رد ترومان قائلا: «إنني

<sup>(1)</sup> Zvi Ganin, The Limits of American Jewish Political Power, America's Retreat From Partition, Jewish Social Studies, vol. 39, nos. 1-2.

<sup>(</sup>٢) خطاب كـ الرك كليفورد أمام الجمعية الأمريكية في ٢٨ ديسمبر ١٩٧٦ ، ورد في ريبينا الشريف: الصهيونية غير اليهودية ، صـ ٢١٣.

قورش • • إننى قورش ، ومن ذا الذى ينسى أن قورش هو الذى أعاد اليهود من منفاهم في بابل إلى القدس ? | > (1) •

#### حرب ١٩٦٧ وصعود المسيحية الصهيونية

ساهمت حرب يونيو ١٩٦٧ والانتصار العسكرى الإسرائيلي المدوى فيها ، في دعم صهيونية المسيحية الأصولية الأمريكية وتوثيق علاقات التعاون بين منظماتها والمنظمات الصهيونية «اليهودية» والدولة الإسرائيلية •

فالمسيحية الصهيونية الأمريكية ، اعتبرت أن قيام إسرائيل عام ١٩٤٨ تأكيد لنبوءات التوراة حول نهاية العالم وإحلال مملكة جديدة مع المجيء الثاني للمسيح بعد عودة اليهود إلى الأرض المقدسة ،

وانتظرت المسيحية الصهيونية اكتمال خطة الرب بعد تأسيس إسرائيل ، وبالتالى كان انتصار إسرائيل فى حرب يونيو ١٩٦٧ ، واحتلالها لبقية أرض فلسطين ، وبخاصة القدس ، إضافة إلى أراض عربية أخرى ، تأكيدًا على أن خطة الرب تكتمل وأن النبوءات التوراتية تتحقق وأن نهاية التاريخ أصبحت قريبة ،

وعبرت عن ذلك مجلة « المسيحية اليوم - Christianity Today » في ٢١ هي دلك مجلة « المسيحية اليوم - ١٩٦٧ الآن كاملة بأيدى يوليو ١٩٦٧ بقولها : « لأول مرة منذ أكثر من ألفي عام فإن القدس الآن كاملة بأيدى اليهود ، مما يعطى لدارس التوراة إيمانًا عميقًا ومتجدداً في صحتها وصلاحيتها » •

إن الحركة المسيحية الصهيونية والأصولية تعتقد بأن القدس هي المدينة التي سيحكم المسيح العالم منها عند قدومه الثاني، وبرغم أنها تعتقد أيضاً بتنصير اليهود حتى يشملهم خلاص المسيح عند مجيئه الثاني، إلا أن الحركة أجلت هذا الموضوع إلى حين اكتمال النبوءات التوراتية بقيام مملكة الألف عام السعيدة، وصارت أكثر النزاماً بتوفير جهودها لتحقيق شرعية الدولة اليهودية وحقها في أرض إسرائيل بما في ذلك الضفة الغربية، فاحتلال القدس لم يزل الخطوة قبل الأخيرة لنهاية التاريخ، إذ إن الخطوة الأخيرة هي إعادة بناء المعبد القديم فوق موقعه التاريخي القديم، وهو المكان نفسه الذي تقام عليه الآن قبة الصخرة،

<sup>(1)</sup> Moshe Davis, America and The Holy Land, 1978, p. 13.

وهكذا ، فإن التراث اليهودى للمسيحية الأمريكية كما يقول يول فندلى ، جعل الكثيرين من الأمريكيين ، يشعرون بأن إنشاء دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ جاء كتحصيل للنبوءات التوراتية ، وأن الدولة اليهودية ، ستظل تلعب دورًا مركزيًّا فى مخطط السماء والأرض ، وبأن انتصار إسرائيل العسكرى فى حرب ١٩٦٧ واحتلال القدس تأكيد للنبوءات التوراتية والخطوة قبل الأخيرة للمجىء الثانى للمسيح .

ويستخلص فندلى أن التركيز على التراث التوراتي جعل كثيرين من المسيحيين الأمريكيين ينظرون إلى الشرق الأوسط والصراع الدائر فيه ، كانعكاس للأحداث التي يصورها العهد القديم • فعرب القرن العشرين يصبحون « الفلسطينيين » الذي حارب بطلهم «جوليات » الملك داوود (۱) •

بيد أن الحركة المسيحية الصهيونية ، بتأثير انتصار إسرائيل في حرب ١٩٦٧ و استيلائها على القدس ، ثم بتأثير الإحياء المسيحي الأصولي في السبعينيات ، شهدت نهوضًا في عقدى السبعينيات والثمانينيات على نحو مماثل للذي شهدته في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أيام ويليام بلاكستون .

فقى عام ١٩٧٠، أصدر هال ليندسى كتابة الشهير «كوكب الأرض العظيم الراحل - The Late Great Planet Earth »، والذى تحول إلى فيلم سينمائى فيما بعد، وأورد الكتاب أن أهم إشارة لنهاية التاريخ والمجيىء الثانى للمسيح هى عودة اليهود إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين (١٠، وذكر أن «الاتحاد السوفييتى هو ياجوج الذى يتعاون معه العرب وحلفاؤهم لمهاجمة إسرائيل » وأن قوة إسرائيل متنصر على قوى الشر تمهيدًا للمجىء الثانى للمسيح المنقذ بعد معركة هرمجدون فى سهل المجدل فى فلسطين (١٠)،

وفى عام ١٩٧٣، اصدر أورال روبرتس كتابه «دراما نهاية الزمن ـ

<sup>(1)</sup> Paul Findly, They Dare to Speak, Westport Lawrence Hill and Co. 1985, p.248-9.

<sup>(2)</sup> Hall Lindsey, The Late Great Planet Earth, Bantam Books, New York, 1970, p.38.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٥٠.

Drama of The End Time »، لتأييد إسرائيل ، معتبرًا أن الشعب الإسرائيلى شعب الرب يؤسس - الآن - إمبر اطوريته (۱) وفى عام ١٩٧٥ ، أنتج القس بيلى جراهام (منظمة شباب المسيح) فيلم «أرض الرب - His Land» الذى شاهده أكثر من ٢٠ مليون أمريكى وأشار الفيلم إلى وعد الرب لبنى إسرائيل بأرض فلسطين ، وقدم صورة زاهية عن بناء المدن وتعمير الصحارى فى الأرض الموعودة (۱) ،

ومع صعود الأصولية المسيحية الأمريكية عام ١٩٧٦ (عام الإيفانجيلى)، وصل إلى البيت الأبيض رئيس أعان أنه «ولد ثانية » كمسيحى هو الرئيس چيمى كارتر، الذى ذكر في بيانه الانتخابى أن «تأسيس إسرائيل المعاصر هو تحقيق للنبوءة التوراتية »، كما أعلن كارتر عن إدانته لمن يتهم اليهود بقتل المسيح بمعاداة السامية، وكان أول رئيس أمريكى يؤسس «لجنة رئاسية للهولوكست» (المحارق النازية لليهود) عام ١٩٧٨ تحت اسم President s Commission on the النازية لليهود) عام ١٩٧٨ تحت اسم الكنيست الإسرائيلية، قال في مارس ١٩٧٩، ألقى خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي بمناسبة إقرار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، قال فيه «لقد جسد من سبق من الرؤساء الأمريكيين الإيمان، بأن جعلوا علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل هي أكثر من علاقات خاصة، إنها علاقات فريدة؛ لأنها متأصلة في ضمير الشعب الأمريكي نفسه، وفي أخلاقه وفي دينه وفي معتقداته، نقد أقام كلا من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مهاجرون رواد، ثم إننا نقد أقام كلا من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مهاجرون رواد، ثم إننا نقاسم معكم تراث التوراة »(").

وخلف الرئيس كارتر في البيت الأبيض ، الرئيس رونالد ريجان الذي كان أكثر تشددًا ومغالاة في مسيحيته الصهيونية ؛ إذ كان مؤمنًا مهووسًا

<sup>(1)</sup> Oral Roberts, The Drama Of The End-Time, Oral Press, New York, 1973, p.182.

<sup>(2)</sup> Christianity Today, 18 Nov. 1977.

<sup>(3)</sup> Grece Halsel, Prophecy and Politics - Westport Lawrence Hill and Co. 1985.

<sup>(</sup> وقد ترجمته دار الشروق ونشرته بالعربية تحت اسم: النبوءة والسياسة ) ( الناشر )٠

بالمجيء التاني للمسيح لخوض معركة هرمجدون ، بل أنه كان مستعدًا لإشعال هرمجدون نووية ،

لقد تأثر ريجان كثيرًا بوالدته التي كانت قارئة للكتاب المقدس، شديدة التعبد، مؤمنة بالمسيح وبالخلاص، ولذا نشأ ريجان على قراءة الكتاب المقدس وزيارة الكنائس،

ويقول ريجان عن نفسه إنه تربى على الكتاب المقدس ، وعلمه لمدة طويلة في مدارس الأحد •

كما تأثر ريجان بأصدقاء مقربين يعتقدن في « التدبيرية الإلهية » مثل القس الإيفانجيلي المبشر بيلي جراهام •

ويذكر ريجان أن جراهام زاره خلال إقامته في المستشفى عام ١٩٦٨ ، ودار بينهما حديث حول النبوءات المتعلقة بالمجيء الثاني للمسيح وإمكان تحقيقها في ذلك الوقت ·

وفى عام ١٩٧٠ ، وخلال حملة ريجان لولاية ثانية كحاكم لولاية كاليفورنيا ، زار ريجان فى منزله القس الايفانجيلى چورچ أوتيس ، حيث دار حديث طويل عن النبوءات التوراتية ومؤشرات نهاية الزمن ، وفى نهاية الحديث - كما يقول أوتيس ، وقف الجميع مع الحاكم ريجان يؤدون الصلاة وأيديهم متشابكة ، وتنبأ أوتيس لريجان بأن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة ،

وفى ١٩٧١، طلب الحاكم ريجان من بيلى جراهام أن يلقى خطابًا فى المجلس التشريعى لكاليفورنيا، فتحدث جراهام عن أن البديل للشيوعية هو الخطة الواردة فى الكتاب المقدس بالمجىء الثانى للمسيح، وروى چيمس ميلز رئيس مجلس الشيوخ فى كاليفورنيا فى مقال نشره عام ١٩٨٥ فى مجلة سان دييجو، أن ريجان أقام مأدبة عشاء على شرفه عام ١٩٧١، فى أثنائها سأله ريجان بصورة غير متوقعة عما إذا كان قد قرأ الإصحاحين ٣٨، ٣٩ فى سفر حزقيال، وقال ريجان: «إن حزقيال رأى فى العهد القديم المذبحة التى ستدمر عصرنا»، ثم تحدث بتركيز لاحق عن نيبيا لتحولها إلى الشيوعية، وأصر على أن فى ذلك إشارة إلى أن يوم

هرمجدون لم يعد بعيدًا ، وقال : «إن جميع النبوءات التي يجب أن تتحقق قبل هرمجدون قد تحققت ، ففي الإصحاح ٣٨ من سفر حزقيال أن الرب سيأخذ أو لاد إسرائيل من بني الوثنيين ، حيث سيكونون مشتتين ويعودون جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة ، لقد تبين ذلك أخيرًا بعد ألفي سنة ، ولأول مرة يبدو كل شيء في مكانه بانتظار هرمجدون والمجيء الثاني للمسيح ، وإن حزقيال يقول إن النار والحجارة المشتعلة سوف تمطر على أعداء شعب الرب ، إن ذلك يجب أن يعني أنهم سوف يدمرون بواسطة السلاح النووى ، ويخبرنا حزقيال أن يأجوج ومأجوج ، الأمة التي ستقود قوى الظلام الأخرى ضد إسرائيل ، سوف تأتي من الشمال ، إن يأجوج يجب أن تكون روسية ، وليس من الأمم القديمة شمال إسرائيل غير روسيا ، لقد أصبحت روسيا شيوعية وملحدة ؛ لتصنع من نفسها عدوًا للرب ، والآن تنظبق عليها تمامًا مواصفات يأجوج » .

وفى عام ١٩٧٦ ، ناقش ريجان حاكم و لاية كاليفورنيا معركة هرمجدون فى مقابلة مسجلة مع چور چ أوتيس ، قال فيها ريجان إنه ينتظر نبوءة حرب يأجو ج ومأجوج ( التى تفسر بأنها غزو روسى لإسرائيل فى المستقبل القريب ) •

وفى حملته للرئاسة عام ١٩٨٠ ، ذكر ريجان فى مقابلة تليفزيونية أجراها معه الواعظ التليفزيونى چيم بيكر: إننا قد نكون الجيل الذى يشهد هرمجدون وفى العام نفسه ، نقل ويليام سافاير معلق صحيفة «نيويورك تايمز» قول ريجان أمام مؤتمر يهودى: «إن إسرائيل هى الديمقراطية الثابتة الوحيدة التى يمكن أن نعتمد عليها كموقع لحدوث هرمجدون » ،

وفى مقابلة مع القس چيرى فالويل عام ١٩٨١ ، كشف فالويل عن أن الرئيس ريجان قال له: « إن تدمير العالم يمكن أن يحدث قريبًا » •

وفى مناسبات ثلاث ( ١٩٨٢ ، و ١٩٨٣ ، و ١٩٨٤ ) خطب ريجان فى اتحاد المذيعين الدينيين ، مؤكدًا قناعاته بقرب هرمجدون والمجىء الثانى للمسيح وفقًا لمشيئة الرب كما ورد فى نبوءات الكتاب المقدس •

وفى عام ١٩٨٦ ، أصبحت ليبيا العدو الأول لريجان ، ونظر إليها كواحدة من أعداء إسرائيل الذين ذكرتهم النبوءات ، وبالتالي فهي عدوة للرب ، وكان مما قاله:

« إن أرض إسرائيل ستتعرض لهجوم تشنه عليها جيوش الأمم الكافرة ، وإن ليبيا ستكون من بين تلك الأمم ، و إن يوم هرمجدون لم يعد بعيدًا » و كذلك حاول ريجان رئيس أمريكا الدولة العظمى قتل الرئيس القذافي في مخدعه ،

إن چيمس ميلز في مقاله في مجلة سان دييجو (اغسطس ١٩٨٥) يستنج أن ريجان كان ينطلق في سياساته من إيمان بنبوءات الكتاب المقدس، فأظهر بصورة دائمة التزامه القيام بواجباته تمشيًّا مع إرادة الرب، أي العمل بما يحقق نبوءة الرب انسجامًا مع إرادته السامية حتى يعود المسيح ليحكم الأرض ألف سنة، ومن ثم فإن توجه ريجان للانفاق العسكري وتردده إزاء مقترحات نزح السلاح النووي يتفق مع رؤيته المستمدة من الكتاب المقدس، فهرمجدون التي تنبأ بها حزقيال لايمكن أن تحدث في عالم منزوع السلاح، وقال ميلز أيضًا: إن سياسيات ريجان الداخلية والمالية، توخت الاسبجام مع النبوءات التوراتية، سواء من جهة زيادة الداخلية العام (الدفاعي) وزيادة الدين القومي العام، أو من جهة معاداة التدخل الحكومي في الاقتصاد ومعاداة البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر والبطالة(۱).

#### منظمات المسيحية الصهيونية

إن إنتصار إسرائيل في حرب ١٩٦٧ ، ووصول كارتر وريجان كمسيحيين ولدا ثانية ومؤمنين بالنبوءات التوراتية ، إلى البيت الأبيض ، ارتبط بظهور منظمات «مسيحية صهيونية » بنهاية السبعينيات وطيلة الثمانينيات •

فظهرت منظمة «الأغلبية الأخلاقية » عام ١٩٧٩ ، التى أسسها القس «چيرى فالويل » ، كما تأسست السفارة المسيحية الدولية عام ، ١٩٨٩ للدفاع عن حق إسرائيل فى القدس ، وأنشأت مؤسسة جبل المعبد ، بهدف إعادة بناء الهيكل كخطوة أخيرة قبل مجىء المسيح، ونشأ مؤتمر القيادة المسيحية الوطنية لأجل إسرائيل عام ١٩٨٠ ، ويقيم مؤتمرًا سنويًا لصالح إسرائيل ، وهناك المصرف المسيحى الأمريكى لأجل إسرائيل ؛ لنقل التبرعات المالية إلى إسرائيل ، وبنهاية

<sup>(</sup>۱) تفاصيل موقف ريجان في المصدر السابق ذكره ، والمترجم بعنوان : « النبوءة والسياسة » من إصدارات دار الشروق (الناشر) •

الثمانينيات ، أسس القس بات روبرتسون منظمة « الائتلاف المسيحى » التى تعتبر القلب المحرك للمنظمات المسيحية الصهيونية ، والأصولية ،

وتتركز أهداف تلك المنظمات فى تأكيد شرعية الدولة الإسرائيلية وحقها فى القدس ودعمها اقتصاديًا من جهة ، ومن جهة أخرى الترويج إلى أن دعم إسرائيل التزام أخلاقى وسياسى أمريكى •

وفى كتابها «النبوءة والسياسة » تقول الباحثة الأمريكية جريس هالسل: إن اليمين المسيحى مستعد - بل راغب بكل قواه - فى إشعال حرب نووية بشأن إسرائيل تحقيقًا للنبوءات المقدسة ، وتشير المؤلفة إلى مسح قام به الأصوليون الإيفانجيليون ذكر أنه تعمل فى الو لايات المتحدة ، ٢٥٠ منظمة إيفانجيلية ممالئة لإسرائيل تمارس أنشطة مختلفة بدءًا من اجتماعات كنسية للتضامن مع إسرائيل إلى الدعم اللاهوتى وطبع المنشورات وعقد المؤتمرات وتنظيم الأفواج السيادية إلى إسرائيل إلى الدعم السياسى المباشر بأساليب « اللوبى » السياسى ،

وقد نجحت المنظمات المسيحية الصهيونية في ترويج الاعتقاد بأن دعم أمريكا الإسرائيل ليس فقط التزاماً سياسيًا ، وإنما رسالة إلهية بسببها يبارك الرب أمريكا وكما يقول الباحث الأمريكي إدوارد تفنان فإن ملايين البروتستانت الأمريكيين يدعمون إسرائيل عن إيمان كامل بأن دعم أمريكا الإسرائيل هو السبيل الأساسي لبقاء أمريكا السياسي والروحي ، فالتزام أولئك الأمريكيين بالدولة اليهودية ينبئي على النبوءات التوراتية والإيمان بأن اليهود هم شعب الله المختار ،

وفى هذا يقول چيرى فالويل مؤسس منظمة «الأغلبية الأخلاقية»: إن الرب يعامل الشعوب حسب تعاملها مع إسرائيل، وإنه يؤمن بأن الرب بارك ويبارك أمريكا ؛ لأن إبراهيم باركها واليهود باركوها، وإنه يعتقد أن أمريكا لو انقلبت على إسرائيل، فإن الرب لن يقيم لها وزنا بعد ذلك، ويقول: إن أهمية الأمريكيين في نظر الرب مرتبطة بتنفيذ إرادته في الأرض، أي دعم إسرائيل،

وفى إعلان ظهر فى معظم الصحف الأمريكية فى أول نوفمبر ١٩٧٧ بمناسبة الدعوة لمؤتمر چينيف للسلام وقتئذ ، عبر ١٥ من زعماء المسيحية الأصولية الصهيونية عن قلقهم من حدوث تحول فى السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل .

وناشد الإعلان الذى حمل عنوان «قلق الإيفانجيليين على إسرائيل»، واضعى السياسة الأمريكية بتبنى «الموقف التوراتى» فى الشرق الأوسط، وبأن يعلنوا حق الشعب اليهودى فى الأرض التى منحها إياهم الرب، بما فى ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان،

#### الكنائس التليفزيونية

كان ضمن عوامل صعود المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة ، انتشار الشبكات الإذاعية والتليفزيونية المسيحية خلال الربع الأخير من القرن العشرين ·

وقد كانت برامج محطات البث التليفزيونى المسيحى ، التى أطلق عليها « الكنائس المرئية » ، وسيلة حشد للجمهور وأداة لتوفير التمويل اللزم للحركة المسيحية الصهيونية •

واجتذبت برامج الكنائس المرئية ملايين المشاهدين ، فبرنامج بات روبرتسون «نادى السبعمائة » - يجتذب - ١٦,٣ مليون مشاهد ، وبرنامج روبرت شيللر «ساعة من القوة » ٧,٦ مليون مشاهد ، وكان برنامج مايك إيفانز ، «إسرائيل مفتاح بقاء أمريكا » يبث في ٥٠ محطة تليفزيونية عبر ٢٥ ولاية ، يوميًا ،

وكشفت استطلاعات جالوب أن حوالى ٧٠ مليون من الأمريكيين يشاهدون الشبكات التليفزيونية الإنجيلية التى بلغ عددها ١٠٠٤ محطة تليفزيونية إضافة إلى ١٠٠٦ قناة تليفزيونية بنظام الشفرة (الكابل)(١)٠٠

وبشكل عام، فإن مضمون الرسالة الإعلامية لبرامج الشبكات الدينية، هو مضمون إيفانجيلى أصولى يتضمن الاعتقاد بالنبوءات التوراتية والدعاوى المسيحية الصهيونية، وتأمين إسرائيل تنفيذا لمشيئة الرب، حتى إن بقاء أمريكا يصبح مرتبطًا بدعم إسرائيل،

فقد اعتبر القس حيرى فالويل ، صاحب برنامج «ساعة من إنجيل زمان » ،

<sup>(</sup>۱) حول منظمات المسيحية الصهيونية: رضا هلال ، تفكيك أمريكا ، القاهرة ، الإعلامية للنشر ، ١٩٩٨ • رضا هلال ، المسيح اليهودي ونهاية العالم ، م • س • ذ •

أن الوقوف ضد إسرائيل هو اعتراض على الرب، وأن دعم أمريكا لإسرائيل يمنح أمريكا الرب،

وفى برنامجه «نادى السبعمائة» أعرب بات روبرتسون عن صهيونيته ، بقوله: نعرف نحن المسيحيين من صميم قلوبنا أن الرب يقف بجانب إسرائيل ، وليس بجانب العرب الإرهابيين ، كما أعرب عن صهيونيته كذلك ـ بتأييده غزو إسرائيل للبنان عام ١٩٨١ ، وضرب ليبيا عام ١٩٨٦ ثم ضرب العراق عام ١٩٩١ . وشارك في عملية تهجير يهود إثيوبيا (الفلائما) إلى إسرائيل ،

ويعتبر القس والواعظ التليفزيونى مايك إيفانز الصوت الأعلى لصالح إسرائيل • ففى برنامجه «إسرائيل مفتاح بقاء أمريكا »قال: إن إسرائيل تلعب دوراً حاسمًا في المصير الروحى والسياسى لأمريكا ، وإن بقاء إسرائيل حيوى لبقاء أمريكا •

وقد ارتبط صعود «منظمات المسيحية الصهيونية » في الربع الأخير من القرن العشرين ، ببروز الدور السياسي لحركة «اليمين المسيحي» التي رفعت أچندة أخلاقية مسيحية محافظة ، مثل حظر الإجهاض ، وإعادة الصلاة في المدارس ، والهجوم على مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة ، من منطلق أصولية إيفانجيلية ،

لقد شهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات ، بروز الدور السياسي لحركة «اليمين المسيحي » كقوة تصويتية مؤثرة بعد دعم المرشح الرئاسي الديمقر الطي چيمي كارتر باعتباره «مسيحي ولد ثانية » عام ١٩٧٦م و وتمكنت من إرساء شبكة قوية في التنظيم والاتصالات واستطاعت حشد أكثر من مليوني ناخب في انتخابات مم ١٩٨٠م و وبذلك أصبح لها قوة تصويتية مؤثرة في فوز الرئيس رونالد ريجان وبعض أعضاء مجلس الشيوخ مثل چيسي هيلمز ، وأوري هاتش وعدد من أعضاء مجلس النواب ، ورد ريجان «الجميل » بتعيين عدد من نشطاء الحركة في مراكز مهمة في الإدارة ، وتوافقت الإدارة مع الأصولية الإيفانجيلية فيما يتعلق بدعم إسرائيل والسباق النووي مع الاتحاد السوفييتي بانتظار هرمجدون نووية ،

وزايدت الأصولية الإيفانجيلية على منصب رئاسة الولايات المتحدة ، بالدفع بالقس والواعظ التليفزيوني بات روبرتسون للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمه في انتخابات الرئاسة عام ١٩٨٨ ، ولما فشل روبرتسون ،

تحولت الأصولية الإيفانجيلية إلى دعم المرشح الجمهورى چورچ بوش ؛ إذ صوت له ٨٠ % من الإيفانجيليين ٠

وفى انتخابات ١٩٩٢م، شهدت السياسة الأمريكية ما أصبح يعرف بمسمى «حزب الله»، وهو تعبير أطلقته مجلة «كريستيان سينشرى» (القرن المسيحى) على الإيفانجيليين والجمهوريين اليمينيين، فالأصوليون ومن اعتبروا أنفسهم مسيحيين ولدوا ثانية شكلوا ١٧ % من القاعدة التصويتية و ٢٥ % من القاعدة المؤيدة للرئيس بوش، وتوالى صعود «اليمين المسيحى» في الثمانينيات والتسعينيات حتى اصبح قوة تصويتية مؤثرة في انتخابات الرئاسة والكونجرس، تمثل ٢٥ % من القاعدة التصويتية المسجلة، أى ١٠ أضعاف أصوات اليهود،

غير أنه بفوز المرشح الديمقر اطى بيل كلينتون بالرئاسة فى انتخابات ١٩٩٢، تحولت الأصولية الإيفانجيلية واليمين المسيحى عمومًا للسيطرة على الكونجرس، وتحقق ذلك فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى ١٩٩٤ و ١٩٩٦م، بسيطرة الحزب الجمهورى على أغلبية المقاعد فى مجلسى الكونجرس.

وهكذا أصبح للمسيحية الصهيونية حلفاء أعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحكام ولايات ، وذلك ما تكرر في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وحكام الولايات عام ١٩٩٨ ، وكانت المسيحية الصهيونية في الكونجرس ، وراء قرار الكونجرس بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بحلول عام ١٩٩٩م (١) .

بيد أنه من المهم هذا أن نميز بين «منظمات الصهيونية المسيحية » و « اليمين المسيحى »، فالمنظمات الصهيونية رافد من اليمين المسيحى الذى يدعم بقاء وأمن إسرائيل ويهودية القدس، ولكن اليمين المسيحى وفى مركزه الإيفانجيلى الأصولى، يؤمن بضرورة تحول اليهود إلى المسيحية قبل مجىء المسيح حتى يشملهم الخلاص، بعد بناء الهيكل، وذلك ما يفجر التناقض - أحيانًا - بين « اللوبى اليهودى » و «اليمين المسيحى »،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رضا هلال ، المصدر السابق ذكره.

### إسلام صنع في أمريكا

د. مراد هوفمان خبير نووى سابق بحلف الأطلنطى وسفير سابق لألمانيا في الجزائر ثم المغرب

شعار ١: إننا نخاطر بمستقبلنا ومستقبل أو لادنا .

(L. Kolbe ، أطلنطا جريدة : USA Today - تاريخ ٥/١٠٩٥)

شعار ٢ : إننى أعتقد أن أوضح صور الدين عند الناس اليوم هي الإسلام :

NZZ F. Diernnatt) - ناریخ ۱۹۹۰/۶/۱

تبدو المقولة القادمة غير متوقعة، ولكنها بلا شك منطقية ، ألا وهى : إذا كان مقدرًا للإسلام أن يحقق في المستقبل المرئي نجاحًا في الغرب ، فإنه سيحققه في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك أسباب كثيرة تؤيد هذا الرأى، بينما لا ينفيه إلا القليل جدًّا من المعطيات .

أهم الأسباب التى تؤيد هذه المقولة ، هو فى المقام الأول التعدد والتنوع الدينى الهائل فى الولايات المتحدة الأمريكية ، فلا يوجد بلد فى العالم - اللهم إلا البلاد المنخفضة (هولندا) - يتيح لمختلف الديانات والطوائف والفرق المختلفة حرية الحركة والعيش والشعور بالراحة ، كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا يعود السبب فى هذا إلى فتور دينى عند الأمريكيين ، بل على النقيض ، فالانتماء إلى كنيسة لا يعد - كما يعد فى بلدان الغرب - أحد مظاهر الفكر المحدود ، بل هو أمر محمود ،

ولكن السبب الحقيقى فى رأيى ، أن الولايات المتحدة منذ نشأتها ، تمثل الملاذ وبلد المهجر لأناس فروا من بلاهم بسبب الاضطهاد الدينى (بين الطوائف البروتستانينة بعضها البعض ، وبينها وبين الكاثوليك) ،

ومن هذا المنطلق ، خبر الجميع من البداية ، أن حالة التعايش السلمى الداخلى لن تتأتى إلا بالحرية الدينية المكفولة لكل فرد • فالتعدد والتنوع الديني في أمريكا يستند إلى العقل ، لا إلى اللامبالاة أو اللاإرادية •

ولكن يمكن القول إن أمريكا لم تولد كبلد يقبل التنوع والتعدد بسهولة، بل استطاع أن يكتسب هذه الصفة وهذا والتسامح بصعوبة .

فما كادت سفينة ماى فلاور تصل فى يوم ١١ نوفمبر عام ١٦٢٠ إلى الشاطئ، ليوسس ويليام برادفورد (١٩٥١-١٦٥٢) مستوطنة بلايموث ، حتى نشب نزاع حول أمور دينية مع المستوطنة الثانية فى خليج ماساشوستس ، ومن الغريب أن يندلع هذا الخلاف فى أوساط البيوريتانيين الذين فروا من أوروسا بفعل الإضطهاد الدينى ا

وتشير رواية « The Scarlet Letter » لكاتبها ناثنيال هاوثورن إلى الأوضاع التى سادت أمريكا ، والتى أقل ما توصف به أنها قاسية ، حتى أن روچرز ويليامز (١٦٠٣ ـ ١٦٨٣) اضطر بسبب معتقداته الدينية المتسامحة ، أن يفر للمرة الثانية ليصبح مؤسس رود آيلاند وعاصمتها پروفيدنس .

كذلك لم يستطع المستوطنون الأمريكيون الأوائل التغلب على حمى مطاردة الساحرات! • كما هو موثق في:

(Memorable Providence Relating to Witchrafts & Possessions -1689).

لقد شهدت أمريكا القرن السابع عشر ظاهرة حرق الساحرات في سالم (\*) وماساشوستس، بينما تظهر مثائل لمطاردتهم - على طريقة السناتور چوزيف ماكارثي (١٩٠٩ - ١٩٥٧) - من حين إلى آخر على السطح،

<sup>(\*)</sup> تم حرق أكثر من ٢٠ ساحرًا وساحرة ، وسجن أكثر من مانة في أو اخر القرن السابع عشر في مدينة سالم ٠

ولقد استشعرت مدى تقبل الولايات المتحدة للتنوع وتمتعها بالاختلافات مقارنة بأوروبا، فى زيارة قمت بها عام ١٩٩٦ للبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) فلقد كنت أناقش مع رئيس لجنة الشئون المعنوية للجيش إشراك رجال دين مسلمين فى أفرع القوات المختلفة، كالمشاة والجوية والبحرية ولقد سبقت الموافقة على تعيين ٤ منهم بالرغم من وجود ٤٠٠ % فقط من الجنود المسلمين و ١٠٠ % من الضباط المسلمين فى القوات المسلحة الأمريكية (هناك بالمناسبة ٥٠٠ % و ٢٠٠ % فقط من اليهود)

لقد تسلم أول إمام فى القوات المسلحة الأمريكية «عبد الراشد محمد » عمله فى الجيش الأمريكى عام ١٩٩٣م، وانضم إلى الفرقة ١٨ فى فورت براج، وقد تولى مالك بن نوبل عام ١٩٩٨م عمله كأول إمام للبحرية، ومنذ ذلك الوقت، يوجد جامع فى قاعدة المارينز فى نورفولك بولاية فيرچينيا لخدمة ٧٢٥ بحارًا مسلمًا ، كما يتم منحهم وقتًا لأداء صلاة الجمعة،

أما الأدمير ال موشون - والذى يعتنق سكرتيره الإسلام - فمهتم للغاية أن يؤمن جنوده بشيءٍ ما ، ولكنه لا يهتم بما يؤمنون به !

ولقد كان اهتمامه منصبًا على أشياء أخرى ، مثل محتويات ، «مِخلة » الإمام! فمخلة القسيس الكاثوليكي فيها صليب من الفضة ، والكتاب المقدس ، مطرف ، نبيذ وزيت ولقد أخبرته أن المسلم لا يحتاج إلى تجهيزات خاصة ، حيث إنه يحفظ القرآن كما يمكنه الصلاة في أى مكان تتوفر فيه شروط الطهارة ولكن هذه الإجابة لم تنل رضا الأدميرال ، حيث يرى ضرورة اتباع التعليمات ، فالتعليمات هي التعليمات ، ويجب على رجل الدين في الجيش أن يحمل «مِخلة » حربية ولم يبد محدثي ارتياحًا إلا عندما أخبرته أن بإمكانه تجهيز «مِخلة » المسلم بالقرآن الكريم وكتاب جامع للأحاديث وسجادة صلاة وماء زمزم .

كما أكد الأدمير ال ضرورة معرفته بما يجب على المسلم أن يرتديه وما هو محرم عليه أكله و للمعلومات عن ٢٦١ دينا ممثلين في صفوف قوات الجيش [ وبما أنه مذكور أن على المسلمة ارتداء غطاء للرأس،

فيحق بالتالى للمجندات الأمريكيات المسلمات ارتداء غطاء للرأس أثناء تأديتهن للخدمة 1٠

هناك بجانب هذه التعدية عامل آخر يُعزز من فرص الإسلام في أمريكا و فالإسلام لا يمثل في العقل الجمعي أي خطر أو تهديد و فبعد طرد الإنجليز ، اهتم الأمريكيون - على وجه الخصوص - بما يجرى في كل من أمريكا الوسطى والجنوبية ، وخير دليل على ذلك مبدأ مونرو وأزمة كوبا عام ١٩٦٢م وقد خبر الأمريكيون منذ الحرب العالمية الأولى خطورة التورط في مشاحنات وصراعات أوروبا ، كما نما في وعيهم ، بل رسخ فيه ، الخطر «الأصفر» وذلك منذ پيرل هاربور في الحرب العالمية الثانية ، أما الإسلام فلم يلفت انتباه المواطن الأمريكي المتوسط غير اليهودى ، إلا منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي و

أما العامل الثالث الذي يظهر في صالح الإسلام ، فهو عدم ظهور المسلمين كجماعة إثنية عرقية واحدة ، ولكنهم ينتمون إلى جميع بلدان العالم وجميع الأعراق المختلفة ، وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن لا تجد مساجد ذات صبغة هندية وباكستانية وأخرى عربية وثالثة أفرو أمريكانية ، ولكن يبقى في نهاية الأمر حقيقية أن المشهد الإسلامي في أمريكا متعدد الأعراق • الاستثناء الوحيد تلقاه في مدينة ديربورن بالغرب من ديترويت ، حيث لا تكاد تلقى سوى شيعة لبنانيين ، كما تمثل الدوائر الصوفية إستثناء آخر ، فمعظم المتصوفة الأمريكيين من ذوى البشرة البيضاء ، ويفضلون الانغلاق على أنفسهم وعدم الاختلاط بغيرهم !

إذا كانت هناك مجموعة متماسكة ومترابطة من المسلمين، فهم الأفرو أمريكيون، ولكن هؤلاء ليسوا مهاجرين يمكن ترحيلهم إلى بلادهم، ويعتقد الكثير من المسلمين السود أن أسلافهم الذين وقعوا في رق العبودية كانوا مسلمين، كما أنهم على يقين أن أسلافهم حملوا على سفن يملكها يهود إلى أمريكا، حيث أصبحوا: «بضاعة » لتجار رقيق مسيحيين، وهناك قوائم تحمل أسماء سفن العبيد ومالكيها اليهود تتداولها أوساط السود، ويحمل اعتناق الأمريكيين السود للإسلام اليوم احتجاجًا ثقافيًا سياسيًا وحنينًا إلى الماضى،

كانت هناك حتى وقت قريب ظاهرة سلبية تتمثل فى تعرف المسلمين السود على الإسلام واعتناقهم إياه ، عن طريق جماعة «أمة الإسلام » وزعيمها إليجا (Elijah) محمد ، والذى ينسب لنفسه النبوة ، كما يدعو لإسلام معاد للبيض واليهود ، أى لإسلام عنصرى ، فهناك مسلمون ذوو أهمية ـ مثل مالكولم إكس ، فيما بعد مالك (١٩٢٥ ـ ١٩٦٥) كاسيوس كلاى ، فيما بعد محمد على ـ تعرفوا أول الأمر على الإسلام عن طريق هذا الزعيم ،

ولقد اتسمت الخطوة التى اتخذها ابن إليجا وريث الدين محمد ، بأهمية ثقافية سياسية بالغة ، فلقد استطاع بعد وفاة والده أن يدفع الجزء الأكبر من (أمة الإسلام Nation of Islam) إلى نبذ جميع أشكال العنصرية ، وأن يبتعدوا عن المركزية وأن ينضموا إلى الأمة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية ،

كما تيقن مالكولم إكس فى مكة أثناء حجه ، أن الرجل الأبيض الذى يؤمن بوجود الله الواحد الأحد ، يؤمن كذلك بوحدة الإنسانية ، وأن حاجة أمريكا إلى الإسلام تتمثل فى أنه وحده قادر على تخليص المجتمع من عنصريته .

ومنذ ذلك الوقت أصبحت لا تجد من يدعو إلى إسلام عنصرى ومغاير للإجماع ، سوى الزعيم الجديد لجماعة «أمة الإسلام » لويس فرخان ، ولكنه على ما يبدو مستعد لانضمام أتباعه إلى الجماعة السنية للمسلمين الأمريكيين من أصول إفريقية ، ولقد ظهر استعداده هذا بوضوح بعد لقائه التاريخي بوريث الدين محمد في ربيع عام ٢٠٠٠٠م .

أما العامل الرابع المميز للإسلام ولفرص انتشاره في أمريكا ، فهو أن غالبية المهاجرين المسلمين أتوا - ويأتون إلى يومنا هذا - كطلبة علم إلى الولايات المتحدة ، وبالتالى فإن الجزء الأعظم من أمة المسلمين في أمريكا يتألف من مسلمين على درجة عالية من التعليم والثقافة ،

وأن تكون مسلمًا فى أمريكا يعنى أن تكون أكاديميًا • وتدفع هذه الحقيقة عن الإسلام شبهة أن يكون دين أميين وجهلة • بسل على النقيض ، هذه الحقيقة تمنح الإسلام وضعًا اجتماعيًا متميز ا وموقفًا ماليًّا قويًّا • فعندما يجتمع المسلمون على

عشاء بهدف جمع تبرعات ، سرعان ما يتجمع مبلغ الد ۱۰۰۰ الف دولار وذلك من عدد محدود جدًا من الحضور ، ولقد رأيت بنفسى تبرعات تصل إلى ربع مليون دولار. ومن أمثال الأكاديميين المسلمين ، أحب ذكر د ، نظير خايا من أصل هندى ، وهو طبيب متخصص في الكلي خريج جامعة هارفادر ، ويشغل منصب مدير مركز المعلومات الإسلامي ( Islamic Information Service ) « IIS » في لوس أنجلوس ، أما رئيس منظمة الحقوق المدنية للمسلمين الأمريكيين ( Ocuncil of ) أنجلوس ، أما رئيس منظمة الحقوق المدنية للمسلمين الأمريكيين ( American Islamic Relations ) « CAIR » عمر أحمد الفلسطيني الأصل ، في قلب فهو متخصص في اختيارات مكونات الكمپيوتر الدقيقة ، وفي سانتا كلارا ، في قلب وادي السيليكون ، تجد ما لا يقل عن ٧٠٠ خبير كمپيوتر مسلم ، ولقد شارك الكثيرون منهم في تطوير (Pentium III) ،

يمارس بعض المسلمين بكثير من النجاح أعمالهم الخاصة ، ويديرون شركات متخصصة في مجال الـ (Software) • وتستفيد هذه الشركات من موهبة الهنود المميزة في مجال الرياضيات •

وهناك حقيقية أخرى تميز وضع المسلمين في الولايات المتحدة عن غيرهم من مسلمي أوروبا مثل ألمانيا ، وهي تمتعهم بحق المواطنة ، فغالبيه مسلمي أمريكا يحملون الجنسية الأمريكية ، ولقد ساعد هذا على اندماجهم في مجتمعهم الجديد، بل إنهم يحاولون غرس جنورهم في هذا الوطن الجديد ، كما ساعد على تحقيق هذا بعد المسافة عن الموطن الأم جغرافيًا • فالزيارات المتعددة خاصة في وجود عدد هائل من الأولاد إلى الهند أو سوريا يكون مكافئا للغاية ، ولذلك تتباعد الزيارات •

تنشط غالبية المسلمين في المشاركة في الحياة السياسية في أمريكا ، محتذين بمثال الأقلية اليهودية و لا يخرج عن هذا الخط إلا جماعات صغيرة مثل حزب التحرير ،

يمثل (مجلس المسلمين الأمريكيين - American Muslim Council) مسلمى أمريكا على المستويات العليا عند الحكومة الاتحادية ، ويرأس هذا المجلس د عبدالرحمن المودى وهو من أصل مصرى ، ويهتم بشكل ملحوظ بألا تخلو الساحة أمام البيت الأبيض من دليل وجود إسلامى ، فتتواجد بجوار الرموز اليهودية والمسيحية رموز إسلامية ، وإن كلفه الأمر أن يقوم بنفسه بتنفيذ ذلك ·

وهناك منظمة أخرى هى « American Muslim Associatian » تولى هذه المنظمة الانتخابات اهتماما خاصًا ، فتبحث موقف المرشحين فى كل دائرة انتخابية من هموم المسلمين والمسائل الإسلامية ، فالمسلمون لا يوصون بحزب بعينه، ولا تصدر توصية لصالح مرشح على وجه الشمول ، أى لا يصوتون للمرشح الديمقر اطى أو الجمهورى ، بل يحددون موقفهم فى كل دائرة على حدة ، ولقد حققت المنظمة فى الانتخابات الماضية نجاحًا هائلا ، حيث تمكنت من دفع مليون مسلم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ، بعد أن كان الكثير منهم يبتعدون تمامًا عن مسألة الانتخابات هذه ،

أما منظمة CAIR والتى تنهج نهج المنظمات اليهودية الصهيونية (فى النظام والفاعلية) ، فتتسم بالنشاط الملحوظ ، سواء كان هذا فى مجال الإعلام أو فى حماية شخصيات مسلمة من الاضطهاد ، خاصة وأن المنظمة تستعين بخبير إعلامى مثل إبر اهيم كوپر (Cooper) ، يقوم أحد العاملين بالمنظمة كل يوم من خلال الـ Internet بالتحقق من عدم وجود حوادث أو مواقف معادية للإسلام ، وإذا ما وجد مثل هذا الموقف ، يتم تعبئة الرأى العام من خلال الإعلام ، فينهال ما يزيد على ٢٥ ألف احتجاج من المسلمين العاملين فى جميع المجالات ، كالإعلام والاقتصاد والإدارة ، فصاحب العمل - على سبيل المثال - الذى يفصل عاملة بسبب از تدائها للحجاب ، سيجد على بابه جمهوراً من المسلمين يحملون اللافتات معترضين على قراره هذا ! •

لقد قامت CAIR في بدايات عام ١٩٩٩ بمقاضاة إدارة مطار CAIR في واشنطن .D.C لأنها قامت بطرد ٧ من الموظفات بسبب ارتدائها الحجاب ، وقد نجمت المنظمة في مسعاها هذا ، حتى أن الموظفات رجعن إلى أعمالهن مع دفع رواتبهن بأشر رجعى ، وتعويض قدره ، ٥٠٠ دولار ، بالإضافة لاعتذار مكتوب ، وموافقة على طلب إعطاء العاملين بالمطار

دورات تنمى الحساسية الدينية ، أى مراعاة الشعور الدينى لدى الآخرين (Religious Sensitivity Training)

ولقد كانت هذه الواقعة عملا روتينيًا بالنسبة لـ CAIR وليس حادثة فريدة و فاقد استطاعت المنظمة من قبل أن تُخضع معارضين أقوى من خلال تلويحهم وتهديدهم بالمقاطعة مثل Master Card بسبب إعلان خادش للحياء في أحد المساجد وكذلك شركة NIKE بسبب نعل حذاء إذا ما قرئ عربيًا كان يحمل اسم الله وكذلك Simon & Schuster بسبب فصل يتضمنه أحد كتب الأطفال يحوى إهانات الإسلام.

وتقوم منظمة CAIR بنشر تقرير عملى مفصل عن وضع الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة وذلك بشكل علني ، حيث يتم ذلك في مؤتمر سنوى ويقوم هذا التقرير بوظيفة قياس الوضع وتحديد الوقائع المعادية للإسلام بشكل إحصائي وتحليلي ومن الأحداث المثيرة ، اللقاء السنوى للمسلمين الأمريكيين والذي يدعو له المتحمس د/سعيد محمد سعيد من كشمير ، فعندما تدعو الجمعية التي يرأسها (المنظمة الإسلامية لأمريكا الشمالية - Islamic Society Of North America) إلى مؤتمر ، يتجمع حوالي ١٢ - ١٧ ألف مسلم من جميع أنحاء أمريكا ، غالبيتهم من الشباب وغالبية الشباب من النساء [لقاءات عقدت : ١٩٩٦ كولومبوس بولاية أهايو ، ١٩٩٧ شيكاغو ، ١٩٩٨ سان لويس بولاية ميسورى] ،

يصاحب هذه التجمعات واللقاءات إقامة سوق تجارى فى إحدى المدن الكبرى ، ويضم كل ما يشتهيه المسلم منن ملابس وحلى ومستحضرات تجميل شرقية وبرامج كم بيوتر إسلامية ، وكذلك تلوات للقرآن على شرائط كاسيت وأسطوانات للكم بيوتر ، كذلك فيه كتب وسبح ، وسجاجيد صلاة ومشهيات شرقية ، وهذا من ضمن ما ينتجه بلد الإمكانيات غير المحدودة أمريكا ،

وتنتهز بعض المنظمات الإسلامية - مثل اتحادات الأطباء والمحامين والمهندسين وعلماء النفس والمعلمين والطلبة - فرصة انعقاد هذه المؤتمرات، للدعوة لانعقاد مؤتمراتهم السنوية، وفي مثل هذه التجمعات، يلحظ المرء الجو الأكاديمي الخالص والتوجه الأكاديمي الذي تتصف به الأمة الإسلامية في أمريكا،

يتسم المسلمون في أمريكا بصفات أمريكية ، مثل الديناميكية ودرجة تنظيمهم العالية ، وفضائل المجتمع المدنى ، وإحساسهم المهنى العالى.

وسيزداد كل هذا إذا ما انضم إليهم من الصحفيين والمحامين المتحمسين للعمل من أجل الإسلام من خلال سياسة المنح والرغبة في زيادتها والتي تبناها CAIR .

تصدر في أمريكا أهم المجلات الإسلامية في العلوم الاجتماعية ، وهي مجلة . American Journal of Islamic Social Studies (AJISS)

كما ستجد أول كلية معترف بها في الغرب للدراسات الإسلامية وهي : School كما ستجد أول كلية معترف بها في Leesbing بولاية فيرچينيا حيث يقوم بالتدريس فيها كل من د. طه جابر العلواني (أمريكي من أصل عراقي) ود ، منى أبو الفضل و د ، إقبال يونس ، وأستاذ اللغة العربية الأمريكي يوسف طلال دولورنزو ، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من دور النشر الإسلامية

(Amana, Razi, American Educational Trust, Threshold Books) والمجلات والمعاهد البحثية مثل معهد الدر اسات الإسلامية والعربية في أمريكا:

Institute of Islamic and Arabic Sciences in America (IIASA) القائم في Faivfax بولاية فيرچينيا ،

وهناك شبكة تضم حوالى ٤٠٠ مدرسة إسلامية خاصة ، يقوم مجلس المدارس الإسلامية في أمريكا الشمالية بالتنسيق فيما بينها:

Council of Islamic Schools in North America (CISNA).

ومما يدعو للفخر ، أن يكون الأستاذ خالد يحيى بلانكنشب و هو مسلم ، أستاذ كرسى لمادة التاريخ بجامعة Temple في فيلادلفيا ،

لا توجد في أمريكا قناة تليفزيونية إسلامية ولا محطة إذاعية كاملة ولكن يمهد الـ Videos IIS للمحطات التليفزيونية الخاصة ، كما تقوم منظمة الإذاعة الكندية بتخصيص ساعات إرسال منتظمة للمسلمين ، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من المخطات الإذاعية .

يمكننا في مجمل القول أن نتبين أن النشاطات الثقافية الإسلامية تتركر في كل من

نيويورك ، شيكاغو ، واشنطن ، ولوس أن چيلوس ، وتزداد أهمية الأخيرة هذه لوجود د. فتحى عثمان بها وممارسته لنشاطه الملحوظ فيها ،

ومن المتوقع بطبيعة الحال وجود الكثير من المساجد في البلاد، وقد بلغ عددها عام ١٩٨٨م «٣٥٩٦م «٣٥٩٦ » مسجدًا منها «٦٠ » بلوس أنجيلوس و «١٢ » في كليفلاند ، ولكن مما يثير الدهشة أن تجد في صحراء أريزونا في فونيكس ، نموذجًا مصغرًا لقبة الصخرة بالقدس ، والتي يرتادها الهنود ـ الذي اسلموا ـ كجامع ومسجد لهم !

أما أقدم من أسلم من الأمريكيين البروفيسور تى بى إرفنج والذى أقام أول جامع سنى بالبلاد فى موطن رأسه Ceder Rapids بولاية (Iowa) وأول من قدم ترجمة أمريكية للقرآن ، فما كان يتخيل أو يحلم بأن يرى فى حياته هذا الكم من البنية الأساسية للإسلام فى الولايات المتحدة ، حتى أنه وصل إلى كلية الحقوق بجامعة هارفارد نفسها ، هل كان ليحلم ب 7 أو ٧ ملايين من الإخوة فى الإسلام ؟

\* \* \* \*

نظرًا لما يتمتع به مسلمون أمريكا الشمالية من كثافة المتعلمين المثقفين وتوفر مقومات البحث المثالية هناك ، خاصة عدم وجود رقابة ، فإن العالم الإسلامي يرنو بآمال عريضة إلى إخوته وأخواته في أمريكا ،

#### فهل من الممكن أن يستمد الإسلام بواعث نهضته في الألفية الثالثة من أمريكا ؟

من الضرورى أن نشير إلى أن مسلمى أمريكا يواجهون الكثير من الصعاب ، فهم لا يجدون أنهارًا من اللبن والعسل في أمريكا ، بل يواجهون موقفًا صعبًا شرسًا نظرًا لوجود آلة الإعلام الصهيونية والنفوذ الصهيوني المتغلغل في جميع المجالات والمنظمات ، وهناك الكثيرون من الصهاينة يعتقدون أنهم يفيدون إسرائيل عندما يشوهون صورة الإسلام ، وبالنسبة لهذه النقطة على وجه التحديد ، فإن وضع المسلمين في أوروبا أفضل بكثير من مسلمي أمريكا ،

وللأسف، فقد تدهور الأمر في الآونة الأخيرة بالنسبة للمسلمين، ومن

المؤشرات الدالة على ذلك رد الفعل الفورى الذى عم أمريكا عندما وقع الانفجار في أوكلاهاما سيتى يوم ١٩٩٥/٤/١٩ ، فلقد تم الصاق الفعل بالمسلمين دون وجود دليل على ذلك ، حتى أنه تم إلقاء القبض على مسافر عربى ملتح لا لشىء إلا لأنه قام بحجز رحلة طيران إلى إنجلترا ولقد وقعت في الأيام التالية حوالى ٢٠١ حادثة اعتداء وهجوم على منشآت إسلامية وأفراد مسلمين ، ومن ضمن الاعتداءات : اعتداء بالأسلحة الخفيفة والضرب المبرح وكسر النوافذ الزجاجية ، وتهديد بالموت وإلقاء القنابل عبر التليفون و لقد وجد أطفال مسلمون أنفسهم فجأة منبوذين لا يكلمهم أصدقاؤهم في المدرسة (حتى بعد إلقاء القبض على الجناة الذين تبين أنهم ليسوا بمسلمين ، فما زال المسلمون في انتظار اعتذار لهم ) ،

كما كان إلقاء القبض على «الفهد الأسود» Panthers (التى سميت الموسيقى الـ Rap على أسمه) بمثابة ناقوس خطر واعد المنام راب وهو فى أحد سجون نيويورك ، وتعلم العربية واصبح إمامًا يحمل أسم جميل عبد الله الأمين ، وهو اليوم يرأس جمعية مساجد أطلنطا بولاية چورچيا ، ويعد من أكثر الشخصيات الإسلامية نفوذا فى أمريكا الشمالية ، بالرغم من ذلك ، وجه لـ ه المكتب الفيدرالى تهمة القتل ، ولقد تلقى حكمًا بالبراءة عندما اعترف الشاهد الرئيسى فى قاعة المحاكمة أن البوليس أجبره على الإدلاء بالشهادة الزور، وأعلن اعتناقه الإسلام .

إن تأثير القوى الصهيونية على وسائل الإعلام والجامعات ودنيا المال والكونجرس ودوائر الحكومة قوى للغاية ، ومسيطر بصورة محكمة حتى يبدو أن السياسة الأمريكية تجاه العالم الإسلامي لا تأخذ المصلحة القومية في الاعتبار عند اتخاذها لقراراتها .

وليس من المستغرب أن يتهم البعض « القوى العظمى - أمريكا » بخضوعها لتل أبيب ورغباتها في جميع قراراتها ، ويؤيد ذلك تصريحات مثل تصريح آل جور [نائب الرئيس الأمريكي والمرشح الجديد للرئاسة] (\*) « إن التزامنا بحفظ

<sup>(\*)</sup> كُنتبت المقالة قبل الانتخابات التي فاز بها چور چ بوش ( الابن ) •

أمن إسرائيل غير مشروط» (١٩٩٨/٥/١٨) هناك بعض الاتجاهات المعارضة لهذا تتمثل في كتاب: «إنهم يتجرأون على الكلام - They dare to speak out» للكاتب Paul Findley وكذلك كتاب: «أمة واحدة تحت سيطرة إسرائيل - One Androw Hurley » للكاتب Nation Under Israel

ومما يثير قلق واستياء الأمة الإسلامية الأمريكية ، أن أنور خدام ممثل الجبهة الإسلامية الجزائرية ، والذى مارس نشاطه لسنوات طويلة فى واشنطن ، قد تم إلقاء القبض عليه وهو فى طريقة إلى السويد دون ادعاء رسمى ، كما تم إدراج اسمه على قائمة شرطة الهجرة لخطورته على الأمن ، ونظرًا لما سبق ، فلا يثير ظهور فيلم (الحصار - Siege) أدنى دهشة ، حيث تم تصوير المسلمين الأمريكيين كخطر إرهابي يهدد الولايات المتحدة ، (يمكنك أن تخمن بثقة أية جماعة دينية يدين لها صناع الفيلم بالولاء) ،

ولكن الأهم من كل ذلك ، أن بعض الكتاب المسلمين من أمثال Bowman يسوقون اليوم حججًا جديدة ، مثل رأيهم القائل بتطابق القيم الإسلامية مع قيم الثورة الأمريكية ، ليتحرك المسلمون من منطلق وطنى باستفادة أمريكا لقيمهم التى هى قيمها الأصلية ، بل يتصاعد هذا الاتجاه من خلال كتاب The Sun Rises التى هى قيمها الأصلية ، بل يتصاعد هذا الاتجاه من خلال كتاب in The West والذى يعطى مؤشرًا أن ليس فقط تجديد الولايات المتحدة ، بل تجديد الإسلام كله سينطلق من أمريكا !

\* \* \*

# القصل الرابع

## الاقتصاد الأمريكي

| سلیمان قناوی             | ١- البترول وأمريكا                  |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ـــــد د. دینا جلال      | ٢- المعونة الأمريكية                |
| ح ـ ــــ سجيني دولارماني | ٣- الاقتصاد الأمريكي الجميل والقبية |



### البترول وأمريكا مغامرة المال والقوة والسياسة (\*)

سليمان قناوى رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات

على مدى قرن ونصف من الزمان • • قدم النفط للحضارة أفضل ما فيها وقدم لها أسوأ ما فيها • • قدم لنا فى حياتنا اليومية الوقود اللازم لخبزنا اليومي ووسائل انتقالنا • • كما قدم للحروب والصراعات وقودها الدائم ، لذلك فإن قصة الحياة على الأرض فى القرنين الماضيين ما هى إلا حكاية الصراع على برميل النفط •

وقد بدأ هذا الصراع أولا كتنافس شرس لا يعرف الرحمة بين رجال الأعمال ٠٠ الا إنه سرعان ما تحول إلى صراع بين أمم ودول وسياسيين ٠

يعتبر چورچ بيزل (محامى من نيويورك) ، هو الشخص الذى أوجد الصناعة النفطية ، فقد شاهد في پنسلفانيا كيف يجمعون النفط بالأيدى - في براميل ، وهناك ملأ زجاجة من هذا السائل ؛ ليأخذها معه كنموذج من الزيت الصخرى الموجود في پنسلفانيا ، كانوا يستعملون النفط كنوع من الدواء الطبى ، وكانوا يقولون إنه يشفى من آلام الصداع ووجع الأسنان وآلام المعدة والديدان والروماتيزم! ،

أدرك بيزل أن هذا السائل قابل للاشتعال ، ولذلك يمكن استعماله للإضاءة بدلا منه كدواء • • وهنا ودع بيزل الفقر • فقد قام بنيامين سيليان المدرس بجامعة ييل بتحليل خصائص النفط لمعرفة المزايا الأخرى غير الاحتراق والتزييت ، واعتبر

<sup>(\*)</sup> هذا الفصل تلخيص لكتاب « الجائزة » ومؤلفه الكاتب الأمريكي المتخصص في شنون النفط و العلاقات الدولية الدكتور دانييل بيرجين •

التقرير الذى كتبه نقطة تحول كبرى فى تاريخ تأسيس صناعة النفط، فقد أشار التقرير إلى أن النفط قابل للتسخين والتقطير لتستخرج منه مشتقات عديدة جميعها تتألف من الكربون والهيدروچين ، وإحدى هذه المواد قادرة على تقديم إضاءة قوية وصافية ، وإذن النفط مادة رخيصة ومتوفرة ، ولكنها تقدم مواد ومنتجات غالية القيمة ،

#### عبادة النار بسبب البترول

فى منطقة الشرق الأوسط، كان النفط يتسرب إلى سطح الأرض من خلال شقوق سطحية ، يرجع تاريخ ذلك إلى ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد، وأشهر منطقة تقع قرب بابل على نهر الفرات ، لقد كتب المؤرخ الإغريقى ديودور عن معجزات تحدث فى بابل حيث النار مشتعلة طوال الوقت ، وهذا هو السبب فى نشوء عبادة النار فى بلاد فارس (إيران) ، ورغم معرفة الشرق الأوسط باستعمال النفط ، إلا أن أوروپا لم ترث عن الإغريق والرومان هذه المعرفة ، وفى النهاية جاء المسلمون بمعارفهم لينقلوا إلى أوروپا تقنية تصفية النفط ،

وقد واجه المهتمون بالنفط مشكلتين: استخراجه بكميات كبيرة ، وكيفية صناعة مصباح رخيص الثمن ويمكنه استعمال الكيروسين كوقود ؟ إلا أنه بالنسبة للمشكلة الثانية جاءت الأخبار من فيينا عن ابتكار مصباح له مدخنة زجاجية ويستعمل الكيروسين و وكان دور المدخنة هو التخلص من الدخان الناتج عن الاحتراق ، وهكذا بدأت فيينا تصدير المصابيح إلى الولايات المتحدة ،

#### البرميل الفارغ أغلى من الويسكى

وفى الطريق لحل المشكلة الأولى ، تأسست شركة بنسلفانيا للزيت الصخري ، وظهر الزيت فى ١٨٥٩/٨/٢٧ وبرزت وظهر الزيت فى ١٨٥٩/٨/٢٧ وبرزت مشكلة : ماذا سيفعلون بالنفط المتدفق؟ قام أدوين دريك الذى تم تكليفه بإدارة حفر هذا البئر فى قرية تيتوسفيل بشراء براميل الويسكى الفارغة ، وهكذا ارتفعت أسعار البراميل ، بل صار سعر البرميل الفارغ أعلى من سعر حمولته من الويسكى .

وهكذا توالى اكتشاف الآبار ٠٠ فإذا كان إنتاج النفط فى الولايات المتحدة لم يزد عن ٤٥٠ ألف برميل عام ١٨٦٠ فقد ارتفع عام ١٨٦٢ إلى ٣ ملايين برميل مما أدى إلى انخفاض سعر البرميل من ١٠ دولارات إلى ٥٠ سنتًا فقط ، لكنه ارتفع من جديد إلى ٧ دولارات عام ١٨٦٣ ٠

عندما نشبت الحرب الأهلية الأمريكية ، كان ذلك في صالح صناعة النفط ؛ لأن الكامفين (مادة مشتقة من التربنتين وتستخدم في الإضاءة) لم تعد تأتي من الجنوب ولذلك تحول الناس إلى الكيروسين ، • كما أن الولايات الشمالية لم تعد تستفيد من صادر ات القطن الذي يزرع في الجنوب ـ والذي كان أهم سلعة تصديرية - وجاء النفط ليعوض الخسارة ، • بعد أن أصبح يصدر إلى أوروبا ، شيئًا فشيئًا زادت أهمية الاستثمار في مجال النفط ونشأت مئات الشركات ، وكانت الأسهم تباع بسرعة خاطفة حتى أن شركة باعت كل أسهمها بعد ٤ ساعات من إشهارها في نيويورك ،

#### فكرة عبقرية

التطوير التالى كان فى كيفية نقل النفط ، فقد كنت ترى الشوارع مليئة بالعربات وهى تحمل البراميل ، وشكل ذلك ازدحامًا شديدًا • • هذا الازدحام ولد فكرة عبقرية ألا وهى النقل عن طريق الأنابيب • وفى عام ١٨٦٥ نشأت خطوط أنابيب خشبية أظهرت فاعلية فى نقل النفط •

وكانت هناك شركة فى ولاية أو هايو لتصفية النفط، يملكها موريس كلارك وچون روكفلر، وخلال إحدى الأزمات هدد الأول بحل الشركة، وإذ بروكفلر يوافق على ذلك، اتفق الاثنان على أن من يدفع مبلغًا أكبر يشترى الشركة، بدأ المزاد بسر ٠٠٠ دولار ووصل السعر إلى ٧٢,٥٠٠ دولار! وكان ذلك عام ١٨٦٥، واشترى روكفلر الشركة واستطاع أن يحولها إلى مؤسسة على مستوى عالمى ولها سلطة على سوق النفط العالمية،

ويعتبر روكفلر اسمًا لامعًا في عالم النفط وبالتالي في تاريخ تطور الصناعة الأمريكية وقيام الشركات الكبرى وكان ناجمًا في الإدارة والتنظيم ، إلا أنه كان

مكروهًا لانعدام الرحمة من قلبه ، وحين حل الكساد عام ١٨٧٦ خططروكفلر لمجابهته بإقامة تكتل كبير للشركات ، بحيث يمتص زيادة إنتاج النفط ويمنع زعزعة الأسعار ، والخطوة التالية له كانت شراء أكبر مصافى النفط فى كليفلاند ونيويورك ليصبح روكفلر مالك أكبر مجموعة مصافى نفط فى العالم كله ، ، وما أن حلت سنة ليصبح روكفلر مالك أكبر مجموعة مصافى نفط فى العالم كله ، ، وما أن حلت سنة المدى كان روكفلر يسيطر على ، ٩ % من الطاقة الإنتاجية فى مصافى النفط فى الولايات المتحدة ، وسيطر على أنابيب نقل النفط وعلى عملية نقله نفسها ،

نقد أصبح روكفلر نموذجًا للشرحتى أن الأمهات صرن يقلن للأطفال: «إذا نم تذهب للنوم فإن روكفلر سوف يأكلك!» •

قام روكفار بعد ذلك بإنشاء تكتل (ترست) ضم ٤١ مالكًا هم أصحاب أسهم شركة ستاندارد ( ٧٠٠ ألف سهم) ويملك هو منها ١٩٢ ألف سهم ٠

#### عمليات التجسس

وقد استخدمت الشركة نوعًا من عمليات التجسس لمعرفة أوضاع السوق والمنافسين ، كانت هناك بطاقة لكل جهة تشترى النفط في البلاد ، وهناك معلومات عن وجهة كل برميل نفط يتم شحنه وعن كل بائع كيروسين : من أين يشترى بضاعته؟

کان روکفلر یؤمن بالنفط ۰۰ وکان دومًا یشتری ، مهما حصل ، کان روکفلر یشتری ۰

وحين أنشأ الـ «ترست » كان عمره ٤٠ عامًا ومع ذلك كان واحدًا من أغنى ستة رجال في أمريكا • كان يقول : كلما شاهدت أكثر تكلمت أقل ، وكلما تكلمت أقل سمعت أكثر ، وبالتالى نجحت أكثر •

ورغم ثرائه الهائل ، كان مثالا للبخل ، • فكان لا يستغنى عن ملابسه حتى تبلى تمامًا ، • أما طعامه المفضل فقد ظل كما هو: الخبز والحليب ، • وذات يوم دعا عائلة أحد الأصدقاء ليقضى أسبوعين معه فى مزرعته ، • وفى النهاية أرسل إلى صديقه فاتورة بنفقات الإقامة قيمتها ، ٢٠٠ دولار! •

استمرت شركة روكفلر فى التوسع ، وعندما ظهر النفط الخام فى منطقة ليما ، وكان يحتوى على الكبريت ، عرفت شركة روكفلر طريقة للتخلص من الرائحة الفاسدة لهذا النفط الذى اشتراه بسعر رخيص وباعه بسعر مرتفع ، بعد أن توصلت شركته إلى أن الكبريت يتفاعل مع أكسيد النحاس ومن ثم ينزاح عن النفط ،

منذ هذا اليوم صار روكفار هو الذي يحدد أسعار النفط على مستوى العالم كله ٠

#### سوق جدید

كانت روسيا قد بدأت الدخول إلى عالم الصناعة ، ومن هنا فهى تحتاج إلى الكيروسين و لذلك نجحت مصابيح الكيروسين حين وصلت إلى هناك و رفع القنصل الأمريكي تقريرًا يصور روسيا كسوق هائلة للكيروسين الأمريكي و المناه المناه و المناه المناه و المناه

ولكن يبدو أن منطقة «باكو » في أذربيجان ملينة بالنفط الذي يسيل على سطح الأرض ، وهي منطقة إسلامية لكن الإمبر اطورية الروسية احتلتها منذ بداية القرن التاسع عشر ، وفي عام ١٨٧٠ سمحت الحكومة للقطاع الخاص أن يقوم بحفر آبار النفط وإقامة المصافى للتكرير • كان أحد أشهر العاملين في هذا المجال رجل من أصل سويدي اسمه روبرت نوبل ، وفي عام ١٨٧٦ وصلت أول شحنة نفط من «باكو» إلى «بترسبرج» في روسيا · كان طريق النفط من «باكو» صعبًا عبر بحر قزوين ثم نهر الفولجا ثم القطارات • لذلك ابتكر روبرت نوبل وشقيقه لودفيج طريقة لنقل النفط في سفن مصممة لنقل النفط فقط (ناقلة نفط) • ولذلك كانت بداية ناقلات النفط في بحر قزوين ، لكن الفكرة نفذت عام ١٨٨٠ في المحيط الأطلنطي أيضًا • وهكذا استطاعت هذه الشركة خلال ١٠ سنوات أن تصبح إمبر اطورية • وفي عام ١٨٨٤ وصل إنتاج الخام الروسى إلى ١١ مليون برميل سنويًا أي ما يعادل ثلث الإنتاج الأمريكي ، وكذلك قامت ٢٠٠ مصفاة تكرير حول «باكو »٠٠ وتم بناء خط للسكك الحديدية ينطلق إلى غرب «باكو »حتى «باتوم» (ميناء على البحر الأسود) بواسطة قرض فرنسى من عائلة رونشيلد (عائلة يهودية ثرية من أصل الماني ) وتم ذلك عام ١٨٨٦ وصار «باتوم » أهم ميناء للنفط في العالم ، وأسست عائلة روتشياد شركة نفط بحر قزوين والبحر الأسود ، ومن ثم بدأ صراع على

أسواق النفط العالمية استمر حتى اليوم، ولم يسكت روكفلر، ووضع خطة لتدمير المنافسين في روسيا، واستخدم في ذلك النفوذ السياسي والجواسيس وعمليات التخريب والإشاعات وتدمير السمعة وتخفيض الأسعار، وكان آل روتشيلد قد قاموا بفتح مكتب للنفط في «لندن» ورد روكفلر بفتح شركات للنفط الأمريكي في أوروپا،

تعرفت شركة روتشيلا على شخص اسمه ماركوس صمويل يهودى إنجليزى يعمل فى اليابان ، جاءت إلى خيال هذا الرجل فكرة بناء ناقلات للنفط (على الشكل المعروف الآن) كان مقصد صامويل هو شحن الكيروسين الروسى إلى اليابان ، وحاول الاستفادة من افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩ التى تختصر ثلاثة أرباع مسافة الرحلة البحرية ، وفى يوم ١٨٩٢/٢٢٢ بدأت أول ناقلة للنفط عملها وأبحرت من ميناء «باتوم» رغم اعتراض شديد (كان روكفلر وراءه فى الحقيقة ) ويوم العملية أشبه بانقلاب ضد شركة روكفلر ،

#### القرن الجديد

مع بزوغ فجر القرن العشرين ، تغيرت خريطة إنتاج النفط في الولايات المتحدة وظهر فجأة منافسون جدد إلى جانب شركة ستاندارد وصاحبها روكفلر وسوف يبدأ احتكار هذه الشركة في التراخى •

فقد اخترع أديسون المصباح الكهربائي ، واعتمدت الإضاءة على الكهرباء وليس الكيروسين ، وصبار مستقبل شركة ستاندارد في خطر ·

وفجأة ظهر الحل السحرى • • فقد ظهرت العربة التي لا تستخدم الخيل • • لقد ظهرت السيارة التي تستخدم محرك الاحتراق الداخلي وتعتمد على البنزين •

#### ذبح التنين

لم يستطع أحد في الولايات المتحدة الوقوف ضد وحش اسمه «روكفلر» وشركته «ستاندارد» حاول حكام بعض الولايات بناء معامل لتكرير النفط في

ولاياتهم ، ولكن لم ينجح أحد في وجه مؤامرات روكفار ، فقط في ولاية «أوهايو» صدر حكم للمحكمة عام ١٨٩٢ بحل الشركة على أن تذهب حصصها إلى الشركات العشرين التي تتكون منها ٠٠ إلا أن «ستاندارد» وجدت الحل في ولاية «نيوچيرسي» ، فتأسست شركة «ستاندارد أويل أوف نيوچيرسي» ٠٠ وهكذا هربت الشركة من القرار القضائي ،

إلا أن صحفية أمريكية اسمها «إيدا تاربل » استطاعت أن تهدم إمبر اطورية روكفلر ، تعرفت على هنرى روچرز الذى أصبح مديرًا لشركة ستاندارد وظلت تقابله على مدى عامين ، فى أحد الأيام سألته : كيف تستطيع ستاندارد التغلب على الإجراءات القضائية ضدها ؟ قال روچرز : إنهم يأتون إلينا أيام الحملات الانتخابية، ونمد أيدينا إلى جيوبنا ونتبرع لهم ، وعندما يقدم إلى الكونجرس مشروع قانون ضدنا ، ، نذهب إلى هؤلاء ونقول لهم: لقد حان دوركم ؛ لقد ساعدناكم والآن يجب أن تساعدونا ، هناك مذكرة ضدنا ، وهنا يقومون بالدفاع عنا ،

ونشرت الصحفية موضوعاتها ، وكانت قنبلة ؛ إذ بدأت تنتشر روائح التنافس الوحشى والحرب الصامتة ، ولكن عندما وصلت المقالات إلى موضوع التجسس الذى تقوم به شركة ستاندارد وشبكة العملاء بحيث تضغط على كل فرد يفكر فى دخول عالم النفط ، غضب روچرز وقطع علاقته مع «إيدا » ورد روكفلر : «إنهم يحسدوننى لأننى ناجح ، ، إن هذه الصحفية ليست سوى برميل من الزفت ! »،

كانت المقالات بمثابة دعوة لقيام قوة توازى شركة «ستاندارد» وقد تهيأت هذه القوة على يد تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة الذى خلف ماكنلى عقب اغتياله عام ١٩٠١ ، بدأ روزفلت برفض شيك من شركة «ستاندارد» بمبلغ ١٠٠ ألف دولار ، وعقب انتخابه شن هجومًا حادًا وفتح ملف التحقيق، وصدر أول حكم بتغريم الشركة ٢٩ مليون دولار ، وجاء الحكم التالى بحل شركة «ستاندارد أويل» خلال ٢ شهور ٠

#### الفوضى في روسيا

في هذا الوقت نفسه بدأت تظهر نقائص حكم القيصر نيقولا الثاني في روسيا .

عمت البلاد موجة من الغليان وبالذات في منطقة «باكو» • • في هذه المنطقة ولدت صحيفة «نينا» التي يصدرها «لينين» • • من هنا يتم تحريض العمال والفلاحين • • أما حقول النفط في «باكو» فقد صارت بمثابة دورة لتدريب كوادر وزعماء الحركة البلشفية بما فيها «لينين» الذي صار رئيسًا للاتحاد السوفييتي (في المستقبل) وكذلك رجل من چورچيا اسمه چوزيف ستالين • نظم ستالين عام 1 • ١٩ المظاهرات والإضرابات في حقول النفط ، وخاصة ضد مصالح عائلة روتشيلد ، وبعد أن انهزمت روسيا أمام اليابان ، ثار العمال واشتعلت الحرائق في أبار النفط ، ولأول مرة يتوقف ضخ النفط بسبب العنف ، فقد دمرت الأحداث • ٧ % من أبار النفط في «باكو» •

#### الحرب العالمية الأولى

صممت الإمبر اطورية البريطانية على إطلاق وحش الحرب العالمية الأولى • • انتهزت فرصة اغتيال ارشيدوق النمسافى البوسنة والهرسك ، وأرسل ونستون تشرشل برقية إلى جميع سفن الأسطول البريطانى: (هاجموا ألمانيا • ) وهكذا بدأت الحرب ، وقد وضعت بريطانيا يدها على كل ممتلكات النفط الفارسي من خلال شركة النفط الإنجليزية الفارسية •

وكادت فرنسا تصدر أمرًا بإخلاء العاصمة الفرنسية أمام القوات الألمانية المتقدمة إلا أن الحينرال «جالينى» الحاكم العسكرى لياريس قرر إرسال دعم إلى خط الدفاع وأصدر أمرًا بتشكيل طابور نقل سريع بواسطة سيارات التاكسى الموجودة في ياريس فتم احتجاز ٣٠٠ سيارة من شوارع المدينة ، وشكلت قافلة تحمل الجنود وتمكن الآلاف من الوصول خلال وقت قصير إلى خط النار ، وتم إنقاذ ياريس ، واكتشف الإنسان لأول مرة إمكانيات السيارة في حروب المستقبل ، وقد استمرت هذه الحرب على شكل حرب ساكنة أي حرب خنادق دفاعية بحيث يتقدم طرف مئات الأمتار ثم يتراجع أمام طلقات البنادق ، ولأن الحاجة أم الاختراع ، نشأت فكرة استعمال سيارة لاجتياح الخنادق ، و هكذا تم تدريع السيارة ، وصار هناك سلاح جديد اسمه

«الدبابة » والتى استخدمت أول مرة عام ١٩١٦ ، وبفضل محرك الإحتراق الداخلي أمكن اختراع الطائرة على يد الأخوان «رايت » عام ١٩٠٣ ٠

#### الحرب والنقط

شكلت قوات الإمبر اطورية العثمانية التهديد الأكبر للإمبر اطورية البريطانية ؛ لأن هذه القوات كانت تهدد جزيرة «عبدان» في الخليج ، لهذا السبب توجه الإنجليز لاحتلال مدينة البصرة ، ثم انطلقوا منها نحو بغداد ، هذه الطريقة جعلت آبار النفط في أمان ، وبالفعل وقعت بغداد في أيدى الإنجليز ،

انطلقت القوات الألمانية مثل أسماك القرش ؛ لتهاجم السفن الناقلة للنفط ثم تدمرها ، وتمكنت من كسر الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بريطانيا على ألمانيا وكانت الغواصات تسير بمحركات الديزل ، وازداد عدد الناقلات الغارقة في البحر وازداد بالتالي النقص في إمدادات النفط ، مما أجبر بريطانيا على توزيع الوقود بالبطاقات ، ووجدت وزارة الحرب البريطانية ملجأها الوحيد في نفط أمريكا ، فأرسلت برقية يائسة إلى واشنطن تقول فيها : إن الأسطول سوف يتجمد إذا لم ترسلوا لنا النفط بسرعة ، الألمان يتقدمون ، و نحن في خطر مميت؛ لدينا الرجال والذخائر ولكن ليس لدينا النفط وهو القوة المحركة ،

فرنسا أيضًا أرسلت عبر رئيس وزرائها كليمنصو طلبًا إلى الرئيس الأمريكى ويلسون جاء فيه: إن النفط هو الدم الذي يسرى في شرايين المعارك • وإن نقص النفط سيؤدي إلى شلل جيوشنا • •

وهكذا عقد مؤتمر النفط للدول المتحالفة في فبراير ١٩١٨ من أجل تنسيق شحنات النفط في الناقلات ، حضر المؤتمر أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ٠٠

#### تدمير آبار روماتيا

ورغم الحصار الذى ردت به حكومات التحالف الدولى بقيادة بريطانيا ، ظل الألمان يحصلون على النفط من رومانيا (وهى أكبر منتج نفط أوروپى باستثناء روسيا) وقد ظلت محايدة فى الحرب حتى عام ١٩١٦ عندما أعلنت الحرب على

المانيا • • هنا تدفق الجنود الألمان في اتجاه رومانيا ودرست اللجنة الحكومية الإنجليزية المختصة بشئون الحرب تدمير مصادر الحبوب والنفط في رومانيا ، لحرمان الألمان • • ترددت الحكومة الرومانية في الموافقة ؛ لأن حقولها النفطية هي كنز وطني ، ولكن عندما صار الهجوم الألماني قريبًا من الانتصار وافقت على فكرة إحراق آبار النفط •

دمر الإنجليز ٧٠ محطة تكرير وأحرقوا خزانات تحتوى على ٨٠٠ ألف طن من النفط الخام ومنتجاته ، وهكذا كان الإنجليز هم أول من قام بتدمير آبار النفط في تاريخ البترول ! ٠

#### مكاتة مهمة

بعد هزيمة ألمانيا ، اجتمعت قوى التحالف الدولي لبحث إقامة نظام دولي جديد واحتل النفط مكانة في سياسات ما بعد الحرب العالمية الأولى ، أرادت بريطانيا بسط سيطرتها على منطقة ما بين النهرين (العراق) الواقعة تحت سلطة الخلافة العثمانية ، تيقنت بريطانيا من وجود النفط هناك ، و فرنسا أيضنًا طالبت لنفسها بمنطقة الموصل ، واقترح رئيس وزراء بريطانيا أن تتخلى فرنسا عن الموصل ولكنها ستتال حصة من نفط العراق وتستولى على سوريا (المجاورة للعراق) ، ومن خلال اتفاقية سايكس بيكو ، تم تقسيم أراضى الخلافة العثمانية بين الإنجليز والفرنسيين ، وكان موضوع السيطرة على حقول النفط ، كما برز واضحًا من قبل ، على رأس أولويات هذه الاتفاقية ، فقد أعلن رئيس وزراء بريطانيا : « لا يهمني الشكل الذي ساحصل فيه على نفط الشرق الأوسط ، المهم أن أحصل عليه » ،

#### نفط الجزيرة العربية

مات الملايين في الحرب العالمية الأولى وظل الملايين على قيد الحياة ومنهم الرائد: فرانك هولمز الذي عمل في مناجم الذهب بجنوب إفريقيا وخلال إحدى البعثات إلى الحبشة ، سمع من تاجر عربي عن تسرب النفط إلى سطح الأرض في ساحل الجزيرة العربية المطل على الخليج و ذهب هولمز إلى البصرة ، وفتح مخزن

أدوية فى عدن إلا أن عينه كانت على النفط • • انتبه الإنجليز إلى جو لات هولمز وشعروا بالريبة تجاهه • • فيما بعد صار اسم هولمز هو «أبو النفط » فى الجزيرة العربية •

جعل هولمز من البحرين قاعدة لحملته النفطية • هذاك كان الشيخ لا يرغب في النفط ، بل يريد الماء العذب ، وكافأه الشيخ الحاكم عام ١٩٢٥ بامتيازات النفط في جزيرة البحرين ، وقد حصل هولمز على حقوق النفط أيضًا في «الحسا » أي في القسم الشرقي من السعودية ، وفي مايو ١٩٣٣ تم توقيع عقد نهائي بين شركة «سوكال » الأمريكية والسعودية ، وبذلك حصلت هذه الشركة الأمريكية على امتيازات النفط هناك ، وذلك من خلال وساطة الإنجليزي «هاري فيلبي» والد أشهر عميل مزدوج في القرن العشرين : هارولد كيم فيلبي الذي صار رئيس جهاز مكافحة الجاسوسية السوفييتية لدى المخابرات البريطانية ، وعندما علم الإنجليز بالخبر ، أصابهم الغيظ ؛ ولذلك أسرعت شركة النفط الإنجليزية - الفارسية وشركة نفط العراق، وحصلتا على امتياز نفط الحجاز عام ١٩٣٦ ، وهو امتياز بمتد من شرق الأردن إلى اليمن لكن النفط لم يظهر في غرب السعودية .

أما العمل فى الكويت فقد بدأ عام ١٩٣٥ فى حقل برقان جنوب شرق المدينة واندفع النفط يوم ١٩٣٨/٢/٢٣ • وفى السعودية ظهر النفط فى مارس ١٩٣٨ فى منطقة الدمام ، وبدأ كذلك بناء خط أنابيب من حقل النفط إلى رأس تنورة لتصدير النفط •

اشتعلت الحرب العالمية الثانية ، وقام الإنجليز بصب الأسمنت في آبار النفط الكويتية ، وتم تجميد العمل في آبار النفط السعودية ، فقد خاف الإنجليز والأمريكان من وصول الألمان إلى المنطقة وبالتالى فقدان هذه الآبار والحقول .

#### اليابان تدخل الحرب

درست الحكومة اليابانية أسباب هزيمة الألمان خلال الحرب العالمية الأولى ، وتبين أن شح الإمدادات من النفط أعاق الاقتصاد الألماني وبالتالي أضعف القدرة

العسكرية ، فإذا طبق ذلك على اليابان وجدنا أنها تستورد ٨٠ % من حاجاتها النفطية من الولايات المتحدة وتنتج محليًا فقط ٧ % من استهلاكها ، أما النسبة الباقية فتأتى من جزر الهند الشرقية التي تسيطر عليها هولندا ولذلك بدأت الحكومة اليابانية تسعى لبسط سلطتها أولا على صناعة النفط في اليابان ، وبالتالي كفت أيدى الشركات الأمريكية عن السيطرة على هذا المجال الحيوى ، واعتبرت واشنطن ذلك إعلائا بالحرب ضدها وبدأت التفكير في فرض حظر على إمدادات النفط إلى اليابان ، وكانت الأخيرة تطمع في أن تصبح سيدة دول آسيا ، ولا مجال لذلك إلا بضمان تدفق النفط إلى صناعتها وأسطولها وجيشها وطائر اتها ،

تولى روزفلت رئاسة أمريكا عام ١٩٣٣ وبدأ دراسة كيفية إخضاع اليابان من خلال النفط، فبدأت أمريكا بفرض حظر على تصدير المحركات الخاصة بالطائرات ؛ لأنها كانت تخشى إذا طبقت مقاطعة نفطية ضد اليابان أن تقوم الأخيرة فورًا باحتلال جزر الهند الشرقية، إلا أنه مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام ١٩٤٠ صدر قرار بمنع تصدير البنزين الخاص بالطائرات إلى اليابان ، ومنع تصدير جميع أنواع الفولاذ، وردت طوكيو بتوقيع اتفاقية مع هتلر وموسوليني،

وفى ١٩٤١/٧/٢٥ صدر قرار أمريكى يشترط الحصول على إجازة تصدير قبل شحن أى كمية من النفط إلى اليابان، وقرعت بذلك طبول الحرب، حيث لم تعد نقطة نفط واحدة تذهب من أمريكا إلى اليابان، بريطانيا قررت أيضًا تطبيق حظر نفطها وتوقف ضخ النفط من بورنيو (الجزيرة التي تتقاسمها إندونيسيا وماليزيا وبروناى) إلى اليابان، لذلك قررت طوكيو إتمام احتلالها لمنطقة جنوب الهند الصينية، كان الوضع العسكرى كالتالى ؛ الألمان يتقدمون في الأراضي السوفييتية ، واليابانيون يتقدمون في آسيا،

اجتمعت القيادة اليابانية مع الإمبر اطور وكان الأمر واضحًا: بدون النفط سيصبح الأسطول كتلة من الحديد الخردة ولا تستطيع اليابان الاستمرار في الحرب أكثر من أسبوعين إذا لم يتدفق النفط إليها وقال الجنرال توجو الذي عين رئيسًا للوزراء في اليابان إن بلاده ستصبح دولة من دول العالم الثالث إذا لم تضمن واردات

النفط، هذا أرسل الإمبراطور هيروهيتو إلى روزفلت يطلب منه إنهاء الحظر النفطى، ورد روزفلت بإنذار يطلب سحب القوات الياباتية من الهند الصينية ومن الصين، فدلك ضرب الأسطول الياباتي أسطول الولايات المتحدة في بيرل هاربور حيث غرقت ٨ سفن حربية ، ٦ مدمرات ، ٤ سفن دعم ومساندة ،

الخطأ الوحيد في هذا الهجوم هو عدم تنفيذ موجة ثالثة ضد الجزر التي بها الميناء ، حيث يوجد هناك خزانات تحتوى ٤ ملايين برميل نفط يمكن تدمير ها بقنبلة واحدة فقط ، لو تم ذلك ، لما أمكن تعويض هذه الخزانات إلا من كاليفورنيا ، أي على بعد آلاف الأميال ، وبالتالي فسوف تتعطل جميع تحركات السفن الأمريكية ، وكان يمكن أن تستمر الحرب العالمية الثانية سنتين إضافيتين ، ولكن اليابان ارتكبت هذا الخطأ الذي دفعت ثمنه بفداحه ،

#### هتلر والنقط

بعد غزو موسوليني للحبشة ، اقترحت عصبة الأمم فرض حظر بترولى على إيطاليا ، إلا أن ذلك لم يتم؛ يومها قال موسوليني لهتلر: لو تم تنفيذ الحظر لوقعت كارثة ، وكنت سأنسحب من الحبشة خلال أسبوع واحد ،

تعلم هتلر من هذه الحادثة درس الاعتماد في النفط على الذات، الدرس الثاني تعلمه من السوفييت عام ١٩٣٦؛ لأنهم أوقفوا شحنات النفط إلى ألمانيا، في العام نفسه اغتنم هتلر فرصة معرض برلين السنوى للسيارات، وأعلن أن ألمانيا حلت مشكلة إنتاج الوقود التركيبي، وعندما قام هتلر بغزو پولندا عام ١٩٣٩ وهو الحادث الذي فجر الحرب العالمية، كان في ألمانيا ١٤ معملا لإنتاج الوقود التركيبي قادرة على إنتاج ٢٧ ألف برميل يوميًا،

اعتمد هتلر فى معاركه على طريقة الضربة الصاعقة ، أى المعركة القصيرة بأكبر عدد من الآليات ، بحيث يحصل على نصر حاسم فى وقت قصير قبل أن تظهر مشاكل بسبب نقص الوقود ، وبهذه الطريقة غزا هتلر پولنده والنرويج وبلچيكا وفرنسا وهولندا ، وبدأ ينظر نحو الاتحاد السوفييتى ، فقد كان يكره الشيوعيين ويحتقر ستالين ، فى الوقت نفسه كان ينظر إلى حقول النقط فى القوقاز وباكو ، وبعد

نهاية الحرب العالمية الثانية تم التحقيق مع البرت سبير وزير هتار التسليح والتصنيع الحربى ، فقال الوزير: إن حاجتنا للنفط كانت الدافع الأول وراء عملية غزو الاتحاد السوفييتى .

كانت ألمانيا تعتمد على حقول نفط «بلوستى» فى رومانيا ، وحتى تلك اللحظة كانت رومانيا حليفة للألمان ، ولكن هناك احتمال كبير أن يقوم ستالين باحتلال رومانيا وحقول النفط فيها ، ولذلك هاجم هنار الاتحاد السوفييتى لضمان استمرار تدفق النفط عام ١٩٤٣ ، وبأوامر من ايزنهاور قائد قوات الحلفاء بدأت عمليات قصف جوى جبارة عام ١٩٤٤ ضد معامل إنتاج الوقود التركيبي الألمانية ، بعد ذلك تمكن الحلفاء من إخراج إيطاليا من الحرب ، وبدأ الحلفاء ضرب منشآت النفط الرومانية ، لقد اخترعت ألمانيا هذه السنة طائرة حربية نفاثة ، ولكن لم يجد الألمان وقودًا كافيًا لتدريب الطيارين أو كي تنطلق الطائرات إلى السماء ، لقد انخفضت ساعات تدريب الطيارين إلى ساعة واحدة كل أسبوع ،

واستمرت الهزائم الألمانية ووصل السوفييت إلى برلين واقتربوا من مقر هتلر ، لكنه انتحر وأوصى بإحراق جثته بالبنزين كى لا تقع فى أيدى «السلاف» الذين كان يحتقرهم ، ومن حسن حظه أنهم وجدوا الوقود الكافى لإحراق الجثة ،

ولو وصل الأمريكان إلى برلين قبل السوفييت ، لتغيرت خريطة أوروپا ، وما كان السوفييت ليستطيعوا السيطرة على الكثير من مناطق قلب أوروپا ، و لقد توقفت دبابات الحنرال «چورچ باتون» قاند الجيش الثالث في قوات الحلفاء قبل ١٠٠ كيلو متر من ألمانيا ، والسبب هو نفاذ البنزين من خزانات الوقود ،

#### مركز الجاذبية الجديد

أثناء نشوب الحرب العالمية الثانية ، تعرض الشرق الأوسط لاحتمال وصول الألمان إليه ، وهنا جهز الإنجليز المخططات الكافية لتدمير آبار النفط ، وقاموا فعلا بصب الأسمنت في آبار النفط في الكويت ، وتم دراسة تدمير الآبار إذا وصل الجيش الألماني إليها .

وهنا وصل صانعو السياسة الأمريكية إلى أن الشرق الأوسط صار منطقة مركزية للنفط العالمى وبدأ الإنجليز يشعرون بالخوف من قيام الأمريكان بالالتفاف عليهم وإخراجهم من المنطقة وقد استمع ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني إلى اللورد بيفر بروك صاحب إمبراطورية الصحف الذي قال: إن النفط هو الثروة الوحيدة الباقية لنا بعد الحرب العالمية ، ويجب أن نرتضى تقاسمها مع الأمريكان ،

#### اتقاق الخط الأحمر

هنا أصدر الرئيس الأمريكي روزفلت تعليماته للورد هاليفاكس سفير بريطانيا في الولايات المتحدة وهو ينظر إلى الخريطة: « النفط الإيراني لكم ، وسنشترك معًا في تقاسم نفط المنطقة » •

وكانت شركة «أرامكو» (شركة النفط العربية الأمريكية) قد تولت تطوير قطاع النفط في السعودية بإشراف الشركتين «سوكال» و «تكساكو» و رأت أرامكو أن توسع جبهتها بضم شركات جديدة ، ولكن الملك ابن سعود أصر على بقاء الشركة أمريكية ١٠٠ % ، ومع ذلك فقد بدأت مفاوضات مع شركات أخرى لزيادة إنتاج نفط الشرق الأوسط ، فتمت في ١٩٤٦ مفاوضات مع شركة نفط «ستاندارد نيوچيرسي» بعرف الطرفان أن «أرامكو» تملك احتياطي نفط هائلا لكنها تفتقر إلى أسواق البيع ، في حين أن نيوچيرسي تمتلك الأسواق ، إن القدر يجعل من أرامكو أكبر شركة نفط في العالم ،

فى بداية المفاوضات ظهرت مشكلة جديدة تتعلق بشركة نفط العراق المتى تتألف من تحالف لشركة شل - الشركة الإيرانية - الإنجليزية ، وشركة النفط الحكومية الفرنسية ، ورجل أرمنى اسمه كولبنكيان ، وكذلك شركة «سوكال » و «چيرسى» مؤلاء المشاركون وقعوا فى الماضى على اتفاق اسمه « الخط الأحمر » منذ عام ١٩٢٨ ، وهو يمنع أيا من هؤلاء الشركاء من العمل بشكل انفرادى داخل المنطقة المحددة بالخط الأحمر الذى رسمه الأرمنى كولبنكيان ، أى أن الشركتين الأمريكيتين لا تستطيعان الانضمام إلى

«أرامكوا» إلا إذا أخذت معهما جميع الشركاء ، ولكن في الوقت نفسه يرفض الملك ابن سعود أن ينضم إلى أرامكوا أي شريك غير أمريكي .

هنا أعلنت الشركتان الأمريكيتان أن اتفاق الخط الأحمر صار لاغيًا • انفجر الحنرال ديجول غضبًا ولجأ الأرمني إلى القضاء والمحاكم ، أما الملك ابن سعود فقد وافق على انضمام هاتين الشركتين إلى أرامكوا • وهكذا بدأ عصر جديد يخرج فيه الإنجليز من منطقة الشرق الأوسط ويحل الأمريكان محلهم •

وقد تمكنت شركة أمريكية أخرى هى شركة نفط الخليج من التواجد فى الشرق الأوسط، فهى تملك نصف أسهم شركة نفط الكويت، وثالثة الصفقات الكبرى ظهرت في إيران، فقد جاءت شركتا چيرسى وسوكال لتوقيع اتفاق مدته ٢٠ سنة مع شركة النفط الإنجليزية الإيرانية، وهكذا وجد الأمريكان عام ١٩٤٧ موطىء قدم لهم فى إيران، وبالتالى دعموا موقفهم فى مركز الجاذبية الجديد للنفط العالمى،

#### أنبوب التابلاين

استمر إنتاج النفط يتزايد في الشرق الأوسط وتصاعدت مشكلة النقل ، واستمرت أرامكو في معركة إنشاء خط التابلاين من السعودية إلى شاطىء البحر المتوسط ، فقد كانت البلدان التي سيمر بها خط الأنابيب تعارض ذلك ، وخاصة سوريا ، كان لسوريا أسبابها الخاصة ، فالأجواء تشهد تقسيم فلسطين ، ثم إعلان قيام دولة إسرائيل ، أما الملك ابن سعود فقد قال: إن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيدمر المصالح الأمريكية في العالم العربي، وحين بدأت أول حرب بين العرب وإسرائيل أرسل چيمس تيرى مدير أرامكو في الظهران إلى چورچ مارشال وزير خارجية أمريكا يقول: إن الملك ابن سعود أخبره أنه سيتحتم عليه في ظروف خاصة أن يطبق حظراً على النفط الذاهب إلى أمريكا ؛ فالرأى العام يمارس ضغطاً هائلا لايمكن مقاومته ،

ومع ذلك فقد كانت السعودية فى موقف حرج ؛ لأن شركة أرامكو هى المصدر الوحيد للدخل ، أما الإنجليز فهم ينتظرون اللحظة المناسبة لإقامة تحالف مع العائلة الهاشمية التى كانت تحكم الحجاز قبل الحرب العالمية الأولى •

وهكذا وصل الملك ابن سعود إلى قناعة لإقامة تحالف دفاعى مع الإنجليز والأمريكان ، وصاريميز بين أرامكوا التى هى شركة تجارية خاصة ، وبين الحكومة الأمريكية التى تدعم الدولة اليهودية ، وعندما طالبه أحدهم بمقاطعة أمريكا ، قال الملك ابن سعود: إن الأموال التى تأتينا من النفط هى خير عوض لنا لتقوية بلادنا ودعم جيراننا العرب فى مواجهة إسرائيل ، وهكذا قام خط التابلاين واكتمل إنشاؤه عام ، ١٩٥ ، ولذا صارت العلاقة الأمريكية السعودية علاقة فريدة من نوعها ،

#### المبدأ الجديد

هذاك مفهوم تبنته شركات النفط قبل عام ١٩٥٠ وبطلها اليهودى ديفيد ريكاردو الذى عاش فى سوق الأسهم خلال القرن الثامن عشر • قامت شركات النفط بتطبيق هذه النظرة على البترول ، وتتلخص فى أن النفط هبة من الطبيعة جاءت بالمصادفة وليس لأصحاب الأرض أى دور أو فضل فيها ، بل إن الفضل كله يعود إلى الرجال الذين درسوا ونقبوا واستكشفوا وخاطروا ووظفوا أموالهم ، لذلك فإن المعركة بين الدول المنتجة والشركات معركة لا عدل فيها ، لولا الشركات لظل أصحاب الأرض فقراء •

وحتى يتم تغيير هذا المفهوم فتحت فنزويلا أول جبهة • • كانت فنزويلا خلال الحرب العالمية الثانية هي أهم مصدر خارجي للنفط للولايات المتحدة • ولذلك نشأ خوف أمريكي من تأمين النفط الفنزويلي ، وكان الحاكم الجديد في البلاد قد طالب بإعادة در اسة العلاقة بين شركات النفط و الحكومة الفنزويلية ، طالبت الأخيرة بتقسيم النفط مناصفة بين الشركة و الحكومة الفنزويلية • أقر الكونجرس الفنزويلي هذه الاتفاقية في مارس ١٩٤٣ • وشكلت هذه الاتفاقية نقطة تحول خطيرة في تاريخ صناعة النفط في العالم •

وبعد الانقلاب العسكرى الذى وقع فى فنزويلا عام ١٩٤٥ ، طالب وزير التنمية الجديد بابلو الفونسو بمراجعة الاتفاقية بعد أن وجد أن تتفيذها الفعلى يعطى ٦٠ % للشركات و ٤٠ % لفنزويلا •

ومرة أخرى طالب الوزير أن تقبض فنزويلا بعض حقها على شكل بترول ؛ لكى تقوم ببيع حقها فى السوق العالمية ، والأول مرة فى تاريخ النفط صار اسم فنزويلا معروقًا إلى جانب أسماء الشركات الغربية •

قرر الفنزويليون بعد ذلك نشر منافع مبدأ المناصفة إلى المنطقة التى تنافسهم نفطيًا: الشرق الأوسط، أرسل الرئيس رومولو بيتانكورت لجنة، لكنها توقفت فى البصرة؛ لأن السعوديين منعوها من دخول بلادهم بسبب تصويت فنزويلا فى مجلس الأمن لصالح إسرائيل، رغم ذلك تسرب مبدأ المناصفة إلى السعودية فقد علمت به الحكومة عام ١٩٤٩، وعرفت الحكومة أن أرامكو تربح ثلاثة أضعاف أرباحها، كذلك عرفت السعودية أن الحكومة الأمريكية تأخذ ضرائب على النفط السعودى بشكل يفوق الأرباح التى تأخذها السعودية من بيع النفط!

درس السعوديون الأمر ، وأرسلوا خبيرًا يدرس قانون الضرائب الأمريكى ، عشر ذلك الخبير على فقرة صدرت عام ١٩١٨ وتنص على أن الشركة التى تعمل خارج الولايات المتحدة تحصل على ميزة خاصة ، وهي أن كل مبلغ تدفعه الشركة بصفة ضرائب إلى حكومة أجنبية ، فإنه يخصم من مبلغ الضريبة المقررة داخل أمريكا ،

فى عام ١٩٤٩ قبضت السعودية ٣٩ مليون دولار ثمناً لنفطها ، بينما قبضت الولايات المستحدة ٣٤ مليون دولار بصفة ضرائب! ، وهكذا ، ، ، إذا طالبت السعودية بمبلغ إضافى آخر هو ٣٩ مليون دولار بصفة ضرائب للسعودية فإنه سوف يخصم من مبلغ ٣٤ مليون ، وبالتالى لا تدفع شركة أرامكوا المحدودة للحكومة الأمريكية سوى ٤ ملايين دولار ، طلبت السعودية التفاوض وهى تحمل سلاحا جديدًا يفيد السعودية ولا يضر أرامكوا ، اضطرت أرامكوا إلى القبول وخاصة أن الحرب الكورية نشبت عام ، ١٩٥ وهناك تطلعات سوفييتية للتوسع فى الشرق الأوسط ، وظهرت الحاجة إلى تأمين الطريق إلى حقول النفط ، هكذا صار مبدأ المناصفة شيئا لا يمكن التهرب منه ، لقد انقلبت الصورة ، ففى عام ١٩٤٩ دفعت أرامكوا ٣٤ مليون دولار إلى المعودية ودفعت ١٩٥ ولكن فى عام ١٩٤١ دفعت أرامكوا ١١ ملايين دولار إلى السعودية ودفعت فقط ولكن فى عام ١٩٥١ دفعت أرامكوا ١١ ملايين دولار إلى السعودية ودفعت فقط ولكن فى عام ١٩٥١ دفعت أرامكوا ١١ ملايين دولار إلى السعودية ودفعت فقط ولكن فى عام ١٩٥١ دفعت أرامكوا ١١ ملايين دولار إلى المنونية الأمريكية و

بعد ذلك أصرت الكويت على مبدإ المناصفة ووافقت شركة نفط الخليج ، وكان موقف الحكومة الأمريكية هو المهادنة ؛ إذ ظهرت الحاجة إلى الحفاظ على الأنظمة الصديقة على رأس السلطة في تلك المنطقة ،

#### مصدق وبترول إيران

تمثل شركة النفط الإنجليزية - الفارسية رمزًا للتدخل الأجنبي في مقدرات البلاد ، لذلك كره الشعب الإيراني الشركة ، كان لذلك ما يبرره ، ففي الفترة بين ٥٥ ، الدلك كره الشعب الإيراني في حين كانت المعائدات الإيرانية ، ٩ مليونًا فقط إ ولذلك دعا مجلس النواب الإيراني عام ، ١٩٥ إلى إلغاء امتيازات هذه الشركة كما دعا إلى تأميم النفط الإيراني ، وقام مجلس النواب بانتخاب الدكتور محمد مصدق رئيسًا للجنة النفط في مجلس النواب ، وفي يوم بانتخاب الدكتور محمد مصدق رئيسًا للجنة النفط في مجلس النواب ، وفي يوم للوزراء ؛ ليقوم بتنفيذ القانون الجديد ، وأجبر الشاه على التصديق على هذا القانون هاجت بريطانيا وفرضت حصارًا كاملا على إيران ؛ لأن السماح لإيران بالنجاح في تأميم نفطها - كما قال إيمانويل شينويل وزير الدفاع البريطاني - سوف يغرى مصر بتأميم القناة كما يغرى باقي دول الشرق الأوسط بالقيام بنفس الشيء ،

لذا بدأت خطة انقلاب اضطلع بها العميل الأمريكي كيرميت روزفلت الصدر الشاه أمرًا بإقالة مصدق ، لكن الضابط الذي حمل الأمر اختفي وبدأت الخطة تفشل ، وعلم مصدق بالمؤامرة ، وهرب الشاه بالطائرة إلى بغداد ثم روما ، ثم بدأت خطة الانقلاب الجديدة ، كان روزفلت يحمل ملايين الدولارات ، ، فاتصل ببعض أعوان الشاه وطلب منهم تجنيد أوباش الأسواق الفقيرة في طهران ، فتظاهروا مطالبين برأس مصدق وحياة الشاه ، و وتمت مهاجمة منزل الدكتور مصدق وسجنه ، و عاد الشاه إلى إيران ، و وبذلك انتصرت أمريكا وبريطانيا وأصبح التأميم لاغيًا ،

#### أزمة السويس

كانت ناقلات النفط القادمة من الخليج تقطع حوالى ١١ ألف ميل حول رأس الرجاء الصالح في رحلتها إلى بريطانيا ، أما من خلال القناة فكانت تقطع ٢٥٠٠

ميلا فقط، وفي عام ١٩٥٥ صار النفط بشكل ٧٠ % من المواد المنقولة عبر تلك القناة ، صارت القناة نقطة الوصل الرئيسية في النظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية ،

قامت الثورة في مصر عام ١٩٥٢ وتم تأميم القناة عام ١٩٥٦ ، وفي ذلك الوقت كانت الحكومة الأمريكية تصر على إلغاء النظام الاستعماري المباشر القديم وتقترح نظام الاستعمار الجديد ، وهاجت فرنسا وبريطانيا على التأميم ، إلا أن كل المبادرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت تهدف إلى تأجيل القيام بأي عمل مباشر ضد مصر ، وشعر الإنجليز بالانزعاج من مواقف واشنطن .

وكان الفرنسيون قد رأوا في عبد الناصر خطرًا يهدد مصالحهم في شمال أفريقيا أي الجزائر ، حيث كان يدعم المجاهدين ويمدهم بالسلاح ، • أما القلق البريطاني فكان سببه النفط ، وها هو خروشوف يزور مصر ويبدو أن الدب الروسي يغرس أظافيره في المنطقة التي تفيض نفطًا والتي يقع فيها أهم ممر لنقل النفط ،

شن الإنجليز والفرنسيون والإسرائيليون العدوان الثلاثي على مصر ، وكانت العملية مفاجأة للأمريكان ، فاتصل الرئيس الأمريكي بالهاتف ووبخ بقسوة رئيس الوزراء البريطاني ، ثم أغلق الهاتف بسرعة ،

مصر من جهتها قامت بتعطيب عدة سفن وإغراقها عند مدخل القناة لتعيق بذلك العمليات الحربية ، وكانت السفن محملة بالأسمنت والحجارة و هكذا توقف مرور النفط عبر قناة السويس •

أوضح الرئيس الأمريكي لمستشاريه أن استثارة العرب قد تؤدى إلى مقاطعة نفطية عربية ، ولوح أيزنهاور بفكرة حظر نفطي أمريكي ضد لندن ، ورفعت بريطانيا ذراعيها إلى السماء مستسلمة ، وسحبت بريطانيا وفرنسا قواتهما من السويس ،

أما بالنسبة لعالم النفط، فقد بدأ التفكير جديًّا بعد انتهاء أزمة السويس · • إذ ماذا يمكن أن يحدث في أية أزمة أخرى؟ ما هي التوقعات وما هي الاحتياطات ؟ بل كيف يمكن تأمين خطوط النفط التي يمكن تدمير ها بسهولة؟ لهذا السبب بدأت فكرة بناء الناقلات العملاقة حتى يمكن الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، وأخذ اليابانيون في بناء الناقلات العملاقة التي تسير بمحركات ديزل رخيصة التكاليف،

أما العلاقات الإنجليزية الأمريكية ، فقد بدأت في التحسن مع قدوم رئيس وزراء بريطاني جديد ، وكان رجلا عمليًّا يعترف بأن الأمور صارت في يد حكام واشنطن الأقوياء ، وهكذا تم الاتفاق على تقاسم المصالح النفطية في المنطقة العربية ، وعلى كل حال ، كانت حرب السويس نقطة تحول ، فقد صارت أمريكا وليس بريطانيا هي القوة العظمى المسيطرة في الشرق الأوسط ،

#### ظهور أويك

ظل سعر النفط يتناقص ، لأن الاتحاد السوفييتى ظل يدفع بالمزيد من إنتاجه إلى السوق العالمية عبر صفقات مقايضة ، كان هدف الزعيم خروشوف سياسيًّا بحيث يجعل أوروپا تعتمد على الاتحاد السوفييتى ، وبالتالى يضعف حلف شمال الأطلنطى ويتمكن من الوصول إلى السرق الأوسط ، وقد هدد فى أكثر من مناسبة بدفن الغرب، وها هو يغرقهم فى بحر من النفط ،

لم يكن ممكنا مقاومة الأسعار السوفييتية ، إلى جانب أن التحميل من موانىء البحر الأسود يوفر الكثير من الأموال ، ولذلك هرع رجل الأعمال الإيطالي الشهير انريكوماتي للشراء من السوفييت ، وبكل عجرفة رأت الشركات الأمريكية والأوروبية تخفيض سعر النفط دون استشارة الدول المصدرة ودون إعلامها مسبقًا ، فخفضت شركة بريتيش يتروليوم السعر بنسبة ، 1 % عام ١٩٥٩ (أي خفضت ١٨ سنتًا من سعر البرميل ) كما قامت شركة ستاندارد نيوچيرسي عام خفضت السعر بمبلغ ١٤ سنتًا أي بنسبة ٧ % ،

استشاط أصحاب النفط غضبًا ، وفي ١٩٦٠/٩/١٠ اجتمع مندوبون من السعودية وفنزويلا والكويت والعراق وإيران في مدينة بغداد وحضرت قطر بصفة مراقب ، وقرروا عند إنهاء أعمالهم في ٤ سبتمبر تأسيس كيان جديد اسمه «منظمة الدول المصدرة للنفط» أويك و أعلن عن هدف المنظمة وهو الدفاع عن سعر النفط ،

وهكذا سوف يصبح على الشركات من الآن فصاعدًا أن تستشير الدول بشأن الأسعار ، لذلك كان هناك هدف آخر وهو تنظيم الإنتاج،

كانت الدول الخمس المؤسسة للمنظمة هي مصدر ٨٠ % من صادرات النفط الخام في العالم، ومع ذلك لم تشكل المنظمة في بدايتها تهديدًا حقيقيًا، ولم تأخذها الشركات محمل الجد، ففي تقرير لوكالة المخابرات المركزية من ٤٣ صفحة عن الشرق الأوسط، كان هناك سطران فقط عن منظمة أويك،

ومع ذلك فقد حققت أويك شيئا هائلا ، وهو أنها جعلت الشركات لا تتجرأ على اتخاذ قرارات حاسمة دون مشاورة حكومات الدول المصدرة ، أيضًا لم تعد الشركات تتجرأ على تخفيض أسعار النفط كما كانت تفعل في الماضي • • أما سبب ضعف المنظمة في عامها الأول ، فيرجع إلى أن الاتفاقيات تعطى الشركات امتياز النفط وهو في باطن الأرض ، والسبب الثاني وجود كميات نفط كثيرة معروضة في السوق ؛ ولذلك فإن هناك منافسين كثيرين •

#### حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧

بدأت الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل في ٥ يونيو ١٩٦٧ وتحددت نتيجتها منذ الساعات الأولى ، ولم تستمر أكثر من ٦ أيام فقط ، وانهزمت الجيوش العربية هزيمة نكراء ، بعد الحرب تكلم العرب عن النفط كسلاح ، واجتمع وزراء النفط في السعودية والكويت والعراق وليبيا والجزائر ، واتفقوا على إيقاف شحن النفط إلى أمريكا وبريطانيا وألمانيا الغربية ، أبلغ أحمد زكى اليماني وزير البترول السعودي شركات أرامكو العاملة في السعودية بالقرار ، وهدد بأن هذه الشركات ستكون مسئولة إذا وصلت قطرة نفط واحدة إلى تلك الدول .

لقد وافقت هذه الدول على ذلك القرار خوفًا من الجماهير التى تحمل أجهزة الراديو وتستمع إلى إذاعة صوت العرب، وبالفعل حدثت انتفاضة في ليبيا، لذلك صارت طائرة تهبط كل نصف ساعة في قاعة هويليس لإجلاء الرعايا الأمريكان وعائلاتهم، ولذلك وقعت إضرابات وأعمال تفجير في السعودية والكويت، وهكذا

انخفض تدفق النفط العربى بنسبة ٢٠ % فى ١٩٦٧/٦/٨ وقد أغلقت محطة تكرير البترول الإيرانية فى عبدان ؛ لأن المرشدين البَحَريين العراقيين فى شط العرب رفضوا العمل ، لهذه الأسباب تم انتقاص ٦ ملايين برميل نفط يوميًا من الأسواق ، وأغلقت أيضًا أنابيب النفط العراقية والسعودية الذاهبة إلى شاطىء البحر المتوسط،

وفى هجوم مضاد ، بدأ التنسيق بين الدول الغربية ، وصار النفط القادم من الدول العربية يذهب إلى الدول الغربية غير المحظورة ، أما النفط القادم من الدول النفطية غير المحظورة ( الولايات المتحدة وبريطانيا و ألمانيا الغربية ) .

أما بالنسبة لإغلاق القناة وخطوط النفط المطلة على البحر المتوسط، فإن الناقلات العملاقة حلت المشكلة، وعادت إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعد فترة قصيرة هدأت الشوارع العربية وبرد المسرح وعاد النفط إلى مستوى إنتاجه السابق، بل بدأ تعويض كمية النفط التى حظرت عن واشنطن ولندن وبون فقد زادت فنزويلا إنتاجها في تلك الفترة ، ، ٤ ألف برميل يوميًا ، وزادت إيران إنتاجها ، ٢٠٠ ألف برميل يوميًا ، وزاد الأمريكان إنتاجهم ، ١٠٠ ألف برميل يوميًا ،

بعد شهر واحد من حرب يونيو ، صار واضحًا أن سلاح النفط فشل وأن الحظر - بشكل انتقائى - فاشل أيضنًا ·

ومع ذلك فسوف نكتشف مدى قوة هذا السلاح خلال حرب أكتوبر بعد أن تزايد اعتماد العالم على النفط القادم من العالم العربي من ١٩ مليون برميل يوميًا في الستينيات إلى ٤٤ مليون برميل عام ١٩٧٢ ٠

وقبل حرب أكتوبر ، زار السادات الرياض وهناك أبلغه الملك فيصل بألا تكون الحرب قصيرة المدى وإلا لن يظهر مفعول سلاح النفط على الساحة ، وأثناء اشتعال حرب أكتوبر ، عاد جميع أعضاء منظمة أوبك من فيينا إلى الكويت يوم ١٩٧٣/١٠/١ ومن هناك أعلن الجميع زيادة سعر النفط بنسبة ، ٧ %، هذه الخطوة لفتة جبارة في ذلك الوقت ، ففي الماضي كانت شركات النفط هي التي تتحكم

بالأسعار ، هنا قال اليمانى : «عشت حياتى بانتظار هذه اللحظة السعيدة ، لقد صرنا نملك نفطًا » .

فى نفس الوقت ، كان وزراء النفط العرب يبحثون استخدام سلاح النفط فى الكويت ، طالب العراق بتأميم كل المصالح الأمريكية فى المنطقة وسحب كل الأرصدة العربية من المصارف الأمريكية وإعلان مقاطعة نفطية ضد واشنطن وأصدقاء إسرائيل ، ووافق الوزراء على تخفيض الإنتاج بنسبة ، ٥ % وبمواصلة التخفيض (٥ %) كل شهر إلى حين تحقيق الأهداف العربية ، لقد وافق على ذلك وزراء تسعة بلدان عربية منتجة للنفط ،

فى يوم ١٩٧٣/١٠/١٩ أعلن نيكسون عن مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة ٢,٢ مليار دولار ، وردت ليبيا بوقف جميع شحنات النفط الليبى إلى أمريكا ، فى اليوم التالى سافر كيسنجر إلى موسكو ليدرس موضوع وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل ، عند هذه المرحلة قررت السعودية وبقية الدول العربية وقف شحن النفط إلى أمريكا ، لقد انتهى عصر دام ثلاثة عقود كان النفط فيه سلعة بيد المعسكر الغربي ،

لقد تأثر الجيش الأمريكي بالحظر ، وبالذات الأسطول السادس المسئول عن حماية الدول المصدرة للنفط ، ولم يعد لدى الأمريكان قدرة احتياطية من النفط ، من حيث الإنتاج العالمي ، فإنه لم يستطع تعويض النقص الحاصل ؛ لأن الاستهلاك العالمي كان يتزايد ٧,٥ % سنويًا أما الدول العربية المصدرة فقد استفادت من زيادة الأسعار ، وهذا الشيء عوض عليها العوائد التي كانت تفقدها بسبب تخفيض الإنتاج .

حسب اتفاق ۱۹۷۳/۱۰/۱٦ كانت إيران تبيع برميل النفط مقابل ٥,٤٠ دولار ولكن في شهر نوفمبر باعت نيجيريا البرميل بسعر ١٦ دولار ، أي بزيادة ٢٠٠ %٠

لقد أدى نقص إمدادات النفط إلى جو كنيب • • ففى ألمانيا الغربية تراكمت ألوف الرسائل عبر التلكس إلى وزراء الاقتصاد من أجل النفط • صناعة السكر الألمانية تعرضت لخطر الدمار الشامل ؛ ولأنها إذا حرمت من النفط ٢٤ ساعة سيتبلور السكر في الأنابيب وستخرج ألمانيا من سوق السكر العالمي • كانت الصدمة مدمرة في

اليابان وسارعت النساء إلى شراء السلع حتى ورق التواليت ؛ لأن الأسعار سترتفع حتمًا بسرعة جنونية ، أما فى أمريكا فقد انتشرت الطوابير الطويلة للسيارات التى تنتظر أمام المحطات لملء الوقود وكانت محركات السيارات تحرق الكثير من البنزين أثناء انتظارها ، وبدأ التاريخ يتغير ، ففى الماضى كانت المحطات تتنافس على منح خصم على البنزين من أجل صيد الزبائن ، اليوم صرت ترى فى المحطات لافتات تقول : «نأسف لا يوجد بنزين اليوم » وقد سلك العرب طريقة جيدة لمنع توحيد موقف الدول الغربية ، توجه الحظر نحو الولايات المتحدة وهولندا ، بينما صنفت دول غربية أخرى على أنها دول تمتاز بوضع أفضل ، هنا تفكك الموقف الغربي وصار كل طرف يبحث عن مصلحته الخاصة ،

شركة أرامكو نفذت أوامر السعودية وخفضت الإنتاج ؛ لأنها تعرف أنها لو رفضت ربما أممتها الحكومة السعودية • قال مدير أرامكو چون كيلير: إن تأمين ٥-٦- ٧ ملايين برميل يوميًّا للأصدقاء خير من قطع الإمدادات نهائيًّا •

#### عصر جديد للأسعار

فى نهاية ١٩٧٣ اجتمع وزراء النفط لدراسة السعر الرسمى وقترحت لجنة الأوپيك سعر ٢٣ دو لارًا للبرميل وقترحت السعودية سعر ٨ دو لارات ، أما إيران الشاه فقد اقترحت سعر ١١,٦ دو لار للبرميل الواحد ، كان الشاه يعلم أن بدائل النفط التى تتحدث عنها الدول الغربية و هم وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على سعر ١١,٦ دو لار كما اقترحت إيران ، وهو إنجاز كبير ؛ إذ كان السعر في عام ١٩٧٠ هو ١٩٨٠ دو لار فقط و

أحمد زكى اليمانى قال لليابان: إذا ظللتم تكرهوننا ، فسوف نقطع عنكم النفط ، وإذا وقفتم على الحياد ستحصلون عليه ، • أما إذا صرتم أصدقاء فستحصلون على ما تريدون • هنا جاء كبار رجال الصناعة اليابانية إلى رئيس الوزراء تاناكا يطلبون تعديل السياسة اليابانية تجاه العرب ، وفي يوم ١٩٧٣/١ ١/٢٣ صدر بيان ياباني يؤيد العرب ، ولأول مرة منذ عام ١٩٤٨ تبتعد اليابان عن السياسة الخارجية الأمريكية ، مع أنها لم تقطع العلاقات مع إسرائيل ،

وأعنت السعودية أن الحظر لن ينتهى إذا لم تخرج إسرائيل من الأراضى السورية التى احتلها فى أكتوبر ١٩٧٣، وقدم كيسنجر وعدًا بذلك، وجاء إلى دمشق ليبحث اتفاقية فك الاشتباك فى الجولان، وتم له ذلك فى شهر مايو ١٩٧٤. وهكذا فى يوم ١٩٧٤/٣/١٨ تم رفع الحظر النفطى،

كان الملك فيصل قد رفض قبل ذلك إعطاء وعد لوزير خارجية أمريكا هنرى كيسنجر بإنهاء الحظر وقال له: الشرط الوحيد هو عودة القدس مدينة إسلامية عربية كما كانت تمامًا ، إن أمنيتى الوحيدة الباقية هى أن أصلى فى المسجد الأقصى ولو كلفنى ذلك حياتى (وبالفعل كلفه ذلك حياته فقد جاء بعد تلك المقابلة حادث اغتيال الملك فيصل على يد ابن أخيه الذى جاء لتهنئة الملك فيصل عام ١٩٧٥ بعيد الأضحى وبعد السلام على الملك فرغ رصاصات مسدسه فى صدر الملك وقتله ، أشيع أن القاتل مجنون لكن الحقيقة معروفة ، وإن لم يعترف بها أحد ، فقد قال الملك : (اتمنى أن أصلى فى المسجد الأقصى) ،

#### الصدمة الثاثية

لم تستطع إيران امتصاص عوائد الزيادة في سعر النفط، وانتشر الفساد وعمت الفوضي، وفي ١٩٧٨/١/٧ نشرت صحيفة إيرانية هجومًا شرسًا على آية الله روح الله الخميني الخصم العنيد للشاه والمنفى في العراق، وكان هذا المقال هو الفتيل الذي أسعل الجحيم في إيران، انتشرت الإضرابات خاصة في صناعة النفط (دخل الخميني السجن أكثر من مرة ثم انتهى إلى المنفى في العراق في أواخر الستينيات بعد أن هاجم الشاه وأمريكا وإسرائيل وقال إنه برغم كثرة المصائب في إيران فالمصيبة الكبرى هي إسرائيل) ولا الخميني أن أمريكا هي التي زرعت نظام الشاه، وهي التي تحميه وتدفعه إلى محاربة الإسلام، فجأة، في أكتوبر ١٩٧٨ طرد العراق الإمام الخميني فذهب إلى باريس، في هذه الأثناء كانت شركة أوسكو هي العراق الإمام الخميني فذهب إلى باريس، في هذه الأثناء كانت شركة أوسكو هي المحتلوا مباني إدارة الشركة ، وكانت إيران ومقرها في الأهواز ، و زحف مئات العمال اليحتلوا مباني إدارة الشركة ، وكانت إيران هي ثاني مصدر النفط بعد السعودية، وإيران تتتج يوميًا ٥,٥ مليون برميل نفط، بحلول شهر نوفمبر ١٩٧٨ انخفض

التصدير إلى مليون برميل نفط يوميًا وصرت تجد ٣٠ ناقلة تنتظر عند ميناء خَرْج ؟ لأن الشتاء قادم والطلب على النفط سوف يتزايد • استخدم الشاه القوة العسكرية ضد الشعب دون جدوى • طالب السيناتور إدوارد كيندى الشاه في اتصال تليفوني بالمتنازل عن العرش • في يوم ١٩٧٨/١٢/٢٥ توقف تصدير النفط الإيراني بشكل كامل ، وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة وقف تصدير النفط الإيران فلم يعد الجيش يحصل على احتياجاته من البنزين ، وهكذا تعطلت آلياته وأصبح مشلولا • ورحل الشاه ، وعاد الخميني في الأول من فبراير ١٩٧٩ .

كانت السعودية قد قامت بزيادة ضخ النفط من ٨,٥ مليون برميل إلى ١٠,٥ مليون برميل إلى ١٠,٥ مليون برميل يوميًا عندما توقف تصدير النفط الإيراني ، لكن العالم كان يحتاج وقتها يوميًا إلى ٥٠ مليون برميل ، وقد ظهر عجز بنسبة ٥ % ، إلا أن الأسعار زادت بنسبة ١٥٠ % بسبب الرعب ، فقد ارتفع السعر من ١٣ إلى ٣٤ دو لارًا للبرميل ٠

ووقعت بعد ذلك أحداث اقتحام الطلاب الإير انيين للسفارة الأمريكية في طهران واحتجازهم ٥٠ رهينة هم باقى موظفى السفارة ١٠ قام كارتر بفرض حصار على تصدير النفط الإيراني ، وقام بتجميد الأرصدة الإيرانية في الولايات المتحدة ، ورد الإيرانيون بحظر تصدير النفط إلى أي شركة تتتمى للولايات المتحدة ،

## حرب الخليج الأولى

كان الخمينى يعتبر صدامًا مسئو لا عن الظلم الذى لاقاه فى بغداد ومسئو لا أيضًا عن طرده من العراق وأما صدام فقد وصف الخمينى بأنه (فارسى عفن) وكان لدى صدام سبب قوى لكى يخاف من الخمينى و فالسكان العراقيون نصفهم من الشيعة ، بينما النظام الحاكم علمانيًا يعتمد على أقلية سنية •

ظن صدام أن الفرصة مواتية ، فالأخبار تقول إن إيران في فوضى عارمة وأنه توجد حكومة في كل شارع إيراني ·

هكذا ادعى صدام أنه يخوض المعركة الثانية للقادسية • ثم وجه هجومه نحو قلب

الصناعة النفطية الإيرانية بما فيها عبدان والأهواز ، ظن صدام أنه سينفذ هجومًا على طريقة الصاعقة العسكرية ، وأنه سينهي الحرب خلال أسبوعين ، كانت الحسابات خاطئة والمعلومات مضللة • استهدفت الهجمات العراقية معامل تكرير النفط ، وهاجمت كل ميناء نفطى وكل مدينة نفطية ، ورد الإير انيون بالمثل وتوقفت الصادرات العراقية عن طريق الخليج • في نفس الوقت أقنعت إيران سوريا بقطع أنابيب النفط العراقية المارة عبر سوريا إلى البحر المتوسط ، ولم يبق للعراق سوى خطواحد هو الذي يمر عبر تركيا • وهكذا حرم السوق العالمي من ٤ مليون برميل من النفطيوميًّا ، تشكل ١٥ % من صادرات دول أويك وتشكل ٨ % من الاحتياجات العالمية للنفط، وهكذا قفزت أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى ٤٢ دو لارًا ، وتوقفت الشركات الغربية عن الشراء ؛ لأنها كانت تخزن النفط ، وفي اجتماع للأويك خلال الأزمة ، وافق الوزراء جميعًا على رفع سعر البرميل إلى ٣٦ دو لارًا إلا السعودية التي قامت بالفعل بزيادة الإنتاج كي يختفي أثر انقطاع النفط الإيراني والعراقي من السوق ولكي ينخفض السعر • في عام ١٩٨٢ قررت دول أويك خفض إنتاج دولها إلى ١٨ مليون برميل يوميًّا بعد أن كان ٣١ مليون وسوف يؤدى ذلك إلى الحفاظ على مستوى الأسعار عند رقم ٣٤ دو لارًا للبرميل ، وهكذا تحولت أويك إلى «كارتل» يحدد كمية الإنتاج ويضع السعر أيضًا ·

فى يونيو ١٩٨٢ قامت إسرائيل بغزو لبنان ، وتدارست منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوايك) فرض حظر على الولايات المتحدة ، ولكن الظروف لم تكن مواتية ، فالخليج يشهد الحرب الطويلة بين العراق وإيران •

انخفض سعر البترول مرة أخرى ؛ لأن بريطانيا أنتجت عام ١٩٨٣ من الشطر الإنجليزى في بحر الشمال كمية من النفط تعادل إنتاج الجزائر وليبيا ونيجيريا مجتمعين •

وفى مارس ١٩٨٣ قررت الأوبك، ولأول مرة فى تاريخها ، خفض سعر البرميل ليصبح ٢٩ دولار ، كما وافقت على خفض الإنتاج ليصل إلى ١٧٠٥ مليون برميل يوميًّا مع تحديد حصة لكل دولة ،

## الغرب وشجون النفط

لم تكن الحكومات الغربية بعيدة عن شجون النفط، ففي مارس ١٩٨٥ اجتمع قادة الدول الغربية الكبرى السبع في اجتماع القمة الاقتصادية السنوى، تدارس المجتمعون موضوع شراء الغاز السوفييتي لتقليص الاعتماد على النفط، ولكن الرئيس ريجان عارض الفكرة ؛ لأن ذلك سيزود السوفييت بالعملة الصعبة التي يحتاجونها في تطوير اقتصادهم، وهنا حظرت واشنطن تصدير المعدات الأمريكية لمشروع الغاز السوفييتي، وحظرت تصدير المعدات الأوروپية التي تحتوى على تكنولوچيا أمريكية، لقد طغى الصراع الأوروپي - الأمريكي على السطح، فالأوروپيون يريدون تأمين وظائف للمواطنين، ويبحثون عن الاستقرار الاقتصادي، بينما يركز الأمريكيون على مكافحة النجاح السوفييتي، لقد تغير العالم وشهدت تلك القمة صراعًا جديدًا هو الصراع الداخلي في معسكر الغرب،

استمرت أسعار النفط فى التدهور ، وهبطت عائدات السعودية عام ١٩٨٥ إلى ٢٦ مليار دولار بعد أن وصلت إلى ٣٦ مليار دولار عام ١٩٨٤ ، وقبل ذلك كانت ١١٨ مليار دولار عام ١٩٨١ ،

وجاءت صدمة النفط الثالثة عام ١٩٨٦؟ إذ خرجت الأسعار عن السيطرة وها هي تهبط بسرعة صاروخية، وفي ١٩٨٨/٧/١٧ أعلنت إيران قبولها وقف إطلاق النار ، إلا أن الخليج لم يبرد أو يهدأ أبدًا ، ففي ٢ أغسطس ١٩٩٠ غزا العراق الكويت وقال الرئيس الأمريكي چورچ بوش (الأب): «إننا سنفقد وظائفنا ، سنفقد الرفاهية التي نعيشها ، سنفقد حريتنا لو تركنا صدامًا يسيطر على منابع النفط » لأنه لو نجح في هذا الغزو لكان سيطر على ٢٠ % من احتياطي النفط العالمي وعلى ٢٠ % من مجموع إنتاج دول أوبك،

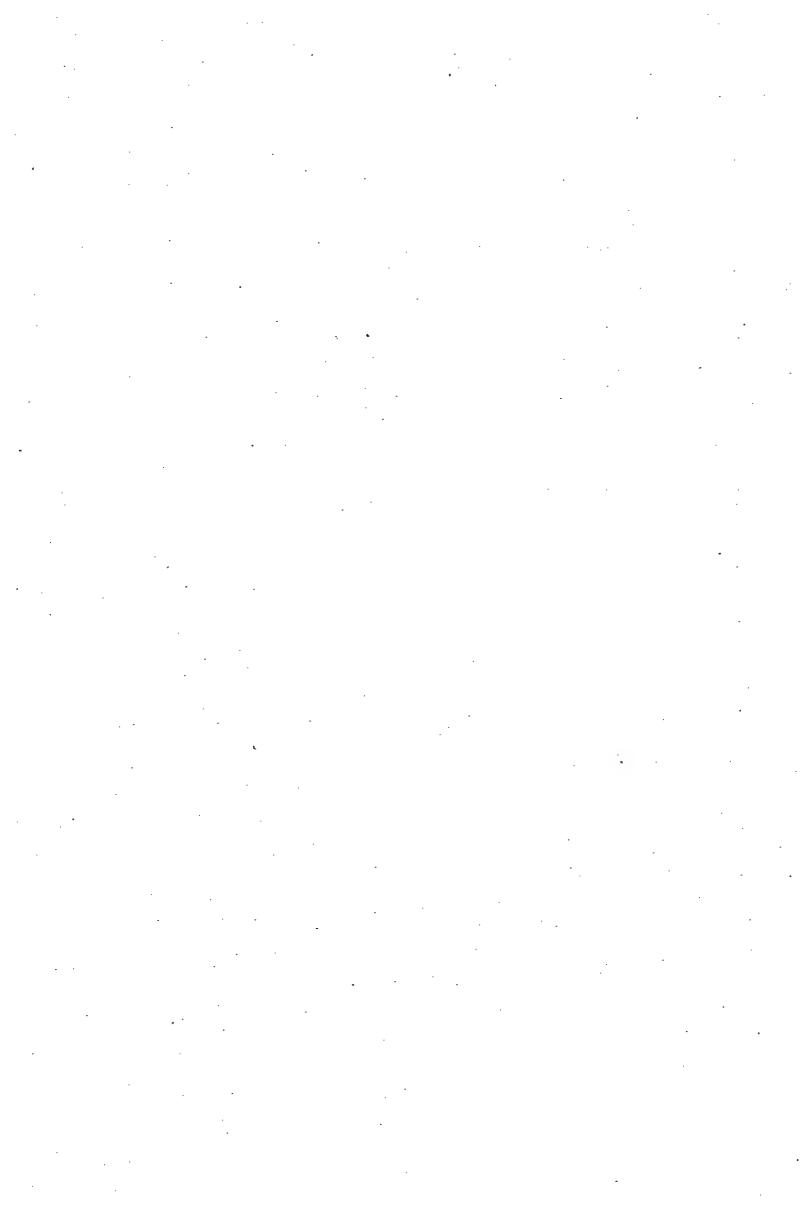

# تداعيات مصرية في مواسم فتح ملف المعونة الأمريكية

د. دينا جلال مدرس اقتصاد ـ بجامعة قناة السويس

« • • الذين حضروا من المدن قالوا • إن المراكب الأمريكاني راسية في المواني ، فيها الخير ورزم الأوراق المالية والمصانع التي ستركب لتعمل فورًا • • » •

« الذين كانوا قد وصلوا إلى الحافة الأخرى من اليأس ، أعادهم الحلم الأمريكي إلى الحياة اليومية من جديد ، كان لكل نصيبه ، ، ، الطالب والمتاجر والإقطاعي القديم والفلاح والعامل والأجير ، السرخاء الأمريكاني على الباب يطلب الإذن بالدخول ، هكذا سمع الناس في البلد » ،

[يوسف القعيد ، يحدث في مصر الآن ، مارس ١٩٧٧]

وهكذا جاءت رواية الرواة عن المعونة الأمريكية الوافدة في السبعينيات كما صورها حينئذ أديب من بر مصر: تهبط على البلاد في لحظة تاريخية محددة لتجد في انتظارها حلم الفرد وأمل الجماعة في سنوات غير عجاف ستأتى ، وما تلبث تلك المعونة أن تتحول على أرض المحروسة إلى ظرف كاشف لأوضاع وعلاقات البشر في تلك الحقبة من الزمن ، في ذلك البر من المعمورة ، ، ظرف يكشف ليروى «ما حدث في مصر حينذاك » ،

وها هو الواقع المصرى يسجل فى مطلع القرن الواحد والعشرين ، بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا ، استمرار تدفق تلك المعونة الأمريكية ، وما بين السبعينيات والتسعينيات أزمنة وأحداث وتحولات وإرهاصات ، أضافت وبدلت واختزلت الخرائط والحدود ، المعاهدات والوعود ، وظلت المعونة الأمريكية على مستوى

أرض الواقع تمثل ظرفًا ، أو حدثًا يفجر الدلالات ، ويعيد إنتاج المعانى والعلاقات كلما تماس مع بنية هذا الواقع وأبعاده الزمنية والمكانية والإنسانية ·

ويحل في بعض الأعوام ، خاصة خلال أجواء صيف القاهرة الحار ، موسم «فتح ملف المعونة الأمريكية » ، يأتي أحيانًا أكثر سخونة من مواسم مثيلة مضت في عمر العلاقات المصرية الأمريكية ، وغالبًا ما يكون توقيته مرتبطًا بالجدل التقليدي السنوى لدوائر صنع القرار الأمريكي بشأن تخصيص المعونة السنوية المقررة لمصر ، أو يرتبط أحيانًا بأزمة طارئة على العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ، وقد أتاحت تلك المواسم الساخنة ، خلال أزمتها المضغوطة ، إمكانية القراءة المكثفة لملف المعونة الأمريكية بمعرفة الأطراف الفاعلة على الساحة الاقتصادية والسياسية المصرية ، وجاءت تلك القراءة متعددة المداخل والرؤى ، ومتباينة في مستوى عمق التحليل ولغة الخطاب وتقديرات الموقف ،

ورغم ملاحظة الإغلاق «الموسمى » لهذا الملف بعد جدل «غير تقليدى » أحيانًا ، ونهاية «تقليدية » ، غالبًا ما تأتى متسقة مع أوضاع وتقديرات لحظتها السائدة ، فإن أوراقًا جديدة أضيفت باستمر ار لهذا الملف ، أهمها ما استجد مؤخرًا في مرحلة أكثر تطورًا من عمر العلاقات المصرية الأمريكية ، بشأن اقتراب الأطراف الفاعلة من صياغة «مسودة أولية » لكشف حساب المكاسب والأعباء والقيود التى اقترنت بالتجربة المصرية الأمريكية للتعاون الاقتصادى في مسارها الممتد لأكثر من عشرين عامًا حيث تطورت وتعمقت وتفاعلت مع الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي سادت ، كما سمحت تلك الأوراق الإضافية بإمكان استشراف المسارات المحتملة لهذا التعاون الثنائي ، وللتوجه الخارجي لمصر بوجه عام ، ولتقدير حدود وأبعاد المساحة المتاحة داخليًا لصنع ملامح المستقبل ونسج خيوطه المتشابكة إقليميًا ومحليًا ،

وتحاول السطور القادمة قراءة أهم عناوين ومضامين الأوراق التى ضمها ملف المعونة الأمريكية الموجهة لمصر ، بوصفها حالة خاصة محددة فى السياق الكلى للبرنامج العام الأمريكي ـ للمساعدات الخارجية ـ بثوابته ومستجداته (أى فى إطار المنظومة الأمريكية) ، بالإضافة إلى محاولة إلقاء الضوء على أبعاد تفاعلها داخل منظومة الأداء المصرية فى ضوء خبرة الماضى (ما حدث فى مصر) ، ومستجدات

الحاضر (ما يحدث في مصر الآن) ، وتقديرات المستقبل وتحدياته (ما يمكن إحداثه في مصر ٠٠٠ من الآن) .

# المعونة الخارجية في المنظومة الأمريكية

يأتى تشابك الحلقات بين المصالح الاستراتي چية والسياسات الداخلية بمثابة السمة الأساسية الواضحة والمستمرة في آلية اتخاذ القرار داخل دوانر السياسة الخارجية الأمريكية وقد اقتضت مرحلة إعادة تشكيل التوجهات الخارجية بعد الحرب الباردة، وإعادة تقدير الالتزامات الداخلية المحلية ، أن تتم الموازنة بين التزامات السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في إطار رؤية استراتيجية شاملة واسعة ، ومصالح الأطراف الفاعلة داخل أروقة السلطة التشريعية وما يرتبط بها من جماعات ضغط وخاصة في المراحل الانتقالية الواضحة ، كتلك الخاصة بتخطيط عمليات انتخابات الرئاسة على سبيل المثال ، وتقف المعونة الأمريكية في موضع رئيسي في هذا الصدد من حيث خضوعها لإعادة التقدير المستمر لأوزان الأطراف الخارجية المستفيدة منها ، وتحديد موقع تلك الأطراف على خريطة المصالح الخارجية الأمريكية في ظل المستجدات العالمية (۱) ،

وربما يكون من قبيل المتكرار الإيجابي الإشارة إلى مفاهيم ثابتة ومستقرة بشأن « المعونات الثنائية » التي لا تخضع لدوافع إنسانية منزهة الأغراض ، وإنما تعتبر في أفضل أحوالها خاضعة لمبدأ تبادل المنافع والمصالح المشتركة بين المانح والمتلقى، وقد نص الفصل ١١٥ من قانون الأمن المتبادل الأمريكي صراحة في فقرته الثانية « أنه لا يجوز منح أية مساعدة اقتصادية أو فنية لأى بلد من البلاد إذا كانت هذه المساعدة لا تدعم أمن الولايات المتحدة الأمريكية »(١)، وتسجل تصريحات مسئولي صنع السياسة الأمريكية على مدار السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أهمية المعيار السياسي الذي احتل مكان الصدارة بين كافة المعايير التي حكمت منح المعونة الأمريكية لمصر ، «فأهداف الولايات المتحدة السياسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط تتطلب استمرار تدفق المعونة الاقتصادية حتى تظل مصر عنصرًا مهمًا من عناصر الاستقرار والاعتدال في الشرق الأوسط »(١).

ويعتبر الربط بين المسألة السياسية وحل المشكلة الاقتصادية في مصر من أهم

الركائز التى حكمت العلاقات المصرية الأمريكية على مدار ربع قرن من التفاعل ، بدءًا من القرض السلعى الكبير الذى اعتمده الكونجرس عقب أحداث يناير ١٩٧٧ فى مصر ، والذى بلغت قيمته ، ٤٤ مليون دولار ونص على أن ضمن أهدافه صيانة الاستقرار السياسى ، ومرورًا بالتقدير الأمريكي للدور الذى لعبته مصر كحليف استراتيجى لقوات التحالف الدولية فى المنطقة فى غضون حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١ ، والذى اقتضى أن تستجيب الإدارة الأمريكية للمطلب المصرى بشأن النظر فى تخفيض أعباء الدين العسكرى والذى طالما طالبت به مصر لسنوات ،

وفي إطار قيام الولايات المتحدة بدورها بوصفها « الراعي الرئيسي » لعملية السلام في الشرق الأوسط، وظفت تلك المعونة الأمريكية لإرساء أسس ولدعم استمرار سياسة الصلح والتسوية و « التطبيع » بين مصر وإسرائيل ، سواء ظهرت الأخيرة كطرف ثالث منظور في إطار التعاون المصرى الأمريكي ، أو كطرف غير منظور ، حيث قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( هيئة المعونة الأمريكية ) في فبراير ١٩٧٩ ، أي قبل شهر واحد من توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في مارس ١٩٧٩ ، وبناء على طلب لجنة مساعدات دعم الأمن بالكونجرس ، بإعداد وتمويل در اسة شاملة عن مجالات وأوجه التعاون المحتمل قيامها «مستقبلا » بين مصر وإسرائيل في إطار « الدور الحاسم » الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في تسهيل هذا التعاون ، إلى أن يصبح التعاون بين الدولتين « أقل حساسية » ، وامتد حيز الدراسة ، أو بالأحرى البرنامج الإقليمي المطروح ، إلى حد بلورة إمكانات التعاون «المحتمل » قيامها بين إسرائيل والدول العربية التي لا تتجاور معها في حدودها ، رغم افتراض صعوبة إقامة علاقات مباشرة بينها وبين إسرائيل حينذاك! وقامت الدراسة باستعراض الموارد المتاحة في المنطقة ومواطن ندرتها ووفرتها ، وطرحت إمكانية خلق نوع من « التوازن » في استخدام ثلك الموارد بين دول «الندرة » ودول « الوفرة » • وتمثلت أهم المجالات التي طرحها البرنامج في إطار التعاون « المفترض » بين إسرائيل من ناحية وكل من مصر وسوريا والأردن وقطاع غزة والضفة من ناحية أخرى في مصادر واستخدامات المياه (ريًّا - شربًا) والزراعة ، السياحة ، الاتصالات ، المواصلات ، العلوم البحرية ومصادر الطاقة البديلة و الأر صاد ٠

وبعد مضى سبع سنوات على إجراء الدراسة الأمريكية المشار إليها ، لاح في

أفق الواقع العربى مشروع إقليمى يحاكى ويطابق ما جاء فى تلك الدراسة ، وهو المشروع الذى أطلق عليه اسم مشروع (خليل ـ بيريز) نسبة إلى دكتور مصطفى خليل رئيس وزراء مصر السابق الذى ساهم بدور مهم فى الإعداد لهذا المشروع وفى محاولة ترويجه ، وإلى نظيره الإسرائيلي شمعون بيريز الذى اقترح هذا المشروع ، ويحضر الآن التذكير «بالطرح الاقتصادى» الذى قدمه الأخير فى معرض ترويجه «لمشروعه السياسي هذا» ، حيث أشار مخاطبًا العرب:

«إن السلام يمكن تأجيله ، أما الجوع فلا يمكنكم تأجيله ، إن الموق ف الاقتصادي ملح للغاية والمشاكل الاقتصادية قد هزت المنطقة ، ومصر هي الدولة الأكبر عرضة للنيل منها بسبب وضعها الاقتصادي ٠٠٠ إن طريقكم إلى حل مشاكلكم الاقتصادية وتحقيق الرخاء لشعوبكم لن يكون إلا عبر إسرائيل ، ومن خلال تنمية مشتركة معها ، إن مشاكلكم الاقتصادية هي الأولى باهتمامكم ، أما النزاع العربي الإسرائيلي والقضايا المحورة فاتركوها للزمن وهو كفيل بحلها » (٤) • • • •

وتتوالى الأطروحات النظرية والسيناريوهات المتتابعة والمتكاملة للتعاون الإقليمى ، إلى الإقليمى « المفترض » ، من برنامج المعونة الأمريكية للتعاون الإقليمى ، إلى مشروع خليل بيريز ، ثم يلوح فى الأفق ، فى مرحلة لاحقة ، مشروع « السوق الشرق أوسطية » الذى لم يعادل ما طرحه من جدل سوى ما ألم به من تعثر مستمر لميلاده على أرض الواقع المعاش عمليًا ، وبقيت وثائقه وملفاته وأطروحاته النظرية تسكن الرفوف الخاصة ببعض الدوائر السياسية وبعض دوائر المال والأعمال ، وبعض محافل وحلقات البحث والدراسة التى حاولت مرحليًا الربط بين تلك الدوائر فى زمن الترويج للمشروع وفى مواسمه التى مرت ،

## الاقتصاد السياسي للمعونة الأمريكية

وإذا كانت المعونة الأمريكية قد انطلقت من قاعدة سياسية بالدرجة الأولى ، غير أن التشابك العضوى المستمر بين المعايير السياسية لمنح تلك المعونة والمعايير والأهداف الاقتصادية المرتبطة بها ، يعتبر سمة أساسية في إطار ما يسمى

بديب لوماسية الدولار على حدقول القائمين على السياسة الخارجية الأمريكية و فدولار المعونة ، في ضوء ممارسات وخبرة هؤلاء ، هو أفضل دولار مستثمر على مستوى العالم ؛ لما يحققه من نفوذ ومصالح اقتصادية ، متضمنًا «فتح الأسواق . الخارجية ودعم جهاز الإنتاج والتشغيل الأمريكي » •

وتؤكد فكرة «ديبلوماسية دولار المعونة » فى شكلها المختزل وعمق دلالتها أن تاريخ تطور المعونات الاقتصادية هو بالفعل تاريخ تطور مصالح الدول المانحة لها ، وقد نص صراحة المرسوم رقم ٤٠٣ للكونجرس الأمريكى ، والصادر عام ١٩٥٠ بشأن التتمية الدولية ، أن الهدف من المعونة الخارجية هو تشجيع وتنمية القوى الشرانية لشعوب البلدان المختلفة ، كهدف للسياسة الخارجية الأمريكية ، كما يعتبر هذا الهدف جزءًا لا يتجزأ من محاولات تشجيع رأس المال الأمريكى الخاص فى البلاد النامية ،

وقد ساهمت المعونة الأمريكية الموجهة لمصر في خدمة المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وإعادة تدوير جانب كبير من المخصصات المالية مرة أخرى إلى البلد المانح من خلال برنامج استيراد السلع الأمريكية وهي قروض ومنح مولت استيراد معدات ومواد خام أمريكية للقطاع العام والقطاع الخاص المصرى في مجالات الكهرباء والا تصالات والزراعة والسكك الحديدية وطباعة الصحف ونظافة المدن ، ومن خلال برنامج دعم المزارعين الأمريكيين الذي حصلت بموجبه الحكومة المصرية على سلع زراعية مثل القمح ودقيق القمح واللبن البقرى وقول الصويا وغيره من المنتجات الزراعية في إطار ما يسمى ببرنامج القانون العام ٤٨ لفائض الحاصلات الزراعية ، وهو القانون الذي يعتبر نتاج المزرعة الأمريكية لكونه صدر بتشريع خاص في الخمسينيات لحل مشكلة التراكم المستمر للمخزون من المنتجات الزراعية دون اللجوء إلى تخفيض الأسعار ، وذلك بناء على اقتراح من أصحاب المزارع المتوسطة والكبيرة الحجم عام ٢٥١ يسمح للدول التي تعاني من نقص الغذاء أن تقوم بتغطية وارداتها الغذائية من الولايات المتحدة بالعملة من نقص العذاء أن تقوم بتغطية وارداتها الغذائية من الولايات المتحدة بالعملة المحلية بدلامن الدولار .

بالإضافة إلى تكلفة إدارة وتتفيذ برنامج المعونة الأمريكية على أرض مصر،

والذى يضمن إلى حد كبير عودة جانب لا يستهان به من أموال المعونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ورغم عدم وجود أرقام معلنة عن تلك التكلفة المرتبطة بالخبراء والمستشارين والفنيين ووكلاء الشركات من الأمريكيين المقيمين وغير المقيمين في مصر ، فإن الدلائل تشير إلى ارتفاع أعباء إدارة المعونة ، وحيث سجلت بالفعل مضابط مجلس الشعب المصرى على مدى فصوله التشريعية المتعاقبة اعتراض بعض أعضاء المجلس على أعباء وتكاليف إدارة برنامج المعونة الأمريكية لمصر ،

وقد شكلت المعونة الأمريكية الموجهة إلى مصر خلال خمسة وعشرين عامًا في جانب كبير منها عملية إعادة تدوير للدو لار الأمريكي الممنوح لمصر ، ليس فقط بفعل التوافق بين معاييرها السياسية ومعاييرها الاقتصادية ، وإنما أيضًا بفضل توافق وشروط استخدامها • حيث نصت تلك الشروط الواردة في الاتفاقيات المختلفة على مجموعة من القيود التي تضمن استمرار تحقيق المصالح التجارية للولايات المتحدة، وأهمها تقييد مصادر توريد السلع الممولية من المعونة ، أو ما يسمى بشرط التوريد من البلد المصدر (الولايات المتحدة)، حيث تتشدد شروط الاتفاقيات في هذا الصدد ، سواء فيما يتعلق بالسلع الممولة أو ما يتعلق بالنقل والتأمين و الأعمال الاستشارية والخدمات وغيرها من الأعمال التي تدور في فلك عملية توريد تلك السلع، وجميعها سلع أمريكية بالطبع يدخل تسعير ها في عداد التسعير الاحتكاري وليس التنافسي الذي يتحقق في ظل سوق تجارية مفتوحة ، وحيث تمول المعونة مجموعة من السلع في إطار قوائم محددة ومتغيرة تعدها الوكالة الأمريكية للتتمية الدولية ، لا تتمتع بدورها بميزة نسبية في السوق الدولية ، مع تقييد حق مصر في تصدير سلع منافسة للمنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأمريكية ، وحقها في شراء سلع زراعية من مصادر أخرى بخلاف الولايات المتحدة وفقًا للسعر الأنسب في إطار ضمان «حق الولايات المتحدة في الحصول على حصص عادلة من أية زيادة في مشتريات مصر الخارجية من السلع الزراعية » (عبرت الولايات المتحدة عن استيائها من القروض المغرية التي قدمتها المجموعة الأوروبية لمصر عام ١٩٨٣ في مجال توريد المنتجات الزراعية المدعمة تخلصنًا من تراكم المخزون الأورويي ، منافسة بذلك المنتجات الأمريكية ) •

وقد ترتب على «تقييد حق مصر » في تصدير سلع منافسة للمنتجات الأمريكية

إلى الأسواق الأمريكية ، «وإقرار حق » الولايات المتحدة في الحصول على حصص عادلة عن أية زيادة في مشتريات مصر الخارجية من السلع الزراعية ، إن اضطرت مصر ، مقابل تلك المساعدات ، إلى فتح السوق المصرية أمام السلع الأمريكية التي تمتعت تلقائيًّا بأفضلية مرتبطة بشروط تلك المساعدات ، وحقق هذا التقييد الغرض منه حيث سجلت الولايات المتحدة فانضًا تجاريًّا كبيرًا ومستمرًا في تعاملاتها التجارية مع مصر ، التي تعد واحدة من الدول النادرة التي تحقق للولايات المتحدة فانضًا تجاريًّا مستمرًا بالنظر إلى ما تعانيه من عجز هائل في ميزانها المتحدة فانضًا تجاريًّا مستمرًا بالنظر إلى ما تعانيه من عجز هائل في ميزانها التجاري الكلى مع العالم ، وحيث بلغ الفائض التجاري المتراكم مع مصر منذ عام المصادرات المصرية للولايات المتحدة نحو ٧٠٤ مليارًا من الدولارات مقابل واردات مصرية من الولايات المتحدة بلغت قيمتها ٤٠٤ مليارًا من الدولارات مقابل واردات مصرية من المذكورة) (٥) ،

هذا بالإضافة إلى مجموعة من القيود غير المألوفة الواردة في الاتفاقيات بشأن ما قد يصدر عن البلد المتلقى من ممارسات مرتبطة باستخدام المعونة في الحفاظ على التبادل التجاري والمصالح مع بلاد تعتبرها الولايات المتحدة «صديقة»، أو بشأن مساعدة أي دولة لا تدخل في «عداد الأصدقاء» (ليست مدرجة في القائمة ٩٣٥ بكتاب القوائم الجغرافية للوكالة وقت الاستخدام)،

وهكذا يمكن اعتبار المعونة الاقتصادية الأمريكية شكلا من أشكال الموارد أو الدعم تتلقاه الخزانة الأمريكية من دافعي الضرائب الأمريكيين كطرف ، يتم تحويله للمزار عين الأمريكيين والمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية كطرف آخر ، بحيث تكون المعونة الخارجية هي أداة هذا التحويل بغرض الحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي الداخلي بصورة تمنع تراكم الفوائض السلعية الزراعية والسلع الصناعية والخامات التي لا تحتمل المنافسة في السوق الدولية من ناحية ، وبصورة تضمن تحقيق التوازنات والاعتبارات الاجتماعية والتوزيعية الداخلية من ناحية ثانية من مناحية تانية العسكرية وبرامج الفضاء من أجل الحفاظ على مستوى التشغيل الداخلي جنبًا إلى

جنب مع دورها كأداة للسياسة الخارجية وتحضر في هذا الصدد الإشارة إلى سياسة جمع المعلومات كركيزة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية ، وحيث تأتى المعونة الاقتصادية الأمريكية بدورها ، لتشكل أحد أهم أدوات سياسة جمع المعلومات .

## جمع المعلومات في إطار منح المعونات(١)

يعتبر الحديث عن موقع سياسة جمع المعلومات في الاستراتيجية الأمريكية والأمن القومي للولايات المتحدة بوجه عام «موضوع معقد ومتشابك يصعب وصفه في كلمات محدودة »، وقد بدأ هذا الحديث يتردد في صوت خافت هامس عقب الانسحاب من فيتنام ؛ ليصير قويًا مدويًا في أعقاب أزمة الرهائن ، وليصير سياسة واضحة صريحة مع وصول ريجان للسلطة ، وحيث تعلم الأمريكييون من تجربة إيران أن الاقتصار على المعرفة بالوقائع لا يمكن أن يقدم إلا صورة مشوهة (\*).

وعودة إلى الحالة المصرية ، فقد استمر برنامج المعونة الأمريكية يتطور كيفيًّا ما بين السبعينيات والتسعينيات من حيث العمق والتشعب والانتشار ، سواء على المستوى الجغرافي حيث وصل إلى المحافظات والقرى والنجوع حتى أدني المستويات - at grass root levels ، أو على المستوى القطاعي حيث تدفقت المعونة الأمريكية إلى أغلبية قطاعات الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية وما يرتبط بها من مؤسسات مالية واقتصادية واجتماعية وخدمية مشكلة للاقتصاد المصرى: الكهرباء والصناعة والتعدين والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والاقتصاد والمال والنقل والمواصلات والحكم المحلى والصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والشئون والتأمينات الاجتماعية والبحث العلمى والطيران المدنى والنقل البحرى والجمارك والضرائب وهيئة الاستعلامات وهيئة قناة السويس والصحف القومية والنقابات المهنية وجامعة العمال والجمعيات الأهلية ، وبتحليل الشروط المرتبطة بتمويل مشروعات المعونة الأمريكية يلحظ أنها كثيرًا ما جاءت أعم وأشمل ، حيث تتجاوز حدود المشروع أو الوحدة التي وجهت لها المعونة لتمتد إلى القطاعات التي تنتمي لها تلك الوحدة أو ذلك المشروع ، وبحيث لا يتمثل « االتقييد » أو « الشرطية » في مجرد استمال الاتفاق على « التزامات محددة » أو « إجراءات واجبة الاتباع » على مستوى الوحدة المتلقية لتلك المعونة ، وإنما تمتد لتجعل المعونة الموجهة لحل اختناق

ثلك الوحدة أو رفع مستوى تشغيلها مدخلا لفرض توصيات وجمع المعلومات عن السياسات السعرية والخطط العامة للقطاع الذي تشكل تلك الوحدة المتلقية للمعونة إحدى مكوناته الفرعية • وتأتى محاولة حصر البيانات المتشعبة التي أتيح للطرف الأمريكي جمعها وتحليلها في إطار شروط برنامج المعونة الأمريكية ؛ لتؤكد أن المعونة الأمريكية قد غطت بالفعل كافة العناصر المشكلة لما يمكن تسميته بالنواة الأساسية للاقتصاد المصرى ، والتي تشمل « الحد الأدنى من الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية التي تتمتع فيما بينها بدرجة عالية من الترابط ، والتي دونها يتعرض النظام الاقتصادى والإنتاجي للبلاد للانهيار (٨) ٠٠٠ ولربما تجاوزت هذا الحد الذي لم يعد الأدنى > ٠٠ ووصلت إلى ﴿ أقصاه > كما توحبي قائمة أولية بتلك البيانات التي أمكن حصر ها اعتمادًا على نصوص بعض الاتفاقيات: بيانات كمية عن الطاقات الإنتاجية (الإنتاج والتسويق الزراعي وإنتاج الدواجن والأسماك ، قطاع الأسمنت ، قطاع المنسوجات ، شركات قطاع عام محددة ، الصادرات والواردات المصرية بوجه عام ، قطاعات الاستثمار والبورصة والسجل التجارى) ، خرانط مساحية وملاحية ومعلومات (قناة السويس ، مدينة القاهرة ، ومسح بالطائرات والأقمار الصناعية للصحراء الشرقية والغربية والبحر الأحمر ، خرائط الرى ، مداخل القاهرة والطرق الدائرية المرتبطة بها ، الطرق الموصلة بين القاهرة والصعيد، هيئة الطيران المدنى والموانى)، بيانات متعلقة بالتسعير والضرائب والدعم (للمدخلات الزراعية من مياه وسماد ٠٠، للمخرجات الزراعية من محاصيل وخضر وفاكهة ، تسعير الأسمنت والمنسوجات والدعم والضرائب بوجه عام ) ، بيانات هندسية ( الشبكة الكهربائية القومية وتوزيعاتها ، شبكات توزيع المياه والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية والوجه البحرى والوجه القبلي وموارد سيناء والتصميمات الهندسية للسد العالى ومصادر الطاقة المتاحة والمحتملة)، وأخيرًا دراسات اجتماعية عن السكان والصحة والغذاء والإسكان والتعليم.

وبالإضافة إلى الدور «المعلوماتى» للانتشار الجغرافى والقطاعى للمعونة ، فإن «التواجد المحسوس - More Visibility» لتلك المعونة عبر هذا الانتشار إنما يخدم هدفها الدعائى من حيث محاولة خلق نوع من التأييد الشعبى لها ، والتأثير على الرأى العام المصرى(٩) ، وخاصة فيما يختص بمعونات الغذاء والخدمات الأساسية ،

وحيث نصت الاتفاقيات على إلزام الحكومة المصرية بأن تعلن على الرأى العام فى مصر بمختلف الطرق الدعائية - عن برنامج المعونة الأمريكية «حتى يشعر دافع الضرائب الأمريكي بالرضا ؛ لأن جهوده فى معونة مصر معروفة اشعب مصر » على حد قول فرانك كمبل ، أحد مديرى برنامج المعونة الأمريكية لمصر خلال الثمانينيات ، وتوظيفًا لهذا الشرط الدعائي الخاص بإلزام الحكومة المصرية بإجراء الدعاية اللازمة عن المعونة ، تم وضع العلم الأمريكي ذى الكفين المتعانقين - كرمز «للصداقة والتعاون » بين البلاين - على السلع والمعدات الأمريكية الواردة فى إطار برنامج المعونة ، مثل مركبات النقل وأجولة الدقيق وأغلفة المنتجات الغذائية واللافتات المعلقة فى مواقع المشروعات الممولة بمعونة أمريكية (مع ملاحظة أن أغلب المشروعات تقترن بإلزام الجانب المصرى بتوفير مكون محلى يناظر تخصيصات المعونة الأمريكية كمكون أجنبي ، ويكون أحيانًا المكون المحلى أكبر حجمًا من الأخير ) ،

# المعونة الأمريكية في المنظومة المصرية (بين الانتشار والجدوي)

إذا كانت فلسفة التشعب والانتشار القطاعى والجغرافى للمعونة الاقتصادية الأمريكية قد حققت أغراضها السياسية والاجتماعية من منظور مانحها ، فما هى حدود مساهمتها فى تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية للجانب المصرى المتلقى لها ؟ • وفى إطار أعم وأشمل يمكن التساؤل عن نقطة أو نقاط الالتقاء بين «المنح الأمريكى » و « الاستيعاب المصرى » وعن شكل الارتباط بين منطق « الانتشار » وعمق « الجدوى » من تلك المعونة •

بداية ينبغى إدراك أننا لسنا بصدد تناول صرح قائم ومستقر يمكن أن ينسب إلى تلك « المعونة الأمريكية » ، أو تنسب هي إليه ، فقد تدفقت المعونة الأمريكية المعاصرة في شرايين الاقتصاد المصرى بشكل متشعب بحيث يصعب عزل نتائجها عن أداء القطاعات المتلقية لها ، خاصة في مرحلة من مراحل الانتقال والتحول الحرجة المرتبطه بمشاكل وأزمات هيكلية وإدارية وعرضية ، وحيث كان لتلك المعونة دور رئيسي في هذا الانتقال وذاك التحول ، وكانت أداة رئيسية لهما ، كما سبأتي ،

وفي ظل تداخل المعونة مع غيرها من العوامل الأخرى ، فإنه يكون من الصعوبة

بمكان بحث «جدوى المعونة » بالمعنى الضيق للكلمة ، واعتبارها ـ دون غيرها من العوامل ـ مسئولة عن بطء النتائج أو تواضع الإنجازات أو فشل الأهداف في القطاعات والأنشطة المتلقية لها ، حيث يصعب عزل أثرها عن مجموعة «العوامل الأخرى » المرتبطة بأداء تلك القطاعات ، فقد تتخذ مواطن ضعف أى قطاع ذريعة لتبرئة المعونة الأمريكية من بطء النتائج وفشل الأهداف ، وأحيانًا توجه المعونة إلى استخدام محدد مع إدراك مسبق من مانحها أن نجاحها يعتمد على عوامل أخرى مرتبطة بالمناخ الاقتصادى أو الاجتماعي ويصعب حسمها في الأجل القصير دون وضوح تصور شامل ، وفي مواضع أخرى توجه المعونة لدعم قطاع يتسم ـ ولو مرحليًّا بالتدهور النسبي ـ مقارنة بقطاعات أخرى فتبدو نتائج المعونة في موضع ما من هذا القطاع غير ملموسة مهما كانت مساهمتها إيجابية ،

ومن ناحية أخرى ، تبدو أهمية التذكير بأن التقاء «المنح والتوجيه الأمريكى » مع «الاستيعاب المصرى » لتلك المعونة هو في إطاره العملى والإجرائى عملية تلاقى بيروقر اطيتين عريقتين لكل منهما تراثها المستقر وقواعدها الراسخة ومسالكها المعلنة وغير المعلنة ، فالبيروقر اطية الأمريكية لها خصائصها من حيث قرارات المنح وأشكال الاستخدام ، وتوجيه تدفقات المعونة وارتداد المخصصات غير المستخدمة وإعادة تخصيصها في أعوام تالية ، وغيرها من الحلقات المعقدة والمتشابكة داخل دوائر السلطة وصنع القرار في الإدارة الأمريكية على اختلاف مستوياتها التراتية ،

أما بالنسبة للبيرقر اطية المصرية ، فإن التدفق السنوى المنتظم للمعونة الأمريكية خلال خمسة وعشرين عامًا بمخصصات معلنة بلغت جملتها حتى عام ٢٠٠٠ حوالى ٢٣ مليارًا من الدولارات ، استمر مقترنًا بموجة من الانتقادات ، وبصعود و هبوط الجدل الممتد بشأن وجوب تطوير «مهارة الاستيعاب» و «رفع كفاءة الاستخدام» و «تقليص الفجوة» بين المخصص و المسحوب من المعونة في ضوء اكتساب الجانب المصرى «لخبرة التعامل» مع قواعد ومسالك المعونة الأمريكية ، بالإضافة إلى استمر ار ذات الانتقادات الموجهة للممارسات البرلمانية المرتبطة باتفاقيات المعونة الأمريكية المعروضة على مجلس الشعب المصرى للتصديق عليها منذ منتصف السبعينيات وحتى آخر الدورات البرلمانية المنعقدة في صيف عام ٢٠٠٠ من

حيث كونها لا تأخذ حقها المناسب من الاطلاع والدراسة والمناقشة بمعرفة أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين ، بالنظر لأهميتها السياسية والاقتصادية وذلك بعد عرضها على اللجان المعنية ، بالإضافة إلى طول الفترة الزمنية المنقضية بين توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاقيات ورفعها لمجلس الشعب للتصديق عليها(١٠).

ومازالت الإجابات تتشابك وتتناقض وتتسرب بشأن التساؤلات الخاصة بموقع المعونة الأمريكية داخل المنظومة الاقتصادية المصرية من حيث تسكينها «دفتريًّا»، وموقعها الرئيسي أو «المكمل» محاسبيًّا داخل سحلات ووثائق منظومة الأداء تلك، والمعبر عنها بالخطط المتعاقبة والحسابات والأرقام القومية الدورية بوجه عام، وخاصة في حالات تدبير المكون المحلى لمشروعات المعونة، ومدى اتساق كل ما سبق مع الأسلوب الأمريكي للتخصيص السنوى للمعونة، ومع توقيت هذا التخصيص،

وفى كافة الأحوال ، فإنه يصعب أن تتم عملية تقدير جدوى المعونة الأمريكية من المنظور المصرى ـ فى إطار ربطها بأهداف مجتمعية طويلة الأجل مرتبطة بالتغيير والتطور الاجتماعي ، مثل توفير فرص العمل على اختلاف مستوى المهارات ، ورفع كفاءة استيعاب التكنولوچيا وتنمية القدرات البشرية فى اتجاه توظيف مستجدات تلك التكنولوچيا داخل المنظومة الإدارية والاجتماعية بوجه عام ، فهذا بالدرجة الأولى شأن أهل الوطن ، وسيبقى كذلك ، مهما امتدت أيادى العون المشكورة ، وربما يكون الأكثر واقعية هو تقدير جدوى المعونة الأمريكية لمصر فى إطار «تساؤل عكسى » مرتبط بمدى استجابة تلك المعونة لمتطلبات ومشكلات الاقتصاد المصرى ، الممتد منها والمتبدل ، ومدى إضافتها للموارد ، ورفع كفاءة استخدام المتباح من تلك الموارد ، أو مدى تأثير برنامج المعونة فى تصويره لطبيعة المشكلات وحلولها على توجيه تلك الموارد إلى اتجاهات تدعم (أو تعوق ) الاختيارات الأساسية للاقتصاد وللمجتمع وأولوياته المفترض تحديدها بمعرفة أهله والقائمين على شئونه ،

ولعله يكون من قبيل الموضوعية الإشارة إلى ما هو ملموس من أثر للمعونة الأمريكية في توفير بعض السلع الاستراتيجية مثل: (القمح، دقيق القمح، وبعض المنتجات الغذائية الأساسية الأخرى) كمنح وبشروط أكثر تيسيرًا من شروط السوق

التجارية في ضوء ظرفها الزمنى المحدد.في المساهمة في تخفيف بعض الاختناقات في القطاعات المرتبطة بالبنية الأساسية والخدمات ، وفي حقن بعض الإنتاجية والخدمية الأساسية ، وتخفيف بعض الملامح الظاهرة لسمات التخلف (أو النمو المتباطئ) في الشأن الاجتماعي للريف والحضر (الصحة والغذاء والسكان والتعليم) وذلك على النحو الذي تم الإشارة إليه في إطار التعرض للطبيعة - الوظيفة الانتشارية للمعونة الأمريكية ،

وتعتبر تلك المساهمات بمثابة المنافع «غير المباشرة» التي عادت على المواطن المصرى بشكل عام دون تخصيص أو تمييز لفئة عن أخرى والتي غالبًا ما أخذت شكلا عينيًا وليس ماديًا بفعل سمتها العامة الانتشارية ، بالإضافة إلى بعض البرامج المحددة التي وجهت إلى فنات اجتماعية محدودة الدخل في مجال الخدمات في الريف والحضر ، أما عن الاستفادة أو « المنفعة المباشرة » من جراء تدوير أموال المعونة الأمريكية داخل الاقتصاد المصرى ، فقد كانت من نصيب الشرائح المنتمية إلى فئات الدخل العليا و« النخبة الاقتصادية » على الخريطة الاجتماعية المصرية المعاصرة (خريطة ما بعد الانفتاح) ، بالإضافة إلى بعض الشرائح المنتمية إلى فنات الدخل المتوسطة (في شرائحها العليا)، وحيث تولدت لهؤلاء بعض المنافع المرتبطة بالمعونة الأمريكية في شكل عائد مادى ؛ مثل ما أتاحته تلك المعونة للمقاولين وأصحاب المكاتب الاستشارية والهندسية والقانونية والاقتصادية والمتعهدين والتجار المرتبطين بنشاطها من معاملات ورجال الأعمال الذين استفادوا من التسهيلات الانتمانية الممنوحة للقطاع المصرفي المصري في إطار برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي ، بالإضافة إلى بعض الشرائح المنتمية للطبقة الوسطى ، والتي استفادت من أموال المعونة الأمريكية لمصر مثل مجموعة كبار موظفى الحكومة ومديرى الإدارات العليا والوسطى في القطاع الحكومي نظير إشرافهم ومتابعتهم وإداراتهم للمشروعات الأمريكية الموجهة للقطاعات التى يعملون بها ، ولموظفى هيئة المعونة الأمريكية ومشروعاتها من الموقتين والدائمين ، وبعض الباحثين الأكاديميين القائمين على البرامج والمشروعات البحثية المرتبطة بالمعونة والممولة من خلالها ، أو ممن استفادوا من «منح السلام > الأمريكية القائمة على تنظيم بعثات ودورات دراسية قصيرة الأجل في الولايات المتحدة (١١) .

وتجدر الإشارة إلى أن فترة منتصف الثمانينيات على وجه التحديد قد شهدت نمو وتكرار بعض الممارسات السلبية التى طفت على سطح المجتمع المصرى وجاءت مصاحبة لإدارة واستخدام أموال المعونة الأمريكية ، وفى هذا الصدد سجلت مضابط مجلس الشعب وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وكتابات المتخصصين والجرائد القومية والحزبية ، بعض مظاهر استخدام أموال المعونة الأمريكية فى غير الأوجه المخصصة لها ، وتطرق التناول إلى حد الحديث عن «إهدار الأموال » و «إفساد الذمم »(١٢) .

ويكون من قبيل التبسيط المخل أن يتم حساب محصلة النفع الحقيقى المرتبط بالمعونة الأمريكية لمصر فى إطار المحاولات الحسابية البسيطة التى تسجل متوسط نصيب المواطن المصرى من المعونة الأمريكية فى نهاية التسعينيات (حوالى ١٢ دولارًا من المعونة الاقتصادية ، و ٣٠ دولارًا من جملة المعونة الاقتصادية والعسكرية) ، فحساب المنفعة الصافية التى تولدت الفئات الاجتماعية المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر ، وفى حال إمكانية حصرها ، يستلزم استقطاع الأعباء المترتبة على تلك المعونة ، سواء تلك التى ارتبطت فى مرحلة سابقة بخدمة الدين ، حيث اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أهم داننى مصر فى نهاية الثمانينيات (كانت المساعدات الاقتصادية الأمريكية أقل من المدفوعات المستحقة على مصر الولايات المتحدة وفاء للدين البالغ حينذاك ١٢ بليونًا من الدولارات معيشتها وموقعها على الخريطة تحملتها تلك الفئات الاجتماعية من حيث تأثر مستوى معيشتها وموقعها على الخريطة الاجتماعية لمصر ولسنوات ممتدة ، بفعل تبنى التوجهات الأساسية والالتزام بالشروط المقيدة فى اتفاقيات المعونة الأمريكية وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية فى إطار التتسيق والتضامن بينها جميعًا ،

#### تضامن المؤسسات وتشابك المصائر

ومن الواضح أن استقراء تاريخ مؤسسات التمويل الدولية الكبرى التى ساهمت فى تقديم القروض والمعونات الاقتصادية لمصر منذ السبعينيات ، والتى يتمثل أهمها فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (هيئة المعونة الأمريكية ) ، يكشف عن النسق الكامل الذى يحكم طريقة عملها وتكامل

سياساتها في مراحل بداية التفاوض مع الحكومات بوجه عام ، وفي تحديد ضوابط اختيار المشروعات والبرامج الممولة (والتي تمول أحيانًا تمويلا مشتركًا بين تلك المؤسسات) ، وفي الشروط الواردة في اتفاقياتها ، وفي الاعتبارات المشتركة التي تحكم سياساتها جميعًا • • • في ذات التوقيت • • سواء فيما يتعلق بالتدرج أو بالإفراط في المنح ، أو مبررات المنع ، أو التلويح به وإعادة التفاوض •

وتجدر الإشارة إلى أن شروط اتفاقيات المعونة الأمريكية فيما يتعلق بتحديد «حالات الإخلال بالتزامات » و «تعليق المسحوبات » و «إلغاء كل أو جزء من القرض أو المنحة » المرتبطة ببرنامج المعونة الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الممولة بأسلوب التمويل المشارك مع مؤسسات دولية أخرى ، (فى مجال البنية الأساسية خاصة ) وغيرها من الشروط قد صيغت بأسلوب يوحى بحرص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أن يكون التضامن في الإجراءات الجزائية ـ عند الحاجة ـ جماعيًا وقانونيًا أيضًا ، يمتد إلى شركاء التمويل الآخرين ،

وفى إطار القدرة التأثيرية التاريخية الكائنة والمتنامية للولايات المتحدة على مجتمع الدائنين بوجه عام بفعل ثقلها السياسى أو وزنها فى نظم الحصص والتصويت المحكمة فى تلك المؤسسات ، فإن للعلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة أثرها الذى يعتد به فى تيسير تدفق أو تقليص مصادر التمويل الخارجية الأخرى مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسساته المختلفة وكذلك البنوك التجارية الكبرى فى الأسواق العالمية .

وفى سابقة عانية جديدة للتنسيق بين الإدارة الأمريكية ومؤسسات التمويل الدولية بهدف ممارسة الضغط على مصر لقبول شروط صندوق النقد الدولى المرتبط بالإصلاح الاقتصادى ، وتطبيقها بأقصى سرعة ممكنة إزاء إصرار الجانب المصرى على سياسات التدرج فى الإصلاح ، مما أعطى صورة «غير مشجعة » للدول الدائنة التى لم ترغب فى إظهار الكثير من اللين والتساهل ، فقد قررت الولايات المتحدة خلال نهاية الثمانينيات تجميد المعونة النقدية لمصر عن عامى ٨٨ ـ ١٩٨٩ والبالغة ٢٣٠ مليونا من الدولارات كانت قد قررت تخصيصها بغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر وتشجيع الإصلاح ، وطالب الكونجرس الأمريكى

حينذاك بأن يتم منح المعونة النقدية مقابل اتخاذ خطوات سريعة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي وتوقيع مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي (١٤).

وتنظور الأحداث وتتلاحق ، وتحاول التحليلات رصد وتنبع علاقة الارتباط المباشرة بين موقف مصر إزاء أزمة الخليج الثانية ١٩٩١ وما تلاها من تطورات بشأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى ، وتدفقات المنح والمساعدات وإلغاء وجدولة الديون المتراكمة على مصر : فقد تدفقت مساعدات خارجية لمصر أغلبها منح قدرت بنحو ٣,٩ مليارًا من الدولارات عام ١٩٩١/٩ ، وألغت الولايات المتحدة والدول الخليجية العربية حوالى ١٢,٩ مليارًا من الدولارات من ديون مصر لهذه الدول شاملة الديون العسكرية للولايات المتحدة بأعبائها الباهظة (والتي كانت ترفض من قبل مجرد تخفيضها أو تخفيض نسب الفائدة المرتفعة عليها) ، بالإضافة إلى توقيع وتتفيذ اتفاقيات المسائدة بين مصر وصندوق النقد الدولى بدءًا ، من أول مايو ١٩٩١ ، وكانت شرطًا لبدء إلغاء تدريجي لحوالى ٥٠ % من الدين العام الخارجي لمصر في إطار نادى پاريس وحيث قررت الدول الصناعية الدائنة خفض ديونها على مصر تقديرًا «لدورها الإقليمي ضد الغزو العراقي للكويت ومع حرب تحرير الكويت » ، غير أن تلك الدول ربطت تنفيذ هذا القرار بتقدم مصر على طريق التحول الاقتصادي الليبرالي المتسارع عبر سلسلة اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي المتساري عبر سلسلة اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي المتسادي المتساري المتسارع عبر سلسلة اتفاقيات مع صندوق النقد الدول المتسادي المتساري المتساري عبر سلسلة اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي (١٠٥٠) ،

واستخدمت التحليلات المعنية مصطلحات ذات دلالة سياسية واقتصادية مباشرة وضمنية في هذا الصدد ، مثل « المخاطرة المحسوبة من قبل مصر » ، و « صعوبة إهدار فرصة خفض لا مثيل له في الدين الخارجي » ، و « الثمن السياسي غير المسبوق لدولة مدينة مقابل التمتع بالمزايا الاقتصادية المرتبطة بالفاعلين الرئيسيين وتأبيد تفضيلاتهم » ، والتساؤل عن « المكاسب والآثار العاجلة والآجلة المترتبة على هذا الموقف المصرى » ، وعما إذا كان الأخير «سيأتي بهذا القدر من التشدد الذي جاء به في غياب الأزمات المالية للاقتصاد المصرى » ، رغم توقع اتخاذ مصر من حيث المبدأ موقف المعارض للغزو العراقي حتى بدون تدخل قوى عظمى وذلك لأسباب سياسية وتاريخية (١٦) ،

## مؤسسات التمويل وعولمة الخطاب الاقتصادى

ومن زاوية أخرى ، وفي إطار تأكيد عمق التنسيق والتآلف بين مؤسسات التمويل الدولية ، ليس فقط في رؤيتها العامة وقواعد منحها ( أو منعها ) للمساعدات ، إنما أيضا في شكل ومضمون حضور ها وتطوير ها لأبعاد هذا الحضور ، يمكن تأمل ما استجد من مفردات في لغة الخطاب الاقتصادي العالمي السائد لدى تلك المؤسسات ، متضمنة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مع انسحاب وتراجع مفردات أخرى سبق أن استقرت في لغة هذا الخطاب وقاموسه ، وحيث انتقلت الخطوط العريضة لهذا الخطاب من الطرح أو الحديث الرابط بين « المعونة والتنمية » ، « المعونة ودعم الفقراء » ، وهو الطرح الذي ساد في منتصف السبعينيات والثمانينيات ، إلى طرح أخر يربط بين « المعونة ودعم المبادرة الفردية في خطاب التسعينيات .

وقد تطلبت التوجهات العالمية المرتبطة بالتسعينيات وما صاحبها من إعادة هيكله للأهداف السياسية والاقتصادية لتلك المؤسسات المائحة استدعاء وصياغة حصيلة متدفقة من المفردات الجديدة في قاموس تلك المؤسسات تكون أكثر ملائمة لدورها الذي اتجه إلى استقرار ملامحه ولم يعد يتمثل في مجرد تقديم المساعدات أو القروض في ضوء معايير وقواعد المنح المتعارف عليها في الأدبيات التقليدية المعنية بالمعونة والمساعدات الدولية بهدف التأثير في السياسات الداخلية للدول المتلقية ، أو دعم السياسات الخارجية للدول المائحة وتشغيل جهازها الإنتاجي ، وإنما تطور الهدف والدور الجديد لتلك المؤسسات إلى تشكيل ملامح خريطة سياسية واقتصادية واجتماعية وجغرافية تستقطب البشرية لقرن جديد ، من خلال بناء نظري متكامل واجتماعية وهغرافية تستقطب البشرية لقرن جديد ، من خلال بناء نظري متكامل الدور بما تتضمنه تلك المفردات من دلالات مباشرة وضمنية ، وموحية ، وها هو قاموس الخطاب « الكوني » لتلك المؤسسات الدولية عامة ، وهيئة المعونة الأمريكية خاصة يضم مفردات تفصح علناً عن تجاوزها لكل ما هو « اقتصادي » لتعبر إلى خاصة يضم مفردات تفصح علناً عن تجاوزها لكل ما هو « اقتصادي » لتعبر إلى الخصوصية في عرف الشعوب في ضوء اختلاف حضاراتها وتعقد أبنيتها الثقافية الخصوصية في عرف الشعوب في ضوء اختلاف حضاراتها وتعقد أبنيتها الثقافية الخصوصية في عرف الشعوب في ضوء اختلاف حضاراتها و وتعقد أبنيتها الثقافية

وتنوع شفراتها الخاصة ، مئل «الدفاع عن حقوق الإنسان» ، «دعم الديمقر اطية» ، و «حماية البيئة » ، تشجيع «المنظمات الطوعية الأهلية - PVOs » وغير الحكومية - NGOs ، دعم «اتخاذ القرارات» و «الشفافية» و «المعلوماتية» و «الحكم الصالح» وغيرها من التوجهات المرتبطة بدعم ما يسمى بمؤسسات «المجتمع المدنى » وغيرها من الكيانات الجارى تأطيرها عالميًّا وتطويعها محليًّا في مواجهة عملية ممتدة ومتشعبة لما يسمى بد «هيمنة الدولة» ومؤسساتها التى رسخت ومدت جذورها في أحقاب سابقة ،

وقد وظفت بعض تلك المفردات الجديدة التى ضمها قاموس المساعدات الأمريكية كحالة خاصة ضمن بنية عامة تضم مؤسسات التمويل الدولية - فى إطار تشجيع المنح أو التلويح بالمنع إذا ما ارتأى الطرف المانح أن هناك ما يشير إلى قيام الدولة المتلقية للمعونة بممارسات تعكس مخالفتها لتلك التوجهات من منظور صانع قرار المنح وفى ضوء معاييره (استدعاء أوراق وفتح ملفات تخص مدى نزاهة عملية الانتخابات والممارسات الديمقر اطية بوجه عام - تلويث البيئة - تشغيل الأطفال - اضطهاد النساء - المساس بحقوق «أقليات » • • • • الخ ) •

ومن ناحية أخرى ، فإن انتقال حصيلة المفردات الجديدة بوجه عام فى الخطاب «الكونى » لمؤسسات التمويل من مستوى الطرح النظرى - لليبرالية الجديدة - إلى مستوى برامج التنفيذ الملزمة للدول المتلقية للمعونات فى إطار التعاون الدولى المعاصر ، قد ساعد على «سلاسة انتقال » تلك المفردات إلى القاموس الاقتصادى والسياسى الدارج والمعاصر لحكومات تلك البلاد ، بحيث أصبحت «متداولة » فى البرامج والخطط الملزمة والمعلنة بمعرفة صناع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المحليين ، ، ،

وهكذا تداخل « المحلى » و « الخارجي » و « الكوني » ٠

ومن جانب آخر فإن الإطلاع المباشر على لغة هذا الخطاب الاقتصادى السائد فى البرنامج السنوى للمعونة الأمريكية الموجهة لمصر فى إطار خطوطه العامة المعلنة أو برامجه الفرعية المتنوعة ، يُمكن من ملاحظة مدى مرونة تلك المعونة وتطور أهدافها الملاحقة للمستجدات المبتغى ترويجها وتكريسها ، حيث سجلت بعض تلك

البرامج الفرعية المرتبطة بقطاعات ومشروعات ومجالات حضوراً متناميًا على مدى السنوات المتعاقبة مقابل برامج أخرى تراجعت أهميتها أو تلاشت من على خريطة المعونة الأمريكة لمصر ما بين السبعينيات والتسعينيات بعد أن استنفدت غرضها في ظرفها الزمنى والتاريخى ومهدت لما تلاها من برامج ، ومنها على وجه التحديد ما تضمنته برامج الثمانينيات بشأن تجديد وإحلال وتوسع بعض مشروعات القطاع العام (خاصة تلك التي كانت تخصيص مخرجاتها كمدخسلات القطاع الخاص ، أو تتم التمهيد لبيعها القطاع الخاص في مرحلة لاحقة ) ، مع التوصية المستمرة بالتخلص من بعض المنشآت العامة ببيعها القطاع الخاص ، واقتران الشروط غير المالية للاتفاقيات بنصوص وتوجهات محددة فيما يتعلق بتحرير الأسعار وتخفيض الدعم على المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات (مياه - كهرباء - اتصالات) وتوجيه السياسات الزراعية نحو التوسع الرأسي (رفع إنتاجية المحاصيل) لا الأفقى (استصلاح الأراضي) والترويج لزراعة محاصيل التصدير والتحول من زراعة القطاع العام ومعايير اختيار قيادات الإدارة العليا في مؤسسات القطاع العام على القطاع العام المتاقية المعونة (۱۷).

وها هي عملية إعادة تبويب البرامج الرئيسية والفرعية للمعونة الأمريكية في التسعينيات تركز على أنشطة مرتبطة بأهداف المعونة المعلنة في تلك الفترة بشأن دعم الاقتصاد المصرى في ضوء سياسات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصرى التي تم الإعلان عن تبنيها، وبعد سلسلة البرامج «التمهيدية» و «الإصلاحية» للمعونة الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات تأتي برامج التسعينيات تتناول مسائل الأخذ «باقتصاد السوق» و «الإسراع في الخصخصة» ودعم النمو «المتسارع» للقطاع الخاص، ودعم الاقتصاد التصديري والاتجاه لتقديم التمويل والدعم اللازم للمؤسسات والأجهزة المصرية المعاونة على «الإصلاح» و «التكيف» و «الانتقال» (أجهزة قضائية - أجهزة تمويلية - أجهزة مالية، أجهزة تنظيمية و إدارية، أجهزة خدمية، أجهزة معلوماتية وتقنية) (١٨).

وهكذا تحققت سلاسة الانتقال لمؤسسات التمويل الدولية ، متضمنة هيئة المعونة

الأمريكية ، من دورها «الاقتصادى» التقليدى كأداة لترويج السلع والخدمات إلى دورها السياسى ـ الاقتصادى كآلية لترويج السياسات ؛ لتحقق بذلك تداخل الحدود وتشابك المصائر بين «الكونى» و «الخارجى» و «المحلى» ، وتوجه الأطراف المتفاعلة إلى مهام مستجدة ومراحل انتقالية جديدة ، على النحو الذى سيرد ذكره فى سطور تالية ،

## المعونة الأمريكية والخطاب الإعلامي المصرى

وفى إطار قراءة من نوع آخر لمسار الخطاب الإعلامى الرسمى فى مصر ، وتأمل مفرداته السياسية والاقتصادية على مدى السبعينيات وحتى التسعينيات ، يمكن بدرجة ما الاقتراب من بلورة التصور الذى ساد لمفهوم العلاقات الثنائية «الممتدة» بين مصر والولايات المتحدة ، ولمفهوم المعونة الأمريكية كأحد أهم مدخلات ونتائج تلك العلاقات ، وما ألم بهذا التصور المعلن من تحور وتكيف وتطور ، وحيث يمكن اعتبار الخطاب الإعلامي الرسمي المعلن ـ في جانب منه ـ بمثابة القراءة المباشرة والعاكسة لمسارات هذا التصور واتجاهاته وانتقالاته عبر خمسة وعشرين عامًا من النفاعل السياسي والاقتصادي .

فالتغطية الإعلامية المصرية النصف الثانى من السبعينيات ومرحلة الثمانينيات اعتمدت على توظيف مفردات «كالصداقة الحميمة »، و «خصوصية العلاقة بين البلدين » وتطابق وجهات النظر فى معظم القضايا(۱۹) وفى ظل اعتبار المعونة الأمريكية الأداة الرئيسية للتسوية السياسية التى تقودها الولايات المتحدة - «الراعى الرئيسى لعملية السلام »، واعتبارها أيضًا الثمرة الرئيسية لهذا السلام ، وفى إطار اتجاه صانع السياسة الخارجية المصرية حينذاك إلى أن يتبنى خطًا وصفته بعض التحليلات بكونه «معتدلا ، يستخدم الأساليب السياسية و الديبلوماسية التأثير على التحليلات بكونه «معتدلا ، يستخدم الأساليب السياسية و الديبلوماسية التأثير على الأمريكية فى المنطقة عن طريق الاستعانة بمصر ايضًا دونما انفراد إسرائيل بهذا الدور »، وبحيث «يمكن للولايات المتحدة فى نهاية الأمر أن تتخذ خطًا متوازيًا بين الطرفين » (٢٠٠) ، مما قد ينعكس بالتبعية على المعونة الأمريكية الموجهة لمصر ، فإن النداء المستمر من قبل الإدارة المصرية قد تمثل حينذاك فى طلب مساواتها مع

إسرائيل في المعونة السنوية المقدمة في ضوء التوزيع «غير المتوازن» لأموال المعونة الموجهة لطرفي السلام الرئيسيين مصر وإسرائيل، سواء من حيث الكم (حجم المبالغ المرصودة للطرفين) أو من حيث الكيف (نمط استخدام تلك المبالغ) وحيث استمرت كفة هذا التوزيع «في غير مصالح مصر»، كما أنه لا توجد في إسرائيل بعثة خاصة بالمعونة الأمريكية في الوقت الذي تعتبر فيه مثيلتها في مصر من أكبر البعثات على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن المعونة الموجهة لإسرائيل لا يتحدد نمط استخدامها وتتم في شكل تحويلات نقدية مباشرة (استجابت الإدارة الأمريكية جزئيًا في وقت لاحق لمطلب الجانب المصري ومنحته جزءًا من المعونة السنوية في شكل نقدي مع ربطه بقطاعات محددة وصلت نسبتها إلى حوالى ٥ % من المعونة الاقتصادية المقدمة لمصر منذ بداية تدفقها في منتصف السبعينيات وحتى عام ، ، ، ٢ والتي بلغ إجماليها ٢٣ مليارًا من الدولارات) .

وبالنظر إلى ترابط وتشابك المصالح والعلقات الأمريكية الإسرائيلية في إطارها التاريخي والثقافي المعقد ، مقارنة بالحالة المصرية في هذا الصدد ، فإن الطرح المرتبط بمسألة «عدم العدالة في توزيع المعونة الإجمالية بين مصر وإسرائيل » والذي وصل إلى حد المقارنة الرقمية للنصيب السنوى لكل من المواطن المصرى ونظيره الإسرائيلي من تلك المعونة ( ٢٧ دو لارًا للأول مقابل ٥٥٠ دو لارًا للثاني في منتصف الثمانينيات )(٢١) ، لا يجب أن يتعدى حدود المقارنة الحسابية البسيطة ، وحيث تصل بعض التحليلات إلى حد اعتبار «أن المقارنة الكمية بين ما تقدمه الحكومة الأمريكية إلى إسرائيل وما تقدمه إلى مصر لا تكشف شيئًا ، والمقارنة ذات المغزى تتضح عند تأمل أوجه استخدام المنح والقروض المقدمة إلى كل من الجانبين، وكذلك الشروط المصاحبة لهذه التدفقات ، فبينما تعتبر المنح الاقتصادية المقدمة إلى إسرائيل تحويلات تملك الحكومة الإسرائيلية وحدها وبالا رقيب تحديد أوجه تخصيصها ، تمثل المنح و القروض الاقتصادية المقدمة إلى مصر أداة للتأثير في إدارة الاقتصاد المصرى على المستوى الكلى والقطاعي والجزئي ، فالمساعدات الأمريكية لإسرائيل تدعم القدرة الذاتية لها و لاقتصادها » ، « بينما هي في المقابل ـ في ضوء تلك الرؤية - تضعف القدرة الذاتية لمصر واقتصادها ، وبتعبير آخر فإن المساعدات الأمريكية لمصر - وفقًا لهذا الرأى - هي في الواقع مساعدات غير مياشرة لإسرائيل »(٢٢).

أما عن التسعينيات وما شهده خلالها الخطاب الإعلامي الرسمي من تطور وتعير في تناوله للعلاقات المصرية الأمريكية وللمعونة الأمريكية لمصر للتبعية ، فإن تلك المرحلة قد شهدت سلسلة من التطورات المتلاحقة التي صاحبت مسار تلك العلاقات الثنائية « الممتدة » ، بدءًا من حرب الخليج الثانية والدعم المصرى لقوات التحالف ، والتداعيات العربية - العربية - العربية ، والعربية - الدولية لتلك الحرب ، وانتهاءً بتعثر التسوية السياسية للقضية الفلسطينية في مراحلها المتطورة وخاصة مع طرح الملف الخاص بمسألة القدس ، وما صاحبها من محاولات للضغط على مصر من بعض أعضاء الكونجرس أو من خلال حملات صحفية تتعرض من حين لأخر للهجوم على بعض الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر بتأثير قوى الضغط اليهودية ، وخاصة في ضوء ارتباطها بدوائر وأروقة صنع القرار الأمريكي وتقييمه للتوجهات المصرية المرتبطة بالمسألة العربية عامة ، والفلسطينية خاصة ، بالإضافة إلى ما سبق من أحداث ومآزق ومنعطفات اختلفت في حدة وعمق آثار ها المرحلية والممتدة ، وفي مدى إمكانية احتوائها ، ولعل آخر ها ما تعلق بأجواء وبمجريات التحقيق في حادث سقوط الطائرة المدنية المصرية قرب السواحل الأمريكية في نوفمبر ١٩٩٩ ، وخاصة ما فجرته من دلالات بشأن استحالة إخضاع الشفرة الثقافية للشعوب لآلية «فك» أو تفسير مستدعاه من قاموس «الآخر» ومنظومته ، رغم افتراض إمكانية «عولمة » بعض الأجزاء الظاهرة من سطح تلك المنظومة (اتجاه الإعلام الأمريكي إلى الترويج والدفع بالسيناريو الذي يطرح فرضية انتحار قائد الطائرة المصرى) •

وقد مثلت تلك الأحداث في مجملها وتتابعها وفي إطار تراكمها ظرفًا كاشفًا ومختبرًا حيًّا للمشتركات والمتناقضات ، للتوابت والمتغيرات في الشأن القومي والمحلى والخارجي ، الرسمي والشعبي ، الموروث والوافد ،

وجاء تناول الخطاب الإعلامي الرسمي للعلاقات المصرية الأمريكية خلال التسعينيات في إطار هذا المسار الممتد وعلى مدى منعطفاته ؛ ليبرز «التوابت المصرية التي لا تهتز »، «المكاسب الثنائية للطرفين »، • الاختلاف والانفاق في العلاقات المصرية الأمريكية ، ايجاد صيغ لتبادل وجهات النظر في القضايا الخلافية

فى إطار الحوار بين «الشريكين الاستراتيجيين»، «تنوع وتعدد دوائر الحركة» و «اختلاف المواقف بين الشركاء»، الدور المحورى لمصر «كشريك استراتيجي» في المنطقة (٢٣)،

أما عن موقع المعونة الأمريكية من هذا الخطاب الإعلامي ، فإن تحليل مضمون المادة الإعلامية المتاحة ، في خطوطها الأساسية ، يشير إلى الانتقال من تناول المعونة بوصفها «هبة » أو منحة مقدمة من «صديق » دون مقابل ، وباعتبارها تمثل موردًا أو بديلا شبه تام بعض المصادر الربعية التي شهدت تراجعًا نسبيًا ملحوظًا في منتصف الثمانينيات (إيرادات وعوائد قناة السويس والسياحة والبترول وتحويلات العاملين بالخارج) ، وبالنظر إليها بوصفها ركيزة يصعب الاستغناء عنها دون توقع صدمات يمكن أن تلم بينية الاقتصاد المصرى وفروعه المختلفة في الأجل القصير (٤٢٠) ؛ ليتم تناولها في نهاية التسعينيات بوصفها توجه له طبيعة مرحلية يرتبط بدرجة التوافق في المصالح بين المانح والمتلقى ، والتحول من تأكيد عنصر التيسير أو «المنحة » أو اليسر في الشروط المالية عامة إلى التذكير بأهميتها للقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى ،

وكرد فعل فورى ومكثف للصحافة المصرية ، الرسمية والحزبية ، وأيضاً العربية لإحدى ـ المقالات ـ الحملات الصحفية التى تصنرها فى بداية شهر أغسطس لعام ٢٠٠٠ كاتب أمريكى مرتبط بدوائر صنع القرار السياسى وبجماعات الضغط المؤثرة فى أروقة وكواليس السياسة الأمريكية (توماس فريدمان) وهى الحملة قصير الأجل التى استهدفت فى جانب منها دفع مصر إلى تبنى وجهات نظر أكثر تأثيرًا على الجانب الفلسطيني فى اتجاه دفع عملية السلام من المنظور الأمريكى الإسرائيلي وذلك من خلال تذكير الإدارة المصرية بالمقابل السياسي الواجب تكبده تجاه ما تتحمله الولايات المتحدة من التزامات وأعباء اقتصادية من جراء تقديم المعونة الأمريكة لمصر (٢٥٠) ، وقد اتجها الصحافة المصرية فى إطار حملتها مقالاتها ـ المضادة ، وفى أفقها الزمني قصير الأجل نسبيًا ، إلى تسليط الأضواء على ما تم تحمله من أعباء وتكاليف وما تم جنيه من مكاسب مرتبطة بالمعونة الأمريكية ، وهو وذلك فى إطار «كشف الحساب الحقيقي للعلاقات المصرية الأمريكية » وهو

العنوان الذي اختير ليتصدر افتتاحية أهم الجرائد القومية المصرية في إطار رد الفعل الفورى المباشر للصحافة المصرية في هذا الصدد (٢٦) ، وحيث سار مضمون المقال ـ كشف الحساب - في اتجاه يرفض « الانزلاق لأحاديث المن التي بدأها الطرف الآخر» ( الكاتب الأمريكي ) ، والتذكير أن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة لا تقوم على تدفق في اتجاه واحد حيث «تدرك الولايات المتحدة الدور السياسي شديد الأهمية لمصر > كدولة محورية لها تأثيرها العربي والإقليمي والإسلامي، وإن «تبادل المصالح» هذا «ربما استفادت منه الولايات المتحدة أكثر مما استفادت مصر » • • • « الدولة المتحضرة التي اعترفت دائمًا ، وبشكل مبالغ فيه بأهمية المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لها » • • • « والتي لو كانت قد قدمت مساعداتها لمصر في صورة نقدية تدخل موازنتها مباشرة - أو مرتبطة بمشروعات تختارها مصر وفقًا لأولوياتها ، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات العالمية التي تقدم لها العروض الأفضل لكان لتلك المساعدات شأن آخر > ٠٠٠ وحيث لا تتجاوز تلك المساعدات في نهاية التسعينيات نحو ١ % من الناتج القومي الإجمالي لمصر وفقًا لسعر الصرف السائد ، وحيث استمرت « المسئولة عن جانب رئيسي من عجز الميزان التجارى المصرى طوال الفترة من عام ١٩٧٤ وحتى عام • • • ٢ » ، وذلك بفعل قيام مصر بفتح أسواقها أمام السلع التي تتمتع تلقائيًا بأفضلية مرتبطة بالمساعدات الأمريكية في ضوء الشروط المقيدة الواردة في اتفاقياتها ، في المقابل «تعتبر مصر واحدة من أهم الدول التي تحقق الولايات المتحدة فانضا تجاريًّا مستمرًا معها رغم ما تعانيه من عجز هائل في ميزانها التجاري الكلي ، ومع غالبية دول العالم ، بالإضافة إلى ضآلة الاستثمار ات الأمريكية غير البترولية في مصر (١,١ % من إجمالي الاستثمارات الأمريكية المتراكمة في الخارج)، رغم اعتبار الولايات المتحدة مقصدًا مهمًّا للأموال المصرية في الخارج، وإلى عدم تجاوز عدد السياح الأمريكيين الذين زاروا مصر خلال العام المالي ١٩٩/٩٨ نسبة ٤ % من إجمالي عدد السياح الذين قدموا إلى مصر في ذلك العام ٠٠٠ وغيرها من الأبعاد التفصيلية المرتبطة بتأكيد عملية إعادة التدوير الفعلى للجانب الأكبر من المعونة الأمريكية الموجهة لمصر إلى مانحها التي وردت في متن المقال - كشف الحساب \_(۲۲). وقد اعتبرت الزيارة السريعة للرئيس الأمريكي بيل كلينتون لمصر في نهاية شهر أغسطس من عام ٢٠٠٠ في جانب منها شكل من أشكال التلاقي أو «التدخل السريع» لتنقية الأجواء إنقاذا لعملية السلام، وللبرهان على «انقشاع سحابة داكنة لهجوم إعلامي على مصر »(٢٨)، وحيث «يجب ألا تصل العلاقات المصرية إلى أي حد من حدود الخطر » أو «الخط الأحمر »كما أشار العنوان الفرعي لافتتاحية إحدى الجرائد القومية المصرية في معرض التغطية الإعلامية لتلك الزيارة (٢٩)،

ومن ناحية أخرى ربما يكون الأثر الفاعل والأكثر إيجابية ، في إطار تلك الأزمة أو «الأجواء العارضة » ، هو المرتبط بانتقال القضايا والتحليلات والمواقف المتداولة من أروقة الجدل وقاعات البحث وحلقات الدراسة ، المغلقة عادة على أصحابها (على اتساع دوائر اهتمامهم وارتباطهم بالشأن العلمي والثقافي والسياسي والاقتصادي والهم القومي) ، وسحبها إلى مناطق ومستويات ، وطرحها عبر وسائط أكثر انتشارا وتداو لا وتأثيرا على شرائح أوسع من المجتمع (قراء الصحف ، مشاهدي الإعلام المرئي) (٢٦) وحيث تسنى لهؤلاء في لحظة «سياسية محددة » وربما عابرة و التقاط بعض الأبعاد ، واستيعاب بعض الحقائق «العامة » المرتبطة بشأن حياتهم اليومية العاجلة ومصيرهم «الآجل » وتأتي العلاقات المصرية الأمريكية بوجه خاص في موضع من مواضع الأمريكية بوجه خاص في موضع من مواضع عليها مصر ، وشهدتها وماز الت تشهدها ، وتأتي في هذا الصدد المرحلة الانتقالية المعاصرة لمنهاية التسعينيات لتطرح على مصر ، بوصفها «بلد يتلقي المعونة الأمريكية ، مهامًا مستجدة ملائمة لطبيعة المرحلة ه

## مهام جديدة لمتلقى المعونة

وتأتى ضمن تلك المهام عملية الترويج لصيغ جديدة للتفاعل بين مانح المعونة والمتلقى لها خارج أطر «المساعدات»، وذلك فى ضوء إعادة التقدير والموازنة بين أعباء والتزامات السياسة الخارجية الأمريكية (من حيث الإبقاء على نفوذ الولايات المتحدة كقوة قائدة وميهمنة دوليًا)، والتكلفة الاقتصادية للالتزامات الخارجية (فى ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الأمريكي الداخلي والخارجي)

وخاصة في ظل الطرح العالمي باتجاه المعونات الحكومية للانخفاض (٣١) ، والتوجه الأمريكي بتخفيض المعونة الأمريكية لمصر بنسبة ٥ % سنويًّا حتى تصل إلى النصف بعد عشر سنوات أي عام ٢٠٠٩ تقريبًا · وتأتى « المشاركة الاقتصادية » ، بما يفترض أن تحققه من تدفق للاستثمار وفتح الأسواق ، كأحد أدوات التعبير عن أهمية إقناع الطرف المتلقى للمعونة بضرورة المشاركة في تحمل الأعباء الإقليمية والدولية في إطار « المصالح المشتركة للطرفين » • • وهو ما يعني من منظور آخر أن المانح يلقى بالكرة في ملعب المتلقى بعد أن حدد مسبقًا نوعية اللعبة وقواعدها ، ويدفعه إلى الالتزام بمهام جديدة ودور مختلف عليه أن يلعبه في إطار تطوير اللعبة -العلاقة وفي إطار رد الفعل المصرى ، جرى ترويج لصيغ جديدة تأتى بمثابة «بدائل » و «مكملات » للمعونة الأمريكية ، يتم طرحها على الساحة المصرية وتداولها بين صناع القرار الاقتصادى ومنظمات الأعمال ودوائر الإعلام بوصفها أبعاد عملية تقف في منطقة وسطى بين «ثنائية » الرغبة السياسية - القدرة الاقتصادية: أي بين تأكيد الإدارة المصرية تفهمها لمسألة عدم توقع استمر السعونة ( الإفصاح الضمني عن الرغبة الذاتية في الاستغناء عنها ) والإشادة بمؤسّرات الأداة الخاصة بالاقتصاد المطى المفترض أنه يتجه للنهوض (الإفصاح الضمني عن القدرة على الاستغناء عنها مادامت المؤشرات تسمح بتلك الإمكانية ٠٠ في حدود قراءة اللحظة السائدة) •

وتأتى تلك الصياغات الجديدة في إطار مواجهة الواقع والتكيف مع المستجدات حيث تُطرح المعونة الأمريكية في منظومة الاقتصاد المصرى في مرحلته المقبلة بمعرفة صانع السياسة الاقتصادية بوصفها «أداة » معاونة في إطار الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد القومي وتيسير تفاعله مع النظام الدولي الجديد ، وبوصفها أيضا «مرحلة » تطرح مقدمات انسحابها وإن تداخلت آنيا مع مراحل أخرى من المفترض أن تتقدم ويتم اختبار أدواتها ، لتحل تدريجيًّا محل « الفراغات » التي قد تتركها المعونة في مجال العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية (مثل المشاركة المصرية الأمريكية ، الاستثمار ات الأمريكية ، منطقة التجارة الحرة بين الطرفين، بنك تنمية الشرق الأوسط ، صناديق استثمار للدول المشاركة في عملية السلام ) .

ويبرز أيضاً في هذا الصدد المجلس الرئاسي المصرى الأمريكي - الذي يضم في جانبه المصرى عناصر بارزة في النخبة الاقتصادية المصرية - كمؤشر لمسار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ومدى إمكانية تطورها في اتجاه يمكن أن يتجاوز الإطار التقليدي الذي ساد لربع قرن: مانح - متلقى للمعونة ، ويكرس مبدأ توزيع الأعباء بين الطرفين ، كما يأتي هذا المجلس في جانبه المصرى كواجهة ملائمة للتعبير عن بعض الخصائص والأبعاد المرتبطة باتجاهات نمو وصعود بعض الرموز والعناصر البشرية الفاعلة والمؤثرة في صنع القرار الاقتصادي ، والمتفاعلة مع السوق الدولية في المرحلة الراهنة ،

وأخيرًا • • تبقى التطورات السياسية الإقليمية ، بما قد توقظه من «ثوابت » وما تكيفه أو تستبعده من «متغيرات » تشكل العامل الحاسم فى اختبار صلاحية «الطرح الاقتصادى البحت » بشأن الموالفة بين مجموعة «الأدوات » المطروحة فى تلك المرحلة الانتقالية غير محددة المدة •

ولئن سجلت مراجع التاريخ وأسفاره بدايات تلك المرحلة وتداعياتها ، فإن حدودها وأبعادها الجغرافية والسياسية لم تحسم بعد على خريطة الحاضر ، ولربما يحتاج انتزاع المستقبل منها إلى ابتكار رؤًى وصيغ تتجاوز الجهد الماضى في الموالفة «المبتسرة» بين «تحسين الشروط» ، ، ، و «رفع كفاءة الاستخدام» و «إبطاء الآثار السلبية» ، ، و «تكييف الأوضاع» ، التحاز إلى اختيارات لا يعتبر قاموس الاقتصاد وحده ، على ثراء مفرداته وتتابع مستجداته ، مرجعها الأصيل أو منبعها ومصبها الدائم ،

#### الهوامش

- (١) راجع: عاطف الغمرى، المستقبل السياسي والاقتصادى للمعونة الأمريكية للخارج، الأهرام ٢٣ يوليو ١٩٩٧.
- (٢) أحمد صادق القشيرى ، القانون الاقتصادى الدولى ، القاهرة ، مذكرات غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، ١٩٨٦ ، ص ٢٦ .
- (٣)، (٤) للمسزيد من التفصيل عن المعايير السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمعونة الأمريكية وشروطها وآثارها انظر: دينا جلال، المعونة الأمريكية لمن ٠٠ مصر أم أمريكا ؟ كتاب الأهرام الاقتصادي رقم ١٠ ديسمبر ١٩٨٨، وقد اعتمد هذا الكتاب على رسالة ماجستير قدمتها نفس الباحثة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة عام ١٩٨٧ بعنوان «دور وآثار المعونة الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة ١٩٧٥ ١٩٨٣»،

وفيما يتعلق بالدراسة الأمريكية الخاصة بالتعاون الإقليمي راجع:

- AID, Regional Cooperation in the Middle East, Department of State, Washington: 1, 1979.
- ( ٥ ) راجع ما نشر من أرقام ومؤشرات تفصيلية في هذا الصدد ورد في : إبراهيم نافع ، بعيدًا عن حديث المن ٠٠ كشف الحساب الحقيقي للعلاقات المصرية الأمريكية ، الأهرام ، ١١ أغسطس ٢٠٠٠٠
- (٦) للمزيد من التفصيل انظر: المعونة الأمريكية والأمن القومي المصرى في: دينا جلال، وقد استخدمت الدراسة مصطلحات «التواجد المحسوس High »، و «أدنى المستويات At grass root levels» نقلا عن:

Handoussa, Heba. Conflicting objectives in the Egyptian American Relationship, AVC, Cairo Papers in Social Sciences, Cairo 10-11 December 1983, Vol. 7, Monog. 3, by Earl Sullivan.

- (٧) حامد ربيع ، دور المعلومات في الاستراتيجية الأمريكية ، الأهرام الاقتصادي ، عدد ٧٣٤ ، ٧ فبراير ١٩٨٣ ،
- ( ٨ ) د محمود عبد الفضيل ، أساليب التخطيط الاقتصادى في ظروف التعبئة والحرب ، مصر المعاصرة ، العدد ٣٦٣ ، يناير ١٩٧٦ ، ص ١٥٠ ـ ١٥٢ •

- ( ٩ ) د محمود عبد الفضيل ، فك الارتباط الاقتصادى ممكن وله ثمن ، الطليعة، فبر اير ١٩٨٦ ص ٢٨ •
- (١٠) للمزيد من التفصيل راجع: المعونة الأمريكية بين الأبعاد التشريعية والممارسات البرلمانية لمجلس الشعب المصرى في: دينا جلال ، مرجع سبق ذكره
- (١١)، (١٢) للمزيد من التفصيل انظر: المعونة الأمريكية والخريطة الاجتماعية في مصر، المرجع السابق،
- (١٣) ، (١٤) ، (١٥) ورد في : زينب عبد العظيم ، صندوق النقد الدولى والإصلاح الاقتصادى في الدول النامية : جوانب سياسية ، كتاب الأهرام الاقتصادى رقم ١٤٣ ، القاهرة ، أول ديسمبر ١٩٩٩ ، ص ١٤٧ ـ ١٤٧ ،
- ( ١٦ ) انظر التحليلات والآراء المختلفة الواردة في المرجع السابق مباشرة ، ص ١٤٦ ـ ١٤٨ .
- (١٧) للمزيد من التفصيل انظر: الشروط المقيدة الواردة في اتفاقيات المعونة الأمريكية في: دينا جلال ، مرجع سبق ذكره •
- (١٨) راجع: البرنامج السنوى المعلن للمعونة الأمريكية في مصر خلال الفترة 19٧٥ إلى ١٩٩٦:
  - USAID, Status Report of U.S. Economic Assistance to Egypt 1975 1996. as of 1997, Cairo.
- ( ١٩ ) انظر: إبراهيم العيسوى ، في إصلاح ما أفسده الانفتاح ، القاهرة ، كتاب الأهالي ، سبتمبر ١٩٨٤ ، ص ١٥١ .
- ( ٢٠ ) فؤاد زكريا ، العرب والنموذج الأمريكي ، القاهرة دار الفكر المعاصر ، ١٩٨٠ ، ص ٤٥ .
  - ( ٢١ ) الأهرام الاقتصادى ، العدد ٧٨٣ ، ١٦ يناير ١٩٨٤ ص ٩ .
- ( ٢٢ ) عادل حسين ، التطبيع : المخطط الصهيوني لليهمنة الاقتصادية ، بيروت، دار آزال للطباعة والنشر ، ١٩٨٥ ، ص ٥١ ،
- ( ٢٣ ) راجع العناوين الرئيسية والافتتاحيات وعناوين الأعمدة والمقالات المنشورة في الجرائد المصرية عامة خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس عام ٢٠٠٠ وحتى نهايته ، خاصة ما جاء في جريدة الأهرام في هذا الشأن •

( ٢٤ ) للمزيد من التفصيل انظر: المعونة الأمريكية بين التصورات الرسمية المعانة ومستجدات الواقع في: دينا جلال ، مرجع سبق ذكره • ( ٢٥ ) راجع:

Friedman, Thomas. Egypt: When The Crunch Comes Mubarak Doesn't Deliver. N.Y. Times, Herald Tribune August 2<sup>nd</sup>, 2000.

وفيما يتعلق برد الفعل الإعلامي المصرى والعربي المكثف في هذا الصدد ، تحضر الإشارة إلى الملف المرني الذي يعتبر بمثابة مرجع رئيسي في هذا الشأن ، والذي تم استعراض عناوينه الرئيسية في برنامج تليفزيوني سياسي ـ جماهيري مصرى من نوع خاص ، يتسم بارتفاع نسبة مشاهدته على مستوى كل من البث الأرضي والبث الفضائي في ضوء اهتمامه بالشأن والهم القومي بالمعنى الشامل : رئيس التحرير ، حمدى قنديل معدًا ومقدمًا ، القناة الأرضية المصرية الثانية ، ١٤ أغسطس ، ٢٠٠٠ ، وأيضًا القناة الفضائية المصرية الأولى ، ١٥ أغسطس ، ٢٠٠٠ .

(٢٦)، (٢٧) إبراهيم نافع، كشف الحساب الحقيقى للعلاقات المصرية الأمريكية، مرجع سبق ذكره،

- ( ٢٨ ) عاطف الغمرى ، زيارة كلينتون «للشريك الاستراتيچى » ، الأهرام ، ٢٠٠٠ أغسطس ٢٠٠٠ .
- ( ٢٩ ) سمير رجب ، ماذا دار في اجتماع القمة بين مبارك وكلينتون ٠٠ ؟؟ ، الجمهورية ، ٣٠ أغسطس ٢٠٠٠ ٠
- (٣٠) تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الطرح الإعلامي المرئي الذي نقل هذا الحدث من ظرفه الخاص العارض إلى إطار أكثر شمولا وعمومية فيما يختص بالعلاقات المصرية الأمريكية ، وذلك من خلال معالجة إعلامية متكاملة جمعت بين التعليق الحي ، واستعراض عناوين ملف معد عن المادة المنشورة في الصحف القومية والحزبية والصحافة العربية ، ومحاورة المتخصصين في هذا الشأن : رئيس التحرير ، حمدي قنديل ، مرجع سبق ذكره ،
- ( ٣١ ) انظر: عاطف الغمرى ، المستقبل السياسى والاقتصادى للمعونة الأمريكية في الخارج ، مرجع سبق ذكره ،

# الاقتصاد الأمريكى الجميل والقبيح

سجيتى دولارماتى المحررة الاقتصادية بالأهرام

#### سقوط الأقنعة

لا تمل الولايات المتحدة من أن تسكب في آذاننا ، وتشغل حواسنا ، وتصب في عقولنا ليلا ونهارًا فضائل المبادرة الفردية الحرة وحتمية رفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي ، باعتبار ها بطاقة الدخول إلى عالم الاقتصاد الجديد ، ولكن على حد المثل الشعبي الشائع «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أتعجب » فقد يدهش المرء إزاء ما يرصده عن مدى التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي الأمريكي والدور الذي تقوم به « اليد الخفية للدولة » ، ليس فقط في أشكاله التقليدية المتعلقة بإرساء البنية التحتية أو تهذيب الدورات الاقتصادية ، أو حماية المنافسة ومعالجة أوجه قصور نظام السوق الحرة ، ولكن بدرجة أكبر في حماية المصالح الخاصة وحفزها على تطوير قدراتها التنافسية ، بإمدادها بأحدث ما تتوصل إليه مراكز البحث العسكرية من ابتكارات تكنولوچية ، واستخدام ترسانة من أسلحة السياسة التجارية الفتاكة لفتح الأسواق العالمية أمام صادرات شركاتها ، واستغلال النفوذ السياسي لضمان إرساء القواعد التي ترسخ للشركات الأمريكية مواقع متقدمة في الأسواق العالمية ، تحت شعار ات حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ، لتسوية ساحة المنافسة على نحو يضمن الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية • وحتى لانذهب بعيدًا ، فوكالة الإعلام الأمريكية ذاتها تصف الاقتصاد الأمريكي بأنه اقتصاد مختلط تلعب فيه الحكومة دورًا مهمًّا ، رغم أن الشطر الأعظم

من الموارد المنتجة تعود ملكيته للقطاع الخاص<sup>(۱)</sup> ، ويتألف قرابة ثلثى إجمالى الإنتاج الاقتصادى من السلع والخدمات التى يشتريها الأفراد للاستخدام الشخصى ، أما الثلث الباقى فتشتريه الحكومة والشركات ، وقد انشغل الرأى العام الأمريكى منذ الأيام الأولى للجمهورية بقضيتين محوريتين ، أو لاهما تتعلق بالدور الملائم الذى يمكن أن تلعبه الحكومة فى اقتصاد قائم أساسًا على قوى السوق ، وثانيتهما تتعلق بالحوار المستمر حول سياسة التجارة الدولية وما إذا كان يتعين إتمام اندماج الولايات المتحدة فى الاقتصاد العالمى على أساس من قاعدة ومبادئ السوق الحرة ، أو من خلل الضغط السياسى والدخول فى مساومات صعبة مع الشركاء التجاريين المتنافسين على تقسيم الأسواق .

وفى هذا الفصل نحاول استعراض بعض الملامح الأساسية للتدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى فى قطاعاته المختلفة وتطوره التاريخى وأبعاده المستقبلية ، حتى نزيل « القناع المزيف » عن القول الشائع بالدور المرفوض للدولة ، ونلقى الضوء على بعض الحالات التى تحيزت فيها الإدارة الأمريكية لحماية مصالح مؤسسات الأعمال ذات النفوذ ـ على حساب مصالح المجتمع ـ وما أحدثه ذلك من تشوهات فى الهيكل الاقتصادى ، ونتطرق إلى بعض الأساليب العدوانية التى أباحت الولايات المتحدة لنفسها استخدامها على النطاق العالمي ، للحيلولة دون ظهور منافسين أقوياء لشركاتها ، حتى وإن تناقضت هذه الأساليب مع مبادئ السوق الحرة ، ونشير فى النهاية إلى أن التحرك الأمريكي فى المستقبل لن يكون فى اتجاه تحرير الأسواق كما تدّعى فى العلن ، ولكن ستنتهج ما يروج له البعض بسياسة « الفعالية الحذرة » التى تضمن لأمريكا انتزاع ما تراه أسواقًا عادلة لشركاتها وما يثبت تفوقها التكنولوچى •

#### خطوهمى

ولكن قبل الخوض في كل ذلك قد يكون من المفيد التركيز على عدة نقاط:

أولا: أن الفكر السياسى الأمريكي يقوم على النظرة البراجماتية ، بمعنى إخضاع أي نظرية للأهداف العملية البحتة ؛ ولهذا فهناك ما يشبه التأرجح الدورى في

<sup>(</sup>١) الاقتصاد الأمريكي - وكالة الإعلام الأمريكية ١٩٩٢ ، صفحة ٦ .

الفكر الاقتصادى الأمريكي ، بين الإيمان بتدخل أكبر أو تدخل أقل للحكومة ، وفقًا للمزاج السياسي السائد ، ووفقًا لمراحل الركود أو الانتعاش ، التي يمر بها الاقتصاد في دورات متعاقبة ، فقد كان تأييد التدخل الحكومي قويًّا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى أزمة الركود في الثلاثينيات وما تبعها من سياسة الصفقة الجديدة • لكن خروج الاقتصاد الأمريكي قويًّا بعد الحرب العالمية الثانية ، وانتعاشه المستمر خلال عقد الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات ، وتراجع وضع منافسيه أضعف حجة الدعاة إلى التدخل الحكومي • وعلى العكس من ذلك ، شهدت الفترة حتى منتصف السبعينيات توسعًا كبيرًا في عدد من الوكالات واللجان التي أنشئت لتنظيم النشاط الاقتصادى و ثم جاءت أزمة الركود التضخمي لتدفع إلى المقدمة بدعاة التحرير الاقتصادى الذين رفعوا شعارات شعبية تدعو إلى إلغاء كافة الجهود الحكومية السيئة المقيدة للمبادرات الخاصة في الأسواق، وإنهاء وتقليل استخدام الوكالات واللجان المستقلة ، وتحفيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص خلال الحقبة الريجانية • لكن النتائج المخيبة للأمال والاختلالات الهيكلية التي ترتبت على الإصلاحات الريجانية ، دفعت الكثيرين في أوائل التسعينيات إلى التروي وعدم الاندفاع نحو إزالة المزيد من هذه الأنظمة ، مع تصاعد انتقاد الكثيرين للكيفية التي سارت بها إزالة الأنظمة على أرض الواقع ومع بداية القرن الحادى والعشرين يتجدد الجدل حول ضرورة انتهاج الولايات المتحدة سياسة صناعية موجهة تجاريًا ، والتخطيط بنظرة مستقبلية لإيجاد بيئة محلية بناءة تمكّن الاقتصاد الأمريكي من الصمود في الصراع الشرس في مجال التكنولوچيا العالية وصناعاتها ، وتعزز قدراته على النمو المستمر والتحول من اقتصاد يستند إلى القطاع العسكرى ، إلى اقتصاد تزداد فيه حيوية قطاعاته المدنية ،

ثانيًا: أن الخط الفاصل بين النظام الصناعى ونظام الدولة هو خط وهمى يصعب تمييزه بدقة ، وبالتالى يصعب تصور دور الدولة كأداة للتغيير بغض النظر عن مصالح و آمال هؤلاء الذين يشكلونها ، وفى النطاق الأمريكى تتقدم مصالح النظام الصناعى وجميع قطاعات الأعمال المؤثرة فى تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء الكونجرس والمرشحين للرئاسة على جميع المصالح الشعبية الأخرى ، ومن ثم يبدو التحيز واضحًا فى صياغة التدخل الحكومى على نحو يخدم احتياجات النظام

الصناعى، وخاصة عندما يتم صياغة هذه الاحتياجات على نحو متسق مع الهدف الاجتماعى العام، وتبدو هذه التشابكات واضحة - كما سنفصل فيما بعد - فى صياغة وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، وفى التداخل المعقد بين القطاع العسكرى والصناعات التحويلية والتكنولوچية، وفى طريقة معالجة الإدارة الحكومية لأزمة مؤسسات الادخار والإقراض التى هزت النظام المصرفى فى فترة الثمانينيات، والتى تماثل فى بعض ملامحها الأزمة التى تعرضت لها المؤسسات المصرفية اليابانية والآسيوية فى التسعينيات، وسط معارضة أمريكية شديدة لاستخدام المال العام لاحتواء تداعياتها،

ثالثًا: أن دوانر الأعمال تؤثر على السياسات الحكومية بشكل مباشر من خلال الطابع المميز للمجتمع الأمريكي الذي لا يجد حرجًا في انتقال رؤساء الشركات ومديري البنوك الاستثمارية لشغل مناصب دقيقة في الإدارات الحكومية ، وانتقال شاغلي المناصب العامة للعمل في الشركات الخاصة بعد انتهاء الفترات الرسمية لعملهم و والأمثلة على ذلك عديدة مثل «دين أتشيسون » ، و «روبرت ماكنمارا » ، و «روبرت روبين » الذين تولوا مناصب وزارات الخارجية والدفاع والخزانة ، كما أن وقوع السياسة التجارية في قبضة الكونجرس ، يتيح فرصًا مستمرة وغير محدودة لخضوع هذه السياسة لضغوط جماعات الضغط التي تنظمها الشركات لضمان تحقيق الهدافها .

رابعًا: ولأن الولايات المتحدة لم تكن في وقت من الأوقات قوة كولونيالية استعمارية بالمعنى التقليدي، فقد مثلت فروع بنوكها وشركاتها في الخارج أداة فعالة لضمان تحقيق الأهداف العامة للسياسات الخارجية، وقد ظلت السياسة الخارجية الأمريكية تعكس في مراحلها التاريخية المتعددة، الهاجس المستمر لفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، سواء كانت قمحًا أو سيارات أو طائرات أو أسلحة أو أجهزة كم پيوتر أو خدمات الإنترنت أو البرامنج المعلوماتية، أو تجارة إلكترونية، وضمان حصول الصناعة الأمريكية على إمداداتها من الطاقة البترولية والمواد الأولية الدقيقة، ولذلك فإن المصالح التجارية تلعب دورًا محوريًا في صياغة السياسة الخارجية والعكس بالعكس، ويرصد التاريخ الأمريكي حالات عديدة تطابقت فيها

حماية المصالح المتجارية للشركات الأمريكية مع مفاهيم الحفاظ على الأمن القومى، ويبدو هذا واضحًا في السياسة الخارجية الأمريكية التي أيدت بقاء أنظمة ديكتاتورية عسكرية في دول أمريكا اللاتينية حفاظًا على مصالح شركات أمريكية مثل «يونيتد فروت »(۱)، ودخولها في مواجهة مع دول الاتحاد الأوروپي حول صادرات الموز المتي لا تصدرها أمريكا ولكنها تشكل مصالح حيوية الشركاتها في دول أمريكا الوسطى، ومخاطرتها بخوض حرب تجارية مع اليابان للدفاع عن المصالح الخاصة في صناعة السيارات وأشباه المواصلات، وفتح الأسواق اليابانية أمام أجهزة الهاتف المحمول الأمريكية الصنع،

## جذور التدخل الحكومي

رغم ما يروجه الأمريكيون الآن كثيرًا حول فضائل الأيام السعيدة الماضية للأسواق الحرة ، فالحقيقة أن الأمريكيين أيدوا منذ وقت طويل وجهات النظر الاقتصادية التى تغذى استخدام التدخل الحكومي على كل المستويات لتصحيح أوضاع السوق الفعلية والمحتملة التي تعتبر غير مقبولة ، فالنظام الاقتصادي الأمريكي الذي نشأ على أنقاض الميركانتيلية الإنجليزية ، التزم منذ البداية باستخدام قوة الدولة لتنظيم النشاط التجاري والمالي ، واستمرت الدولة على المستوى الفيدر الى وعلى مستوى الولايات في ممارسة دورها في تحديد سلوك السوق واتجاهاته ، حتى بعد تخلى «الميركانتيلية » عن مكانها لحرية النشاط الاقتصادي ،

وقد برزت الحاجة للتنظيم الحكومي في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر ، عندما نمت السوق على نحو أدى إلى بروز الاحتكارات والترستات والاندماجات الضخمة بين الشركات ، بالإضافة إلى أن تتمية الطاقات الإنتاجية بغير حساب ، دفع الاقتصاد إلى الارتطام بصخور كساد طويل أعقب الذعر المالى الذي جاء في عام ١٨٩٣ • وعجز الاعتماد التقليدي على قوى السوق عن استعادة التوازن ، فجاء التدخل الحكومي بمجموعة من التشريعات التقدمية التي استهدفت قيام

<sup>(1)</sup> Business and Foreign Policy, Jeffery E. Garten -Foreign Affairs May/June 1997, p.69.

الاقتصاد المنظم، ثم جاء الانهيار الاقتصادى فى الثلاثينيات، وتوسيع دور الحكومة كمنظم وموجه للاقتصاد الكلى كما أوضحنا سابقًا، وكانت الحكومة فى كل هذه الأدوار تستجيب لضغوط سياسية حقيقية من جانب الشركات الصغيرة والمزارعين والحركات العمالية، لكن ظلت غالبية استجابات الحكومة فى صالح دوائر الأعمال الكبيرة بشكل واضح حتى أزمة الثلاثينيات، ولم تكن هذه الدوائر ترى أية مشكلة فى تدخل الحكومة مادام هذا التدخل يحقق مصالحها وأهدافها،

كانت البداية في قطاع السكك الحديدية الذي لم يكن يمثل قطاعًا احتكاريًّا بطبيعته وقعًا لأسس النظرية الاقتصادية الكن لأنه قطاع يحقق مصلحة عامة ، فقد توفر التوافق العام على ضرورة التدخل الحكومي لعزله عن تقلبات السوق وحمايته منها وتوافق ذلك في الوقت ذاته مع مصالح شركات السكك الحديدية الخاصة ، فقد كان في الولايات المتحدة حينذاك ٢٠٠ ألف ميل من الخطوط الحديدية العاملة ، وكان خط واحد على الأقل يمر بكل بلدة ريفية صغيرة بينما كانت تمر بكل مدينة رئيسية عدة خطوط للسكك الحديدية ، وفي حين تمتع معظم مستخدمي السكك الحديدية من مصدري البضائع بمزية الاختيار بين الشركات المتنافسة على السعر ، عاني المستخدمون لخطوط السكك الحديدية في المناطق الريفية من ارتفاع الأسعار بسبب تقلص المنافسة ، وعلى العكس من ذلك ، فقد عانت شركات السكك الحديدية بالمدن من مشكلات الطاقات الفائضة المزمنة ، وتحولت أرباحها في كثير من الأحيان إلى خسائر فادحة نتيجة لحرب تخفيض الأسعار بين الخطوط المتنافسة ، وتكررت خالات الإفلاس ؛ لأن الإير ادات لم تغط تكاليف التشغيل المتغيرة ،

ولأن السكك الحديدية كانت آنذاك من كبريات مستخدمي العمالة ومستثمري رءوس الأموال، فقد أثار إفلاس الخطوط الرئيسية حالة من الذعر الاقتصادي، كما حدث في السنوات ١٨٧٣ و ١٨٩٤ و ١٨٩٣ و وكانت مسئولية الحكومة عن المصلحة العامة ، وليس الجدل حول ضرورة تنظيم المرافق العامة أو الاحتكارات الطبيعية هي السبب وراء إنشاء «لجنة التجارة بين الولايات - المحتكارات الطبيعية هي السبب وراء إنشاء «لجنة التجارة بين الولايات - المحتود الشعر عائدة أو الأربعة التالية لتحديد السعر الذي يضمن عائدًا مجزيًا العقود الثلاثة أو الأربعة التالية لتحديد السعر الذي يضمن عائدًا مجزيًا

للاستثمارات ، وهو العائد الذي لم يتحقق لها في السنوات السابقة على التنظيم الحكومي إلا نادرًا(١) .

ورغم أن حقبة التقدمية قد بلغت ذروتها بين عامي ١٩٠١ و ١٩٢٠ ، إلا أن تدخل الحكومة شهد أكبر تطور له في ثلاثينيات القرن العشرين ، مع تطبيق برنامج « الصفقة الجديدة » التي عكست رغبة الرئيس فرانكلين روزفلت في التخلص من الوضع الذي أدى إلى أزمة الثلاثينيات • ومدت تشريعات الصفقة الجديدة سلطات الحكومة الفيدر الية إلى مجالات أخرى ، وخاصة في قطاع المصارف والزراعة والضمان الاجتماعي والرفاهة العامة ، ووجه روزفلت انتباها فوريًّا لمشكلات العمل ، فحدد مقاييس دنيا للأجور وساعات العمل وإعانات البطالة ، ووفر الحافز لتوسيع عضوية النقابات العمالية في صناعات رئيسية مثل الفولاذ والسيارات والمطاط، وتشكل العديد من اللجان والوكالات المستقلة ؛ لتنظيم عمليات النقل بالمقطورات والأوتوبيسات وشركات النقل السريع والناقلات البرية والبحرية. وأنشئت لجنة الطاقة الفيدر الية (FPC) عام ١٩٣٤ ، ولجنة الاتصالات الفيدر الية (FCC) عام ١٩٣٤ وإدارة الطيران المدنى عام ١٩٣٨ ولجنة الطاقة الذرية (AEC) وإدارة العقاقير والأغذية عام ١٩٤٦ ، وتم تنظيم نشاط البنوك في ظل نظام الاحتياط الفيدرالي ونشاط سوق المال تحت إشراف لجنة السندات المالية والبورصة عام ١٩٣٤ ، وبين عامى ١٨٩٠ و ١٩٤٠ أنشئت مئات اللجان المنظمة المستقلة على مستوى الدولة للإشراف على قضايا المصلحة العامة • ولم يستند ما يعتبر من المصلحة العامة في جميع الحالات على تعريف اقتصادي محدد ، بل استند إلى ما تراه الهيئات التشريعية على المستوى الفيدر الى وعلى مستوى الولايات.

وخلال الحرب العالمية الثانية تدخلت الحكومة الفيدر الية في الاقتصاد كما لم تفعل من قبل ، وتم تشكيل مجلس الإنتاج الحربي ؛ لتنسيق القدرات الإنتاجية لتلبية الأولويات العسكرية ، وعمل مكتب إدارة الأسعار المنشأ حديثًا على ضبط إيجارات بعض المساكن وتخصيص مواد استهلاكية تراوحت بين السكر والبنزين ، كما بذل جهودًا أخرى ؛ لكبح ارتفاع الأسعار ، وفي يناير عام ١٩٤٥ والحرب العالمية تدخل

<sup>(1)</sup> What Economists know. Robert. B. Carson - St Martins Press Inc. p.229.

مرحلتها الأخيرة، عرضت على مجلس الشيوخ الوثيقة (380-S) التى تدعو الحكومة الفيدر الية إلى تحمل مسئولياتها فى الحفاظ على العمالة الكاملة، وكانت وثيقة كينزية بحتة تحدد أدوات تحقيق العمالة الكاملة بقدر من التفصيل، غير أن أفضل ما خرج به الكينزيون والسياسيون الليبر اليون، هو قانون العمالة لسنة ١٩٤٦ الذى أسقط كلمة « الكاملة » واكتفى بدعوة الحكومة الفيدر الية إلى استخدام كل ما هو مستطاع من أجل توفير فرص العمل المفيد وتحقيق أقصى ما يمكن من توظيف وإنتاج وقوة شرائية،

#### البعد الاجتماعي

بصفة عامة ، ظل سجل اللجان والوكالات التنظيمية جيدًا حتى فترة السبعينيات ، وكان النقد الذى يوجه إليها ينصب على عدم ممارستها لسلطاتها الإدارية بالكامل ، وبحلول أو ائل السبعينيات كان هناك ما يزيد على مائة وكالة تنظيم فيدر الية حصلت على تفويض من الكونجرس ؛ لتنظيم النشاطات في سلسلة واسعة من الحقول من التجارة إلى الاتصالات ، ومن الطاقة النووية إلى سلامة المنتجات وتوفير فرص العمل ، وعادة ما تكون هذه اللجان والوكالات مستقلة عن الرئيس الذي يعين مفوضيها بعد مو افقة مجلس الشيوخ على التعيين ، غير أن نقاد الوكالات التنظيمية اتهموا المفوضين أحيانًا بأنهم يصبحون عرضة للضغط من أعضاء الكونجرس بالنيابة عن أنصارهم ، ولنفوذ المصالح التجارية التي يفترض بهم أن ينظموها ، فضلا عن إمكانية حصولهم على رواتب عالية في تلك الشركات حين ينتهي عملهم في الوكالة ،

وقد شهدت موجة النشاط التنظيمي في الستينيات والسبعينيات نقلة نوعية ، حيث كانت جهود التشريعات الاجتماعية موجهة لا إلى القرارات الاقتصادية للمؤسسات ، بل إلى جوانب في عمليات المؤسسات رؤى أن لها آثارًا ضارة على المجتمع ، كما أن هذه التشريعات استهدفت فرض معايير محددة على جميع المؤسسات وليس على فئة خاصة منها ، ونشأت مجموعة من اللجان والوكالات من نوع جديد أهمها لجنة سلامة المنتجات الاستهلكية (CPSC) ، ووكالة حماية البيئة (EPA) ، ولجنة

المساواة في فرص التوظف (EEOC) ، وإدارة الأمن الصناعي (OSHA) وإدارة الطاقة الفيدر الية ·

وكانت أسباب انفجار التنظيم الاجتماعي واضحة ، فقد كانت الستينيات وأوائل السبعينيات زمن الآمال الاجتماعية والفردية المتزايدة ، وكانت نوعية الحياة موضع اهتمام كبير مع الرخاء العام الفعلي أو المتوقع الذي ساد تلك الفترة ولم تكن التكاليف الإضافية التي يتطلبها تحقيق قدر أكبر من سلامة المنتجات وأمان ظروف العمل ونقاء الهواء تشغل بال أحد ؛ لأنه كان من المفترض أن تتناقص هذه التكلفة مع استمرار النشاط الاقتصادي .

لكن نهاية فترة السبعينيات شهدت ركودا تضخميًا حادًا وتقلصًا للقدرة التنافسية الأمريكية في مواجهة المنافسة اليابانية والأوروبية ، وارتبط ذلك في الأذهان بعدم كفاءة الوكالات التنظيمية وترهلها وتدخلها على نحو تسبب في ارتفاع المتكلفة الإنتاجية والحاق الضرر بالقدرة التنافسية ، وبدأت عملية تقليص أو إلغاء الكثير من الانظمة الحكومية التي تؤثر على المستهلك والبيئة ومؤسسات الأعمال في عهد الرئيس رونالد الرئيس چيمي كارتر عام ١٩٧٨ ، ثم مضت بوتيرة أسرع في عهد الرئيس رونالد ريجان حين ألغيت القيود على قطاعات النفط والاتصالات عن بعد والنقل الجوى والبنوك والمنافسة بصفة عامة ، وأصبح التجاهل الحميد للتمسك بمبادئ ونوعية الحياة هو الاستراتيجية الرئيسية في السياسة العامة ،

غير أن النتائج الفعلية لعملية التحرر الاقتصادى جاءت متضاربة ، حيث برز الكثير من الخاسرين ، وارتفع معدل إفلاس الشركات بنسبة ، 0 % ، وتعرض المزارعون لضربات قاسية مع تراجع الصادرات الزراعية ، واضطربت الأوضاع داخل صناعة النقل الجوى التي واجهت أزمة تشبه أزمة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر ، وانتهى الأمر بظهور قوى احتكارية فعلية بعد طرد المنافسين الضعفاء ، كما تفجرت أزمة مؤسسات الادخار والإقراض التي تحمّل أعباءها في النهاية دافعوا الضرائب الأمريكيون وهو ما سنوضحه فيما بعد ،

ولذلك قد اختفت النبرة الحماسية لإلغاء القواعد التنظيمية من الخطاب الانتخابي للمرشح الجمهوري چورج بوش في عام ١٩٨٨ ، وبرز مرة أخرى شعار العودة

إلى التنظيم من أجل تطبيق سياسة صناعية توفر منافع حقيقية للمؤسسة الخاصة فى اقتصاد الإنتاج من أجل الربح، وقد ثار جدل واسع النطاق بشأن هذه السياسة خلال فترة حكم الرئيس الديمقر اطى بيل كلينتون ، سنتناوله عند الحديث عن الرؤية المستقبلية للصناعة الأمريكية، ومن المهم ملاحظة أن مبدأ التدخل الحكومي لم يقبل أو يرفض لأسباب أيديولوچية ، لكن تم توسيعه أو تقليصه بما يتوافق مع أوضاع الركود أو التضخم ، ومع ما يحقق المصالح الخاصة ويدعمها في نهاية الأمر ، أما اتساق ذلك مع الصالح العام فقد جاء في المرتبة الثانية من الأهمية .

## الحماية الزراعية

وقد اتخذ التدخل الحكومي لتنظيم النشاط الاقتصادي أبعادًا مختلفة تجاوزت مرحلة سن القوانين وإنشاء اللجان المنظمة إلى مجال الدعم المباشر ، استفادت منه مختلف القطاعات من المزارعين إلى النظام المصرفي إلى بورصة الأوراق المالية إلى مختلف الصناعات التحويلية ، ثم امتدت إلى الصناعات التكنولوچية التي استفادت من الإنفاق العسكري الضخم ، والتشابكات في مجالات البحث والتطوير العلمي العسكري والمدني، وقد كانت لهذه التشابكات تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية ، دعمت القدرة التنافسية الأمريكية في بعض المجالات ، والحقت الضرر بها في مجالات أخرى ، وهو ما يستحق التدقيق فيه باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي هو النموذج المجسم أمامنا لاقتصاد السوق الحرة ،

كانت للزراعة منذ الأيام الأولى لنشوء الأمة الأمريكية مكانة ذات أهمية حيوية في الاقتصاد الأمريكي ، وكانت للقصص التي تتغنى بفضائل المزارعين وروح المبادرة لديهم والعمل الجاد والاعتماد على الذات ، مكانة محورية في الثقافة الأمريكية ، لكن الزراعة تحولت بشكل متزايد إلى كونها أعمالا تجارية قائمة على الزراعة ، وهي شبكة معقدة من النشاطات التجارية ذات العلاقة بالمزارع ، ابتداء بالمزارع المملوكة للأفراد ، وانتهاء بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تصنع كيماويات المزارع مثل الأسمدة والتعاونيات الزراعية والمصارف الريفية الضامنة للإنتاج وشركات شحن المنتجات الزراعية .

ومنذ البداية ، سعى المزارعون بوعى ؛ للاستفادة من سياسات الحكومة

الفيدرالية التى سمحت لهم باستيطان الأرض تحت المظلة القانونية لـ «قانون الشمال الغربى » مقابل أسعار رمزية ، ثم وفرت الدولة الأراضى لشبكة من الكليات الزراعية والتقنية التى لعبت دورًا رئيسيًا فى البحوث الزراعية وتعليم أجيال من المزارعين ، وفى عام ١٩١٤ تأسست وكالة الخدمات الاستشارية الزراعية ، وقدمت قروضًا بسعر فاندة منخفض للمزارعين ، ثم أنشأ الرئيس «هيوبرت هوفر » مجلس المزارع الفيدرالى فى عام ١٩٢٩ ، الذى أرسى دعائم مبدأ التدخل المباشر فى العرض والطلب ، ومثل أول التزام قومى لتأمين المزيد من الاستقرار الاقتصادى للمزارعين ، وكان أول إجراء اقترحه الرئيس فرانكلين روزفلت عند توليه السلطة فى عام ١٩٣٣ هو قانون التعديل الوزارى الذى أعطى وزير الزراعة سلطة تقليص الإنتاج عبر الاتفاقات الطوعية مع المزارعين الذين قبضوا ثمن وقف الإنتاج فى أراضيهم حفاظًا على الأسعار ولإراحة التربة ،

وفى عام ١٩٣٨ أدخل التشريع الزراعى مفهوم «سعر التعادل للمزارعين» وهو سعر يؤمن للمزارعين نفس القوة الشرائية النسبية التى تكون للأسعار فى فترات مواتية ، فإذا زاد الإنتاج عن المستوى الذى يمكن بيعه على أساس نسبة معينة من سعر التعادل ، تشترى الحكومة الفائض وتخزنه ،

وعندما ضافت الصهاريج بالمخزون وامتلأت السفن المهجورة بالحبوب بحلول الخمسينيات ، وتراكمت كميات أخرى من الحبوب على الأرض حيث تعرضت للتلف بسرعة ، ابتدعت الحكومة برنامجين لتصريف الفائض : أولهما : محلى تمثل في تقديم وجبات غذاء مجانية منخفضة التكلفة في المدارس الأطفال العائلات ذات الدخل المحدود ، ثانيهما : كانت بداياته في مشروع «مارشال » الإعادة بناء الاقتصاديات الأوروبية الذي خصص ثلث اعتماداته الإجمالية - التي بلغت أكثر من ١٢ بليونا من الدولارات - لتمويل الصادرات الأمريكية من المنتجات الغذائية ، بل أصرت الولايات المتحدة على أن يتم تحويل ربع القمح إلى دقيق مصنع في منشآت أمريكية ، ثم كان القانون رقم ٥٨٤ المسمى بقانون « الغذاء من أجل السلام » الموجه للدول النامية ، حيث كان يدفع للعمال في مشاريع التنمية المحلية بالمواد الغذائية الأمريكية ، وترتب على ذلك توقف الكثير من المزارع في البلاد النامية عن

إنتاج الحبوب الغذائية وتزايد اعتمادها على الإمدادات الأمريكية ، فضلاً عن أن الولايات المتحدة أصرت على أن يتم نقل هذه الشحنات على متن سفن أمريكية ،

وحين تراجعت الكثير من الدول النامية عن الاعتماد على برنامج الغذاء من أجل السلام بعد نجاح الثورات الخضراء بها ، اضطرت الحكومة إلى تعطيل ٢٥ % من الأراضي المنزرعة في أمريكا بموجب برنامج الدفع عينًا الذي تبنته الحكومة في بداية الثمانينيات، قبض المزارعون من خلاله ثمن تقليص المساحات المزروعة بالحبوب والأرز والقطن لرفع الأسعار وخفض تكاليف التخزين الحكومية ، كما تلقى المزارعون دعمًا لدخولهم ؛ لتعويضهم عن الفارق بين سعر السوق وسعر منشود محدد • بالإضافة إلى ذلك خضعت المحاصيل الأخرى مثل الليمون والبرتقال لقيود تسويق علنية ؟ إذ تحددت أسبوعيًّا كمية المحصول التي يستطيع المزارع تسويقها كمحصول طازج ويحظى المزارعون الأمريكيون حتى الوقت الراهن بدعم سنوى تتراوح تكلفته ما بين تسعة و ١٥ مليارًا من الدولارات ، على الرغم من أن وزير الزراعة الحالى «دان جليكمان » يعترف بأن عائلة أمريكية من كل عشرة عائلات تقريبًا تفتقر إلى الغذاء ، وأن عشرة ملايين من العائلات الأمريكية في مناطق الغرب والجنوب هي الأكثر تضررًا من نقص الغذاء، أي بنسبة تزيد على ٩ % من السكان، وتفرض أمريكا رسومًا جمركية عالية على العديد من المنتجات الزراعية ؟ لحماية المنتجين المحليين ، تصل نسبتها إلى ١٣٢ % للواردات من زبدة فول السوداني، و ١٧٩ % على منتجات الألبان والسكر، رغم ممارستها لضغوط قوية على الأوروبيين ؛ لفتح أسواقهم الزراعية في إطار دورة جديدة لمفاوضات تحرير التجارة الدولية(١)٠

## الإثنين الأسود

قد يصاب من يجهلون تاريخ الاقتصاد السياسى الأمريكى فى القرن العشرين بالدهشة إزاء التأييد السياسى والشعبى لشتى أشكال التدخل الحكومى فى عامى 19۸۷ و 19۸۸ و بعد فشل الريجانية فى معالجة بعض القضايا الاقتصادية ، فقد

<sup>(</sup>۱) مجلة Economist عدد ۳ أكتوبر عام ۱۹۹۸ ، صفحة ۷۳

انطلقت الدعوة المحمومة غير المفاجئة لتوسيع التدخل الحكومي في تنظيم أسواق الأوراق المالية ذاتهم، ونجح الأوراق المالية التي جاءت من جاتب المتعاملين في الأوراق المالية ذاتهم، ونجح اتحاد نقابات العمال الأمريكية (AFL-CIO) والديمقر اطيون الليبر اليون في إصدار قانون من الكونجرس يلزم أرباب العمل بإخطار العاملين قبل سنة أشهر من إغلاق المصانع، وفي الوقت ذاته ظهرت مشكلات صناديق الادخار والإقراض ومشكلات الجفاف الزراعي في عام ١٩٨٨ مما أدى إلى تصاعد الدعوات للتدخل الحكومي(۱)،

كان انهيار سوق الأوراق المالية في عام ١٩٢٩ وما أعقبه من كساد ، نقطة فاصلة مثلت بداية لعصر الاقتصاد الكينزى، وبالمثل كان انهيار بورصة نيويورك في ١٩ أكتوبر عام ١٩٨٧ علامة مهمة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي، وعلى الرغم من أن جهود التنسيق بين القوى الاقتصادية الكبرى قد جنب العالم كسادًا مماثلا لفترة الثلاثينيات ، ونسى معظم الأمريكيين ما حدث بعد ١٨ شهرًا ، إلا أن صانعى القرار الاقتصادي في أمريكا لم ينسوا هذا اليوم الذي خسر فيه المتعاملون في البورصة ، من الدو لارات في يوم واحد! فلم يكن هذا الحدث المذهل تعبيرًا عن أزمة في بورصة عالمية ، بقدر ما كان تعبيرًا عن أزمة في قلب الرأسمالية المالية المالية ،

المحللون في فريق العمل الرئاسي أرجعوا الأزمة إلى طلبات « الشراء بالبيع » المبرمجة على أجهزة الكومبيوتر ، والافتقار إلى الإخصائيين في قاعة التداول في بورصة نيويورك و الإخصائي هو متعامل في الأسهم يختص بسهم أو بضعة أسهم ويتاجر بها في البورصة ، وتكون مهمته بموجب القانون هي الحفاظ على استمرارية الحركة المنظمة في تجارة السهم أو الأسهم التي يختص بها ، فيشترى ممن يريد أن يبيع إذا توقفت حركة السراء ، و يبيع لمن يريد أن يشترى إذا توقفت حركة البيع وقد ضمت هيئة السندات والبورصة صوتها إلى صوت الفريق الرئاسي في تبني إجراءات وقائية تمنع استخدام نظام الطلب الإلكتروني للقيام بالتجارة المبرمجة بالأسهم كلما زاد أو تراجع «مؤشر داو چونز » للشركات الصناعية ٥٠٥ نقطة خلال يوم واحد ورغم أن المؤشر والبورصة استعادا عافيتهما كثيرًا بعد ذلك ، إلا

<sup>•</sup> ۱۷ مفحة ۱۷۰ What Economists Know(۱)

أن البورصة نفسها لا زالت عرضة للتقلبات الحادة ولكن قليلون هم الذين اهتموا بالإمعان في جذور الأزمة وفقد كانت أمريكا تطفو على تيار توسع اقتصادى استمر عسنوات يخفى تعفناً كبيرًا تحت قشرته وفقد تحولت أمريكا بأكملها إلى المضاربة وتحولت الطبقة المتوسطة من الاستثمار العقارى إلى الاستثمار في الأسهم ولم يكن الاستثمار الأخير مرتبطاً بحقيقة ما تمثله هذه الأسهم من مستوى الربحية بقدر ما صار تعبيرًا عن حركة رؤوس الأموال المتزاحمة للحصول عليها وساد جو من الرخاء المفتعل بعيدًا عن واقع الاقتصاد الحقيقي الذي كان يعاني من عجز في الميزانية الفيدرالية بلغ و ٢١ مليارات من الدولارات بسبب زيادة الميزانية العسكرية وعجز تجاري وتراكم الدين العام و

وكان الدرس الحقيقى الذى خرج به الاقتصاديون من الأزمة هو أن أمريكا لم تعد القطب الأوحد اقتصاديًا ، ولم تعد تقود فى كل شىء ، وأنها فى بعض المجالات مثل صناعات السيارات تعتبر تابعًا ، وفى مجالات أخرى مثل الإلكترونيات الاستهلاكية ليست حتى لاعبًا ، وأدرك الاقتصاديون أن تفكيك الأنظمة فى ظل المفاهيم الريجانية وإطلاق قوى السوق الحرة والمنافسة الشرسة ورفع الدعم الحكومي قد تسبب فى اختلالات أضعفت وضع الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة المنافسة اليابانية والأوروپية، وسواء كان هذا بالخير أو بالشر ، فقد أشعل "يوم الإثنين الأسود" الجدل حول التدخل الحكومي الذي كان مرفوضًا فى عهد ريجان،

وكان ثمن هذا الرفض باهظًا، فقى عام ١٩٧٠ كانت توجد فى الولايات المتحدة ٢٤ شركة من بين كبريات الشركات الصناعية المائة فى العالم، وفى أوروپا ٢٦ شركة منها، وفى اليابان ثمانى شركات فقط، وفى عام ١٩٨٨ لم يوجد فى الولايات المتحدة غير ٤٢ شركة فقط من الشركات الكبرى المائة، فى حين كانت توجد فى أوروپا ٣٣ شركة وفى اليابان ١٩ شركة، وفى الصناعات الكيميائية تتفوق ثلاث مؤسسات ألمائية كل منها أكبر بمقدار الثلث على الأقل من حجم شركة «دوپونت» الأمريكية، وفى عام ١٩٧٠ كان ١٩ بنكا أمريكياً من البنوك الخمسين الكبار فى العالم، ويحلول عام ١٩٧٠ لم يوجد بنك أمريكي واحد بين بنوك القمة العشرين، وإن كان موقف البنوك الأمريكية قد تحسن قليلا فى

السنوات الأخيرة إلا أنها لم تستعد موقعها على رأس قائمة البنوك بعد • أما فى قطاع الخدمات فإن ٩ مؤسسات من بين المؤسسات العشر الكبريات هى الآن مؤسسات يابانية (١) وقد أصبح واضحا منذ هذه اللحظة أنه يتعين إعادة بناء هيكل الاقتصاد على أسس جديدة •

## إنقاذ صناديق الادخار والإقراض

صناديق أو مؤسسات الادخار والإقراض سقطت أيضًا ضحية القرارات الخاطئة للسياسيين في الحقبة الريجانية ، وبلغت كلفة تنظيف هذه المؤسسات أكثر من ، ٢٠ ألف مليون من الدولارات تحملها ممولو ضرائب الدخل(٢) بعد أن كادت أن تدمر القطاع المصرفي برمته ، فقد أنشئت هذه المؤسسات بهدف جمع الودائع من صغار المدخرين واستثمارها في منح القروض العقارية طويلة الأجل ، وقد شهدت هذه الصناديق انتشارًا واسعًا رغم انخفاض سعر الفائدة المدفوع على الودائع؛ لأن المؤسسة الفيدر الية لاستثمارات مؤسسات « الادخار و الإقراض » وهي وكالة تابعة للحكومة الفيدر الية ، كانت تضمن الودائع حتى ، ٤ ألفًا من الدولارات لكل صاحب وديعة ، وتفرض رقابة على هذه الصناديق حتى لا تسرف في المجازفة ،

غير أن ارتفاع معدلات الفائدة العامة في الثمانينيات ، جعل هذه الصناديق عاجزة عن التنافس على الودائع ، فأوقعها ذلك في مأزق مالى حرج ، واستجابة لهذه المشكلات ، بدأت الحكومة تزيد بشكل تدريجي السقوف المفروضة على معدلات الفائدة التي تدفعها هذه الصناديق ، مع رفع سقف الودائع المضمونة إلى مائة ألف من الدولارات ، وأدى هذا الإجراء إلى تكبد صناديق الادخار والإقراض خسائر كبيرة في مجال قروضها العقارية التي كانت معظمها تجمع معدلات فائدة أقل مما كانت المؤسسات تدفعه للمودعين ،

وقام الكونجرس استجابة لموجة جديدة من الشكاوى برفع بعض القيود عن هذه الصناديق، وسمح لها بتوسيع محافظ قروضها التي كانت تقتصر من قبل على

<sup>(</sup>١) الصراع على القمة ـ تأليف لستر ثارو • ترجمة أحمد فؤاد بلبع ـ سلسلة عالم المعرفة ، صفحة ٢٨ •

<sup>(</sup>٢) الاقتصاد الأمريكي • المرجع السابق ذكره ، صفحة ١١٦ •

قروض الإسكان العقارى ، بحيث شملت تقديم قروض استهلاكية وتجارية ، فضلا عن تمويل قروض للعقارات التجارية ، وتم أيضًا تحرير بعض الإجراءات التنظيمية التى تتحكم فى متطلبات رأس المال ، وخوقا من أن يفوتها الركب ، قامت هذه الصناديق بالتوسع فى نشاطات مرتفعة المجازفة مثل المضاربة العقارية ، وبحلول نهاية الثمانينيات كان عدد كبير من صناديق الادخار والإقراض قد فقد سيولته ، وتلاشى نصف عدد الصناديق الذى كان قائمًا فى عام ١٩٧٠ ، وبحلول عام ١٩٨٩ انتقلت أزمة السيولة إلى المؤسسة الفيدر الية لضمان الودائع ، وتفجرت أكبر فضيحة مالية قومية فى التاريخ الأمريكى ،

واضطر الكونجرس والرئيس إلى اللجوء إلى إجراء إنقاذى اعتمد على التمويل من عائدات الضرائب خصص له فى البداية ٥٠ ألف مليون من الدولارات لإغلاق الصناديق الفاشلة ، وفرضت قيود على الاستثمارات الجديدة لهذه الصناديق ، وأنشئت وكالة حكومية مهمتها تصفية الصناديق التى تبددت سيولتها ، لكن التكلفة النهائية لعملية الإنقاذ تجاوزت رقم ٢٠٠ ألف مليون من الدولارات ، بل إن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى التكلفة الحقيقية بلغت ٥٠٠ ألف مليون من الدولارات ، ومع أن هناك تفسيرات عديدة لأزمة هذه الصناديق ، إلا أن الضغط السياسي المفرط على المنظمين لمنعهم من القيام بواجبهم الوظيفي وفقاً للمعايير الاقتصادية الصحيحة ، لعب الدور الرئيسي في خلق الأزمة ،

#### الإنفاق العسكرى

يمثل الإنفاق العسكرى أحد بنود الإنفاق الرئيسية الذى تتدخل الدولة بموجبه في تنظيم النشاط الاقتصادى ، وخاصة حينما تكون الدولة المعنية منتجة للسلاح وليست مستهلكة أو مستوردة لله فقط وخلال الحرب العالمية الثانية ، حققت الصناعات الأمريكية المنتجة للسلاح أرباحًا بلغت ثلاثة أضعاف ما كانت تحققه من قبل ، ورغم التحذيرات المتعددة التي تلقاها الرئيس «هارى ترومان» من مخاطر تنامى القطاع العسكرى على حساب القطاع المدنى من الاقتصاد ، فقد تغلبت المخاوف من أن يؤدى الإلغاء المفاجئ للعقود العسكرية إلى انهيار فورى ومنذ هذا

اليوم أصبح الإنفاق العسكرى ومشتروات القطاع العسكرى من السلاح عنصراً جوهريًا في التركيب المميز للاقتصاد الأمريكي وشكلا من أشكال التدخل الحكومي الذي لا مناص منه .

ومما لاشك فيه أن العلاقة التكافلية والتعاونية التي قامت بين الحكومة كمشتر للسلاح وداعم لأبصات المتطوير التكنولوچي والتقنى في مجالات الإلكترونيات والفضاء ، وبين الاحتكارات المنتجة للسلاح والطائرات العسكرية على مدى النصف الثاني من القرن العشرين ، هي التي رسخت وضع الولايات المتحدة كقطب عسكري أوحد لا منافس لمه في القرن الجديد ، ومثلت برامج وكالة منتجات البحوث الدفاعية المتقدمة غطاء لكثير من الابتكارات العلمية التي طبقت فيما بعد في المجال المدنى ، وكانت استراتيچيات الإنتاج لأغراض عسكرية تمثل بديلا مؤقتاً لاستراتيچيات وطنية لمساعدة الصناعات المحلية على اللحاق بالمنتجين المتفوقين في العالم ، في حين كانت الحكومة تنفى ذلك ، زاعمة التزامها بقواعد السوق الحرة! ،

لكن هذا البديل المؤقت هو في نظر الكثيرين الآن السبب الحقيقي وراء تخلف الولايات المتحدة في الصراع والتنافس مع أوروپا واليابان • وهو أيضًا السبب وراء الوضع المتناقض الذي تواجهه أمريكا الآن باعتبارها قوة عسكرية وحيدة ، في حين أنها في المجال الاقتصادي لا تمثل إلا قطبًا واحدًا بين مجموعة من الأقطاب الاقتصادية المتنافسة والمتعاونة في آن واحد ،

فالقوة العسكرية لا تقود إلى القوة الاقتصادية ، وخاصة في ظل اقتصاد يعتمد على الطلب الاستهلاكي بالدرجة الأولى ، ذلك أن تحقيق التفوق العسكري يتطلب تخصيص قدر كبير من الموارد البشرية والاقتصادية للأغراض العسكرية ، وهو شكل من أشكال الاستهلاك العام الذي لابد أن يقابله خفض في الاستهلاك الخاص ؛ حتى لا تتأثر الاستثمارات اللازمة لاستمرار نمو الإنتاجية في القطاع المدنى ، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال سنوات الحرب الباردة فضلت زيادة الإنفاق العسكري وحفز الاستهلاك الخاص في الوقت ذاته ، وجاء هذا على حساب تنمية الأصول الثابئة غير العسكرية ، وبصفة عامة تشير الدلائل التي تقدمها تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى علاقة سلبية بين الإنتاجية الصناعية وأعباء الإنفاق

العسكرى، ففى خلال فترة السبعينيات استخدمت أمريكا ما بين و إلى ٨ % من الناتج القومى الاجمالي لأغراض عسكرية ، أما الألمان فقد استخدموا من ٣ إلى ٤ % واليابانيون أقل من ١ %٠

وفى المدة نفسها ارتفعت الاستثمارات فى الأصول الثابتة غير العسكرية فى أمريكا من ١٧ % إلى ١٩ % فقط أما فى ألمانيا فقد ارتفعت من ٢١ % إلى ٢٧ % ، تقريبًا وفى اليابان من ٣١ إلى ٣٧ % تقريبًا (١) .

فضلا عن ذلك فالإنفاق العسكرى يخضع لقانون تناقص الغلة ، مثله مثل أى نشاط اقتصادى آخر ، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تخلصت من مخزونها من الأسلحة الاستراتيجية عبر سلسلة من الحروب التي خاضتها من الحرب الكورية في الخمسينيات إلى الحرب الفيتنامية في الستينيات ، إلى سباق التسلح مع الاتحاد السوفييتي ، إلى حرب الخليج الأولى والثانية في التسعينيات إلى حروب البلقان ، إلى تسليحها المستمر لدول الخليج العربي ، ورغم قيادتها لتجارة السلاح العالمية وانشغال وزراء دفاعها بجولات مكوكية لا تتوقف لإبرام صفقات السلاح ، فإن قدرة الإنفاق العسكرى على دفع الاقتصاد تتقلص يومًا بعد يوم (١) ، وخلال العقد الأخير من القرن العشرين ، أبرمت أمريكا صفقات سلاح نقدر قيمتها بنحو ١١٧ مليارًا من الدو لارات ،

يضاف إلى ذلك أنه بعد انهيار وانتهاء الاتحاد السوفييتى وسقوط حائط برلين ، اتجهت معظم الدول إلى خفض ميز انباتها العسكرية ، ولم تعد أمريكا تحتكر تكنولوچيا صناعة السلاح ، كما أن الإنفاق العسكرى فى الداخل يعنى أجورًا مرتفعة للمختصين والفنيين وأرباحًا مرتفعة لمنتجى السلاح ، لكنه لا يوفر فرص عمالة كثيفة ،

وبمقارنة نتائج العمالة بين القطاعات العسكرية والمدنية ، يتضح وفقًا لدراسة أجرتها جامعة «ميتشجان» أن كل مليار دولار يستثمر في صناعة السلاح يخلق

<sup>(</sup>١) الرأسمالية تجدد نفسها ، د • فؤاد مرسى الناشر عالم المعرفة ، صفحة ٤٧ •

 <sup>(</sup>۲) منذ عام ۱۹۹۰ ورغم انتهاء الحرب الباردة ، صدرت الولايات المتحدة ما قيمته ۱۱۷ مليار دولار
 من الأسلحة إلى مختلف دول العالم ، وبينها دول تنتهج النظام الديكتاتورى وتنتهك حقوق الإنسان ،
 وماز الت أمريكا هي المصدر الأول للسلاح في العالم ،

٣٥ ألف فرصة عمل ، بينما يؤدى المبلغ نفسه إذا ما استثمر في الصناعة المدنية إلى خلق ١٥٠ ألف وظيفة في مد خطط النقل البرى وبناء المدن ، أو ٥٠ ألف وظيفة في بناء المدارس ،

تحول القطاع العسكرى إلى قطاع دائم في الاقتصاد الأمريكي الذي كان بحاجة إلى النمو المستمر، وظل الإنفاق العسكرى المباشر وغير المباشر المخصص للبحوث العلمية والتكنولوچية وبرامج اقتحام الفضاء يقتطع نسبة ، ١ % من الناتج القومي الإجمالي، ومثل الإنفاق العسكرى بديلا للإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية للتخفيف من حدة الأزمات والتقلبات الدورية، فحين تبلغ الأزمة ذروتها ، تعدق الدولية على الاحتكارات العسكرية والمدنية عقودًا عسكرية بمبالغ طائلة تساعد على الحد من الركود وبدء موجة انتعاشية، وكانت برامج غزو الفضاء هي القوة القاطرة للصناعة والتكنولوچيا والبحث والعمالة والانتعاش في الستينيات ، مكان برنامج «حرب النجوم » الذي ابتدعه ريجان «لمواجهة إمبراطورية الشر السوفييتية » في السبعينيات، وفي الوقت الراهن ، تخضع الإدارة الأمريكية من أخطار المواريخ وهمية تطلقها دول ـ يسميها ـ مارقة خارجة عن القانون الدولي ، مثل كوريا الشمالية وإيران والعراق ، رغم الاعتراضات الأوروپية والروسية على نشر كوريا النظام!! .

و لأن صناعة السلاح هي المجال الذي يمكن للشركات فيه أن تضمن اعتمادات مالية ضخمة بأقل مجهود ، وحيث إن الإنتاج لا يتعرض لمخاطر وتقلبات السوق في ظل العقود الحكومية المضمونة ، فقد نمت علاقة عضوية بين هذه الاحتكارات في القطاع المدني والدولة ، ونمت بيروقر اطية عسكرية ومدنية تتغذى على سباق التسلح المستمر والتطور التكنولوچي اللازم لتطوير السلاح ، ومثلت هذه العلاقة العضوية تعويضنا عن تردى الوضع لأمد طويل في القطاعات المدنية من الاقتصاد ، فقد مهدت الدولة السبيل العملي لقيام الاحتكارات ، وتم التعاقد مثلا على إنتاج صاروخ «توما هوك » كمشروع مشترك بين كل من شركات «ماكدونالد دوجلاس ـ بوينج وچنرال دينامكس ومركز أبحاث ويليام » و استطاعت شركة «روكويل » وحدها أن تخرج الي الوجود ٣٠ ألف منتج تفرع من اشتغالها ٣٠ عامًا في برنامج غزو الفضاء ،

ومثل الإنفاق العسكرى عبئًا على الميزانية الفيدرالية ، وكان المصدر الأساسى لعجز الميزانية الذى استمر منذ الحرب الفيتنامية وحتى منتصف التسعينيات ، الذى تم تمويله في غالبية السنوات بزيادة الدين العام ، الذى قفز إلى أكثر من ثلاثة آلاف مليار من الدو لارات في عام ١٩٩٠ و امتصت خدمته خمس الإنفاق العام بأسره ، لكنه أسهم في بعض السنوات في تعويض عجز الصادرات الأمريكية المدنية عن المنافسة الخارجية بزيادة الصادرات المرتبطة بالقطاع العسكرى .

لكن بغض النظر عن التأثيرات السلبية والإيجابية القصيرة والطويلة الأمد فيما يتعلق بالإنفاق العسكرى ، فإن ما يسترعى النظر ، أن الإنفاق العسكرى والأبحاث الخاصة بتطوير الأسلحة وإنتاج الطائرات العسكرية كان عاملا حاسمًا لمتطوير مجموعة من الصناعات من خلال علاقات المتكافل والمتعاون والاعتماد العضوى المتبادل بين الأفرع العسكرية والمدنية من الاقتصاد الأمريكى ، ولتهيئة الأوضاع لنمو الاتجاهات الاحتكارية في هذه الصناعات ، وعلى رأسها صناعة الطائرات المدنية وأشباه المواصلات وأجهزة الكومييوتر وفروع الإلكترونيات الوثيقة الصلة بها ، وقد عززت هذه الأوضاع الاحتكارية الهيمنة الأمريكية على كثير من أسواق هذه الصناعات حتى منتصف السبعينيات ، وبعدها بدأ الاقتصاد الأمريكي يعاني من أعراض الوهن الذي أصابه من جراء النقص الحاد في الاستثمارات في الأصول الثابتة المدنية ( الطرق والمواصلات والبنية الأساسية بصفة عامة ) ، وافتقاد الأدونة لاستراتيجية تستهدف تنمية الصناعات المدنية وتتوازي مع استراتيجية تطوير الصناعات ذات الاستخدام العسكري والمدني المزدوج .

وسنحاول تفصيل بعض جوانب هذا التناقض وتداعياته في صناعة واحدة هي صناعة العضوية ، صناعة الطائرات المدنية والعسكرية ، باعتبارها تجسد هذه العلاقة العضوية ، وتكشف كيف تم تجاهل أيديولو چية السوق الحرة في تحديد مستقبلها ،

#### تفاعلات خطرة

تمثل صناعة الطائرات المدنية نموذجًا ممتازًا للصناعة الاستراتيجية على المستويين العسكرى والاقتصادى، فإنتاج الطائرات التجارية استراتيجي بالمفهوم العسكرى التقليدى؛ لأن كبار المنتجين لهياكل الطائرات التجارية هم أيضًا منتجون

كبار للطائرات العسكرية • وبدون الصناعة المدنية التي توفر المهندسين والعاملين في هذا المجال ، تصبح المحافظة على قدرة الطيران والفضاء العسكري بطاقة متدفقة مستقلة باهظة التكلفة • ولذلك فليس من قبيل الصدقة أن الدول الرائدة في صناعة الطائرات التجارية هي أيضًا التي تبيع السلاح • والهاجس الأمني وحده هو الذي يملى على الولايات المتحدة وأورويا الاستمرار في صناعة الطائرات التجارية رغم مخاطرها الكبيرة • كذلك تعتبر صناعة الطائرات التجارية صناعة استراتيجية بالمعنى الاقتصادي وفقًا لمعايير متعددة ، سواء تعلق ذلك بنمو الإنتاج أو الصادرات أو الإنتاجية والابتكار التكنولوجي والأجور العالية والعمالة الماهرة ، وتعد هذه الصناعة أكبر مصدر للدخل في الولايات المتحدة ، وكان المنتجون الأمريكيون يسهمون بحوالى ٨٠ % من أسطول الطيران التجاري العالمي، ومثلت الصناعة رمزًا للهيمنة الأمريكية التكنولوجية والسيطرة على السوق قبل أن تظهر شركة «إيرباص» الأورويية كمنافس لها في الثمانينيات وتحقق هذه الصناعة أعلى عائد على عناصر الإنتاج مقارنة بأي قطاع آخر ، كما أنها صناعة يمكن من خلال اتباع «سياسة إفقار الجار - Beggar my neighbour » والمقصود بها القضاء على المنافسين ومنع ظهورهم في الأسواق لتحسين الرفاهية الاقتصادية القومية ، ومن خلال التفاعل بين الجانب العسكرى الذي يركز على تحسين الأداء والمرونة والجانب التجارى الذي يركز على التكلفة والثقة ، تتضح العلاقة العضوية بين الشقين اللذين يتقاسمان مجموعة متداخلة من مقاولي الباطن وموردي المكونات •

وتتميز هذه الصناعة بالمخاطر التكنولوچية الهائلة والتكاليف الضخمة اللازمة مقدمًا للتطوير ، والحاجة إلى عمالة ذات مستوى تعليمى مرتفع ، والتعلم المستمر مما يدفعها نحو الاحتكار الطبيعى ، وربما إلى منتج واحد يسيطر على السوق العالمية ، ويوضح تقرير ( Office of Technology and Assessment ) لعام ١٩٩١(١) أن الإنتاج يتم بيعه بالخسارة حتى الوحدة رقم ٧٠ ، ثم تتحول إلى تحقيق الربح إذا أثبت المنتج الجديد نجاحه في السوق ، على سبيل المثال فإن تكلفة تطوير طائرة بوينج ٧٤٧ كانت تقدر بمبلغ ١٠٢ مليار دو لار أى أكثر من ثلاثة أمثال إجمالي رأس

<sup>(</sup>١) من يسحق من في الصراع التجارى في صناعات التكنولوچيا العالية و تأليف لورا داندريا تايسون و ترجمة الدكتور عبد الحميد محبوب ، الناشر الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة ، صفحة ٢٤٥ .

مال شركة بوينج عند تطوير ها لهذا النموذج ومن ثم فإن أيديولو چية السوق الحرة لا يمكن تطبيقها في هذه الصناعة التي تخضع لقواعد السوق الاحتكارية أكثر من قواعد السوق الحرة و لا يمكن أن يكتب لها البقاء بدون دعم حكومي مستمر وعلى الجانب الآخر تحتاج هذه الصناعة إلى الكفاءة الديناميكية ، أي سرعة التغيير التكنولو چي و تنوع الإنتاج و بما أن تقديم طائرة جديدة ينطوي دائمًا على قدر كبير من المخاطرة في حين أن مزايا الاستمرار على طراز ثابت هائلة ، فإن المنتج يميل إلى تأجيل الابتكار في صناعته ما لم يتلق تمويلاً لأبحاث التطوير وضمانات ضد عواقب المخاطرة .

ولهذا فقد كان من الطبيعى أن تستفيد صناعة الطائرات طوال معظم تاريخها من الدعم الذى تمثل في الأهداف العسكرية كبديل مؤقت عن السياسة الصناعية المدنية والتخطيط المنظم •

وعلى سبيل المثال ، فإن جذور احتكار شركة بوينج لسوق الطائرات النفائة واسعة البدن وطويلة المدى ومكانتها في الصناعة العالمية ، ترجع إلى استفادتها من تكنولوچيات المحركات والتصميم التي مولتها القوات المسلحة الأمريكية ، كذلك لم تنجُ شركة «ماكدونالد دوجلاس» و «لوكهيد» من المنافسة المدمرة بينهما على سوق الطائرات واسعة البدن متوسطة المدى إبان الستينيات والسبعينيات ، إلا بعد أن مثلت عقود الطائرات العسكرية للشركتين طوق النجاة لهما ، وفي النهاية اندمجت شركة ماكدونالد دوجلاس مع شركة بوينج في التسعينيات ، وبقيت شركة «لوكهيد مارتين» وحدها في ساحة الطائرات العسكرية ، وكاتت الإدارة الأمريكية قد رفضت مارتين » وحدها في ساحة الطائرات العسكرية ، وكاتت الإدارة الأمريكية قد رفضت شيكة «تايوان ايروسبيس» لأنها يمكن أن تخلق مشكلة الاعتماد على مورد أجنبي للمكونات في صناعة الطائرات الأمريكية ككل ، ولمورديها الأمريكيين أيضًا ،

ويتضح من ذلك أن العقود العسكرية التابئة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية ساعدت هذه الصناعة على التغلب على عقبة التقلبات الحادة في الطلب على إنتاجها ، تبعًا لمراحل الدورة الاقتصادية التي تعوق التخطيط طويل الأجل الناجح لابتكار وإنتاج نماذج جديدة وإلى جانب ذلك فقد هيأت الحكومة الظروف الملائمة للتغلب

على المخاطر من خلال تحقيق التكامل الرأسى بين خطوط النقل الجوى الداخلي ومنتجى المحركات وصانعي الطائرات •

وقد اتخذ الدعم الحكومي أشكالا متنوعة ، مثل إجراءات التوريد التفضيلية للطائرات المستخدمة للأغراض العسكرية ، ودعم البحث والتطوير في مجال الطيران والفضاء للأغراض المدنية ، وضمان القروض • بل إن طائرة بوينج ٧٠٧ تم صنعها في مصنع تم استئجاره من الحكومة ، وكان كل جيل من الطائر ات المدنية يعتمد إلى حد كبير على ما تحقق من تكنولوچيا في الطائرات العسكرية • ومثلًا الدعم الحكومي عنصرًا لا غني عنه في الأوقات التي مرت بها الصناعة بمراحل حرجة في تطورها ، ومثلت التسهيلات التي قدمت عن طريق البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير قناة لتعزيز الصادرات في الوقت الذي كانت فيه العمليات التجارية للمنتجين الأمريكيين مهددة بسبب انخفاض الطلب الداخلي • واستفادت شركة بوينج بنصيب الأسد من هذا الدعم خلال العشرين سنة الأولى من نشأتها ، عندما كانت أرباحها من العمليات العسكرية تعوض خسائرها في الأسواق الوطنية • ويماثل هذا الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومات الأوروپية لشركة «ايرباص» التي تشكلت من شركة « ايروسيسيال » الفرنسية ، وشركة «بريتش ايروسييس » البريطانية وشركة «دويتش ايرباص » الألمانية ، ثم انضمت إليها شركة إسيانية وحصلت «إيرباص» على دعم يتراوح مابين ٢٥ إلى ٢٦ مليارًا من الدولارات على مدى عشرين عامًا ، سواء اتخذ هذا التعضيد للصناعة الأوروبية شكل الدعم المالي المباشر أو التعاقدات والقروض الحكومية بشروط ميسرة ، وضمانات ضد الخسارة بسبب تقلبات أسعار الصرف والتخفيضات الضرائبية والإعفاء من سداد الديبون والنجدة عند الأزمات وبعد عقدين من البزمان وبحلول عام ١٩٩١ استطاعت شركة إيرباص أن تستحوذ على ثلث السوق العالمية للطائرات النفاثة التجارية الضخمة وحققت التكافؤ التكنولوجي مع شركة «بوينج» التي تقلص نصيبها من السوق العالمية من أكثر من ٦٠ % إلى ٥٤ % وحلت « إيرباص » محل «ماكدونال دوجلاس » كثاني أكبر منتج للطائرات في العالم ، بل أصبحت تمثل الآن تحديًا لشركة بوينج في سوق الطائرات العملاقة التي تحتوى على ٢٠٠ مقعده

استطاعت شركة «إيرباص» أن تخترق السوق الأمريكية ذاتها عندما عقدت عدفقة كبيرة ابيع الطائرات اشركة «بان أمريكان» في عام ١٩٨٤ التي كانت العميل الرئيسي الشركة «بوينج» ثم خطت خطوة أبعد من ذلك بكسبها عطاءً لإمداد الخطوط الجوية الهندية بنحو ١٢ طائرة في عام ١٩٨٥ متفوقة بذلك على شركة «بوينج» وجاء الإعلان عن هذه الصفقة والنجاحات التي حققتها «إيرباص» في تسويق طائراتها في شرق آسيا والشرق الأوسط في وقت تصاعدت فيه الضغوط من جانب الكونجرس ورجال الأعمال الأمريكيين لاتباع سياسة تجارية أكثر صرامة من جانب واحد لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للمنافسين الأوروبيين وفي سبتمبر من نفس هذا العام أعلن الرئيس رونالد ريجان عن وضع شركة «إيرباص» في المرتبة الثالثة في قائمة الشركات كثيرة الانتهاكات لاتفاقيات المتجارة ، وأباح استخدام الفقرة ٢٠١ من القانون المتجاري الأمريكي لفرض عقوبات من جانب واحد ضد شركة «إيرباص» و

لكن الحكومة كانت منقسمة بشأن ما يجب اتخاذه ؛ إذ عارضت وزارة الخارجية اتخاذ إجراء يسيء إلى العلاقات الجغرافية السياسية الأوسع مع الأوروبيين ويعرض مصالح الأمن القومي للخطر ، بل إن شركة «بوينج» نفسها لم تطلب فرض العقوبات على «إيرباص» لأن أوروبا كانت تمثل أكبر الأسواق الأجنبية بالنسبة لها ، وانتهت هذه المصالح المتعارضة إلى إبرام اتفاقية (الجات) عام ١٩٧٩ للطائرات المدنية التي لم تمنع الدعم الحكومي ، فقد اقتنع المفاوضون الأمريكيون تدريجيًا بصحة الحجج الأوروبية القائلة بأن المساعدات الماضية كانت ضرورية لصناعة ناشئة أو على أساس عدم تكافؤ المنافسة ، وأصبح هدف المفاوض الأمريكي هو وضع قواعد جديدة للتدخل الحكومي في صناعة راشدة وناضجة عندما يتعلق الأمر بطرح طراز جديد من الطائرات ، وكانت نتيجة المفاوضات الشاقة إبرام اتفاق عام ١٩٩٢ الذي قبل مبدأ الدعم الحكومي في مقابل السماح صراحة النهيسي وراء قبول المل الوسط هو عدم قدرة الأسواق العالمية على استيعاب المزيد من الطائرات والخطر من أن يؤدي نشوب حرب معونات إلى تبديد مكاسب المرقين ودخول منافسين جدد إلى الساحة ،

#### صناعات استراتيجية

ولا تمثل صناعة الطائرات حالة استثنائية تستوجب التدخل الحكومى بسياسة مدنية واعية ومنسقة ، بل يندرج الأمر كذلك على كافة صناعات التكنولوچيا العالية ، وهناك العديد من الأسباب للتركيز على هذه الصناعات :

أولا: أنَّ لها أهمية كبيرة ومتزايدة في التجارة بين الدول الصناعية، فقد قفزت صادرات السلع كثيفة التكنولوچيا من ١٢ % إلى ٢١ % في السنوات التسع عشرة فيما بين عامى ١٩٧٠ و ١٩٨٩ (١) واستأثرت سلع التكنولوچيا العالية بحوالى ٣٠ % من إجمالى الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة و ٢٠ % في أوروپا و ٣٥ % في اليابان، وفيما بين عامى ١٩٨٠ و ١٩٩٠ انخفضت حصة الولايات المتحدة وأوروپا من الإنتاج العالمي من التكنولوچيا العالية بنسبة ١١ % و ١٧ % على التوالى ، في حين زادت حصة اليابان بحوالى ٥٩ % ، وبصفة عامة استحوذت أمريكا وأوروپا و اليابان على ٧٥ % من إجمالى الصادرات العالمية لمنتجات التكنولوچيا العالية،

وتشكل هذه الصناعات أهمية كبيرة ؛ لأنها تضمن للمواطنين أعلى مستويات المعيشة في القرن الحادي والعشرين ، وتندرج تحتها صناعات الإلكترونيات الدقيقة ، والتكنولوچيا الحيوية والصناعات الجديدة لعلوم المواد والاتصالات والطيران المدنى والإنسان الآلي والعقول الإلكترونية وبرامج الكمپيوتر وتكنولوچيا المعلومات وخدمات الإنترنت وأي من هذه الصناعات يمكن توطينها في أي مكان على وجه الأرض إذا توفرت المقدرة العقلية المنظمة من أجل السيطرة عليها ، ولذلك فالمزية النتافسية هي من صنع الإنسان ،

وتضمن هذه الصناعات للمجتمع مستوًى معيشيًا مرتفعًا ؛ لأنها تزيد من القدرة التنافسية التي تعرف بانها القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تحقق النجاح في الأسواق الدولية مع الاحتفاظ للمواطن في الداخل بمستوى معيشي مرتفع ومستديم . كما أن نجاح هذه الصناعات يودي إلى منافع قومية في الإنتاجية وتطوير التكنولوچيا وخلق فرص عمل مرتفعة الأجر على نحو يرفع القدرة التنافسية القومية .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره ، صفحة ٤٣ .

غير أن أكثر ما يميز هذه الصناعات ، هو أن التجارة فيها ليست حرة بالمعنى المتداول للأسواق الحرة ، بل تسيطر عليها السياسات الحكومية ، سواء منها الحمائية أو التشجيعية ، والكثير من الحواجز أمام تحرير التجارة في منتجات التكنولوچيا العالية لا يخضع للقواعد التنظيمية في ظل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الحرة المعروفة باسم «الجات » ، كما أن الدول المتقدمة لا تبدى حماسًا كبيرًا في إخضاعه لقواعد السوق الحرة أو لقواعد منظمة التجارة العالمية الوريثة الشرعية لاتفاقية الجات ،

الأمر الثانى الأكثر اهمية ، هو أن المزايا النسبية فى هذه الصناعات لا تقوم على توفر الموارد الطبيعية ، لكنها مزايا مكتسبة تعتمد على صفات مستحدثة وليست متأصلة ، وهى لا تعتمد على المبادرة الفردية بقدر ما تستند إلى التدخل الفعال أيا كان شكله التنظيمى ؛ لتوفير البيئة التعليمية والعلمية اللازمة لتطوير ها المستمر ، وتعتمد الفروق فى القدرة التنافسية فيها على الفروق البارزة فى كيفية تنظيم الاقتصاديات الوطنية وفى الأهداف الاقتصادية التى تسعى إلى تحقيقها ، ولهذا فإن الحكومات فى جميع دول العالم جعلتها خاصية للدعم الخاص ، فهى صناعة تتميز بالإنفاق فوق المتوسط على البحث والتطوير ، وبالتوظيف فوق المتوسط للعلماء والمهندسين ، والمهارات التعليمية المكتسبة ، والمنافع الإنتاجية التى يمكن نقلها من صناعة إلى أخرى ، ولهذا فإن الصراع فى القرن الواحد والعشرين لن يكون على الاستحواذ على الموارد الطبيعية ، ولكن على اكتساب المهارات ومنافع العمل والتعليم ،

وتتأثر هذه الصناعة باقتصاديات الحجم والسبق في تقديم منتج بعينه والاستحواذ على الأسواق قبل دخول منافسين جدد ، ويختلف تأثرها بالاستثمار الأجنبي فيها بدرجة نضجها ، فإذا كان لدى البلد المستقبل للاستثمار الأجنبي قدرات تكنولوچية عالية ، فالأرجح أن يعزز الاستثمار الأجنبي الاقتصاديات المحلية ، وفي المقابل إذا كان للبلد المستقبل قدرات تكنولوچية محدودة ، فمن المحتمل أن يؤدي الاستثمار الأجنبي إلى طرد المنافسين المحليين وزيادة حد نقص تلك القدرات ، وبالتالي فإن السياسة الحكومية تمارس تأثيرًا مهمًا في تحديد أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن قبوله أو رفضه ،

وبمعنى آخر فإن التنافس الاحتكارى بين عدد محدود من المنتجين (احتكار القلة) والتفاعل الاستراتيجى بين المنشآت والحكومات وليس اليد الخفية لقوى السوق و هو الذى يتحكم فى المزية التنافسية والتقسيم الدولى للعمل فى صناعة التكنولوجيا العالية، ويعتمد هذا بدوره على قدر ما يوظفه القطاع الخاص من استثمارات فى مجال البحث والتطوير وكفاءته فى توزيع الموارد فى هذا الصدد، ونظرًا لاعتماد الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية على نظم الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية التى يتم تطويرها فى السوق التجارية ، فقد أصبحت الصناعات التكنولوجية على رأس الصناعات الاستراتيجية التى تحظى بدعم من ميزانيات البحوث العسكرية،

وعلى مدى عقد الثمانينيات كانت الصناعات التكنولوچية العشرة الأولى العالية وفقًا لتصنيف وزارة المتجارة الأمريكية - تمول بنسبة ، ٦ % تقريبًا من البحث والمتطوير بالقطاع الخاص الأمريكي ، وكان مجمع الإلكترونيات (أجهزة الكمپيوتر والاتصالات والمكونات الإلكترونية والمعدات السمعية والبصرية) ومجمع الطيران والفضاء (الطائرات والصواريخ) يستأثران بثلثى إجمالي ميزانيات البحث والمتطوير في مجال التكنولوچيا العالية ، ونظرًا لقيمتها العسكرية ، تلقت المعدات الفضائية ومعدات الاتصال والمكونات الإلكترونية ، ٨ % تقريبًا من كل الأموال الفيدرالية المخصصة للبحث والتطوير الصناعيين ،

## نقطة تحول

حظيت معظم الصناعات التكنولوچية العالية بدعم غير مباشر من وزارة الدفاع وخاصة في مجالات البحث والتطوير، وكما هيأت الإدارة الحكومية البينة المناسبة لنجاح صناعة الطائرات المدنية في بدايتها، فقد دعمت أيضًا صناعة أشباه الموصلات لهيمنتها الاستراتيچية، وخلال السنوات الأولى لظهور هذه الصناعة كانت القوات المسلحة تشتري ما يقرب من مائة في المائة من إنتاج الصناعة، وبلغت النسبة، ٤٠ % في عام ١٩٦٨، بالإضافة إلى اتساع مشترياتها من أجهزة الكمبيوتر التي تدخل أشباه الموصلات في إنتاجها، وقد أدت هذه المشتريات المباشرة وغير المباشرة إلى تقليل مخاطر الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتغلب على

العيوب الإنتاجية دون التعرض لخسائر مادية، وكذلك وفرت الإدارة الفيدر الية المعلومات التكنولوچية اللازمة للتشغيل من خلال الاستثمارات الفيدر الية الضخمة المخصصة لتمويل البحوث في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي أتاحت هذه المعلومات مجانا، بل وتدخلت الإدارة الفيدر الية لمنع دخول منافسين جدد على الصناعة بالتغاضي عن فرض القوانين المناهضة للاحتكار على شركات كبيرة مثل «أي، بي، أم » وشركة التلغراف والتليفون (۱) AT&T ونظمت عملية تبادل التكنولوچيا بين الشركات المنتجة لأشباه الموصلات إلى تنظيم براءات الاختراع، ففي عام ١٩٦٥ كانت أربع شركات تجارية تستحوذ على ٦٩ % من السوق المحلية،

وحتى منتصف السبعينيات كان ٧٠ % من الأموال المخصصة للبحث والتطوير في مجال أشباه الموصلات يتركز في تطوير التكنولوجيات ذات التطبيقات العسكرية ، لكن مع بروز المنافسة اليابانية القوية للتكنولوجيات ذات التطبيقات التجارية تغير الاتجاه ، ومثلً إنشاء برنامج تعاوني للبحث والتطوير (عام ١٩٨٨) الذي أطلق عليه اسم برنامج «سيماتيك - SEMATECH » نقطة تحول · فقد ضم هذا البرنامج العديد من الشركات الأمريكية لتطوير ونشر تكنولوچيا أشباه الموصلات المتقدمة • وكان تعبيرًا عن قلق الصناعة من المنافسة القوية للمنتجين اليابانيين ، وقد خصص للبرنامج في السنوات الخمس الأولى ميزانية قدرها ٢٠٠٠ مليون من الدولارات سنويًّا ، قدم أعضاء الصناعة ما يعادل نصف هذا المبلغ وقدمت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمحليات النصف الآخر • وجاء نصف الدعم الحكومي من وكالة البحوث الدفاعية المتقدمة ، وعكس البرنامج الجديد تكيف وزارة الدفاع مع الحقائق الجديدة وأهمية تطويع التطبيقات المدنية والتجارية للأغراض العسكرية ، في حين كانت الابتكارات في الماضي توضع لأغراض عسكرية يكون لها منتجات تجارية • فما يريده العسكريون من رقانق أشباه الموصلات ذات الأداء الفائق ليس هو ما يلزم الصناعة المدنية من منتجات موثوق بها ورخيصة الثمن ٠

وما استهدفناه من العرض السابق بكل تفاصيله وتعقيداته هو تبديد الاعتقاد

<sup>(</sup>١) من يسحق من ؟ - المرجع السابق ذكره ، صفحة ١٣٩٠

الشائع بأن النموذج الأمريكي للرأسمالية يقوم على رفع يد الدولة عن الاقتصاد والشائع بأن النموذج الأمريكي للرأسمالية يقوم على رفع يد الدولة لم ترفع مطلقًا عبر المراحل التاريخية المتعددة وظلت تقوم بأدوار مختلفة ، كداعم للصناعة الوطنية ومنظم للمنافسة ومناهض للاحتكار أحيانًا ومهيئ لمه في أحيان أخرى ، وفقًا لما تقتضيه ظروف الصناعة ذاتها ، مثل صناعة الطائرات المدنية ، وحام للدخول الزراعية ، ومَثَل الإنفاق العسكري الضخم عنصرًا حيويًا في تطوير الإنتاجية ولإقامة صناعة ناجحة للطائرات وأشباه الموصلات وغيرها من صناعات التكنولوچيا العالية ، بل وتتدخل الدولة للقيام بدور إيجابي باعتبارها مصدرًا للمبادرة ولإعادة توزيع الدخل القومي .

وفى الفترة القصيرة التى جرى فيها تقليص بعض الأنشطة الحكومية فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ريجان ، برزت العديد من مظاهر الفوضى فى شكل أزمة مؤسسات صناديق الادخار والإقراض ، التى كلفت الحكومة ثمنا باهظا الإصلاحها فيما بعد ، وانهيار البورصة فى يوم الإثنين الأسود ، وفى المجالات التى لم تقم فيها الدولة بدور مباشر ، تراجعت القدرة التنافسية الأمريكية فى العديد من الصناعات التقليدية ، مثل صناعات الصلب والسيارات والكيماويات والنسيج ، رغم أن الدولة كانت تدعمها بطريق غير مباشر باستخدام أدوات السياسة التجارية ،

ربما كان الكثير من النقد الذي يوجه إلى التدخل الحكومي الآن يعود إلى أن الكثير من أشكال هذا التدخل جاء لخدمة المصالح الخاصة ، ولم يهدف إلى توفير الاستثمار ات التي ترتقي بمستوى المجتمع بكامل قطاعاته التعليمية و العلمية والصحية ، وكذلك لأن التدخل بالإنفاق العسكري الضخم قد أحدث تشوهات في الهيكل الصناعي قلصت قدرته التنافسية ، ولهذا فإن المطلوب بإلحاح الآن ليس هو رفع يد الدولة عن الاقتصاد ، ولكن توجيهها لخدمة انتهاج سياسة صناعية مدنية ترتقي بالقدرة التنافسية الأمريكية في مواجهة تحديات العولمة ،

أما فيما يتعلق بالمبادرة الفردية ، فقد أوضحنا أنها لا تعمل في كل الحالات بطريقة إيجابية ، وأن المبادرة الفردية قد لا تفيد في مجال صناعات التكنولوچيا العالية التي تعتمد على مزايا مكتسبة يتعين على الدولة التدخل لتوفيرها وتطويرها ، كما أن الاقتصار على هدف تضخيم الربح لا يضمن الحفاظ على مصالح الأمن

القومى والأسواق ، وخاصة إذا كانت الأطراف المنافسة تلجأ إلى عمليات الغزو الاستراتيجي للأسواق بغض النظر عن معيار الربحية ،

ولا توجد الآن دولة رأسمالية لا تأخذ بهذا القدر أو ذلك من نظام التخطيط لترشيد عمل آليات السوق؛ لأن الاقتصاد الرأسمالي وصل إلى درجة من نمو القوى الإنتاجية وجماعيتها وتدويلها بحيث صار التخطيط أمرًا ضروريًّا ويتخذ هذا التخطيط شكل برامج استثمارية تتولاها الدولة بنفسها مباشرة في صورة قطاع الدولة ، ومن خلال الموازنة العامة تلعب الدولة دورًا مباشرًا في تخصيص الموارد ، أو من خلال برامج تنسيق طويلة الأجل للاستثمارات الخاصة واقتراح أهداف ذات أولوية على المستوى القومي ، تتولى الدولة تدعيمها بإعداد برامج معلومات مهمتها التنبؤ بالأوضاع المقبلة للسوق ، للحد من درجة عدم اليقين وتحسين آليات السوق من خلال التعاون المشترك بين الدولة والمشروعات الخاصة و

ويتنافس هذا التخطيط على المستوى القومي مع التخطيط على مستوى المشروع الذي تضعه الاحتكارات الكبرى متعددة الجنسيات أو متخطية القوميات ، وبحيث يحل النشاط المخطط لتنمية الإنتاج محل تلقائية آليات السوق • فلا يستطيع مشروع ينشط على الصعيد الدولي أن يعمل بدون استراتيجية دولية تخطط لفترة طويلة مقبلة ، وتعبئ الإمكانات الفعلية والاحتمالية للمشروع وراء أهداف طويلة الأمد ، جوهرها تنظيم الربح على الصعيد العالمي • فإذا كان هذا هو ما يتطلع إليه النموذج الأمريكي للرأسمالية في المستقبل ، فلماذا إذن هذا الإصرار والضغط المستمر والتكرار المثير للمئل بشأن فضائل رفع يد الدولة عن الاقتصاد في الاقتصاديات الناشئة ؟!

# القصل الخامس

# العلاقات الأمريكية من روسيا إلى المكسيك

|                   | ١- اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية |
|-------------------|---------------------------------------|
| د. رضا شحاته      | نحو روسيا المعاصرة                    |
|                   | ٢- الولايات المتحدة وإسرائيل وعلاقات  |
| ـــــ كريمة كيرلس | من نوع خاص جدًّا                      |
| محمد صادق الحسينى | ٣- العلاقات الإيرانية الأمريكية       |
| سهیرجبر           | ٤ ـ فيتنام مغامرة فاشلة               |
| سهیرجبر           | هـ المكسيك تاريخ دموى                 |



# إتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو روسيا المعاصرة

د. رضا شحاته سنیر مصر فی روسیا

#### تمهيد:

اتجاهات السياسة الأمريكية المعاصرة نحو روسيا الاتحادية في العقد الأخير من القرن العشرين ، ومن قبل نحو الاتحاد السوفييتي عبر خمسة عقود مضت - تمثل عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية - تكاد تكون في جوهرها ومجملها هي اتجاهات العلاقات الدولية المعاصرة التي شهدت حربين عالميتين وحروبًا باردة ، ووفاقًا دوليًا ، ومواجهات إقليمية وصراعات بالوكالة عبر أطراف ثالثة ، وكادت تصل بالعالم المعاصر في لحظات دقيقة لا تنسى إلى حافة الهاوية ،

العلاقات الأمريكية السوفييئية ، أو بالأحرى الأمريكية الروسية باعتبار ما طرأ على الموازين العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفييتى فى الخامس والعشرين من ديسمبر ١٩٩١ ، سواء نظرنا إليها من منظور السياسة الخارجية الأمريكية ، أم تتاولناها من منظور سياسات الاتحاد السوفييتى فى أوروپا و آسيا و العالم العربى أو أمريكا الوسطى ، فإنها ستظل لسنوات قادمة ، هى المادة الأولية الحية لتاريخنا المعاصر ، التاريخ الذى سجل ظهور الأحلاف العسكرية ثم تحللها ، وسجل بناء حائط برلين ثم سقوطه ، وشهد دخول القوات السوفييتية أفغانستان ثم انسحابها ، وعاصر الصين الصين الصين الصين وروسيا ونحن على مشارف الألفية الثالثة ، والقاسم المشترك لهذه الأحداث الكبرى هو التفاعل ـ مرة أخرى - مع السياسة الخارجية الأمريكية فى آسيا، بل مع استراتيجيتها الدفاعية العالمية .

الأحداث الكبرى والمتطورات الفاصلة فى النصف الثانى من القرن العشرين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، بل وخلالها ، حتى مطلع الألفية الثالثة التى نعيش أيامها الآن ، ليست إلا قصة السياسة الأمريكية تجاه روسيا ، هذا البلد الذى لا تزال الحيرة تتملك شعوبه ، أهو شعب أوروبى أو شعب يورو آسيوى ؟ تجاه هذا البلد الذى يمتد فى جغرافيته من البلطيق عبر جبال الأورال إلى المحيط الهادى ، ومن أقصى الشمال فى مناطق سيبريا الجليدية إلى أقاليم الجنوب حيث ترتفع قمم جبال القوقاز الشاهقة ، ذلك الممر والمعبر لهجرات الشعوب إلى بحر قزوين والبحر الأسود ، وشبه جزيرة القرم إلى الشرق الأوسط ،

روسيا هى ذلك البلد الذى تفصل سلاسل جبال الأورال بين جزئه الأوروپى وجزئه الآسيوى ، وتمتزج فى شخصيته ثقافة الشرق والغرب ، وروح وعبقرية الثقافة الأوروپية الحديثة ، والشخصية الآسيوية الشرقية التى انطلقت من قبل من أو اسط آسيا لترسم تاريخ هذه البلاد فى عهودها المتواصلة من حروب بين التتار والسلاف فى القرون الوسطى ، أو بين الروس والفرنسيين فى التاريخ المعاصر ، أو بين الروس واللروس والألمان فى التاريخ المعاصر ، أو الترن الماضى ، الماضى ، والروس والألمان فى أربعينيات القرن الماضى ،

عبر حروب الماضى البعيد أو القريب، كانت القومية الروسية تخرج دانمًا من حروبها وقد احتفظت لروسيا بحدودها وذاتيتها ، وأكدت فى دفاعها عن الأراضى الروسية ملامح الشخصية الروسية التى أثرت جغرافية البلاد تأثيرًا حاسمًا فى صياغتها ورسم ملامحها التى تتصف «بالنزعة الدفاعية » ونزعة الشك والريبة ، ونزعة الانتظار والتربص الطويل قبل الانقضاض ، وقد يكون هذا كله فى شكل ثورة ، أو عنف ، أو رد فعل يصل فى حدته إلى الحدود القصوى ، وهى الصفات التى اتسمت بها سلوكيات سياستها الخارجية فى تفاعلها مع القوى الكبرى المنافسة لها فى التاريخ المعاصر والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية الثانية المعاصر والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية المنافسة

ظلت روسيا عنصرًا حيويًا مؤثرًا في الأمن الأوروپي في التاريخ الحديث والمعاصر ، وخاصة منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وطوال القرن العشرين بحربيه العالميتين الأولى والثانية ، وفي مراحل ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وفي الحرب الباردة حتى نهايتها مع اقتراب القرن العشرين من نهايته ( ١٩٨٩) .

فى القرون الحديثة ، القرن الثامن عشر والتاسع عشر ، اتسعت حدود روسيا على حساب دول مجاورة مثل پولندا والسويد والإمبر اطورية العثمانية ، وضمت إليها آلاف الأميال المربعة من السكان غير الروس ، وضمت إليها أراضى شاسعة فى آسيا بحيث أصبحت جغر افيتها تمتد عبر إحدى عشر منطقة زمنية ، وأصبحت أضخم بلاد العالم من حيث المساحة .

فى القرن الثامن عشر سيطرت القوات الروسية على برلين فى حرب السنوات السبع ١٨٧٨ ، بل إن الحرب العالمية الأولى نشبت نتيجة للتنافس بين روسيا والإمبر اطورية النمساوية المجرية فى البلقان •

إلى جانب هذا التأثير والحضور الروسى المستمر على الساحة الأوروپية عبر عدة قرون ، فقد لعبت دائمًا دور عامل التوازن فيما بين الدول الأوروپية ، وخاصة تجاه الدول التي كانت تسعى لتحقيق سيطرة شاملة على أوروپا (دور روسيا التاريخي في إلحاق الهزيمة بناپليون في مطلع القرن التاسع عشر ، وإلحاق الهزيمة بقوات هتلر في منتصف القرن العشرين ، ومع أن الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب الأهلية - بعد الثورة البلشفية ١٩١٧ كانت قد أنهكت روسيا الشيوعية ، فهي قد أوشكت على السيطرة على مدينة وارسو ١٩٢٠ ، ثم سيطرت بالفعل على وسط أوروپا وشعبها بعد هزيمة المانيا ١٩٤٥) ،

الموقع الحيوسياسي لروسيا في قلب أوراسيا (ذلك الامتداد الهائل بين قارتي أوروبا وآسيا) جعل منها قوة قارية هائلة تتتمى للقارة الأوروبية وقوة هائلة بنفس القدر تتتمى لمنطقة آسيا والباسيفيك ، مما جعلها فاعلا أساسيًّا لا بديل عنه في قارتي أوروبا وآسيا في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ، وهي أوضاع استراتيجية فريدة فرضت على السياسة الأمريكية ـ سواء في العهد السوفييتي بالأمس أم في عهد روسيا الاتحادية اليوم ـ أن تختار الاستراتيجية الصحيحة والفعالة في التعامل مع السياسة الروسية في المستقبل ،

أما الولايات المتحدة فقد كان دخولها الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤١ إيذائا بصعودها مسرح الأحداث العالمية والتاريخ المعاصر، قوة عالمية فاعلة تؤثر في

مصير ومسار موازين الحرب في ساحات القتال الأوروپية والأطلنطية والآسيوية والإفريقية ، ولترسم مع حلفائها في الحرب ملامح الصورة وتفاصيلها لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية •

حددت السياسة الأمريكية خلل سنوات الحرب تحالفاتها ، فيما أطلق عليه التحالف الرباعى ، الذى انضمت إليه بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتى بعد غزو هنار للجبهة الشرقية ، ووسعت دائرة الحركة أمام الاستراتيچية الأمريكية فتجاوزت الدائرة الأوروپية الأطلنطية لتصل إلى الشرق الأقصى وإلى الشرق الأوسط ، ولتتداخل مع دوائر النفوذ البريطاني والفرنسي في المستعمرات حيثما دارت المعارك بين قوات الحلفاء وقوات المحور ،

واجتمع الحلفاء فرانكلين روزفلت وچوزيف ستالين وونستون تشرتشل فى «يالنا» فى شبه جزيرة القرم - أوكرانيا الحالية - فى فبراير ١٩٤٥ لرسم وتحديد مناطق النفوذ والتخطيط لعالم ما بعد الحرب، والتقوا مرة ثانية فى إحدى ضواحى العاصمة الألمانية برلين - بوتسدام فى أغسطس ١٩٤٥ لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة أوروپا و خريطة ألمانيا بعد هزيمة النازية،

كانت الاستراتيجية الأمريكية ترسم للعالم والأوروب - بعد الحرب صورة ونموذجًا من صنعها لتقيم مع حلفاء الحرب أنماطًا جديدة من العلقات الدولية ، أرست فيها مبادئ الأمم المتحدة التي كتب ميثاقها في المدينة الأمريكية سان فرانسيسكو ١٩٤٥ .

كانت صورة العالم ما بعد الحرب ونموذج العلاقات الدولية التى خططت لها مع حلفاء الحرب أبعد ما تكون عن الواقع الذى ينتظر السياسة الأمريكية بعد شهور قليلة من رفع أعلام الحلفاء على مدينة برلين رمز النصر لحلفاء الحرب - الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى - لتصبح بعد ذلك رمز اللمواجهة والحرب الباردة ، بل قلب الحرب الباردة التى استمرت خمسين عاماً بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى حتى انهار سورها فى سبتمبر ١٩٨٩ ،

قصة السياسة الأمريكية واتجاهاتها نحو الاتحاد السوفييتي ، وبعبارة أخرى قصة

الصراع الأمريكي السوفييتي هي قصة الحرب الباردة وقصة العلاقات الدولية المعاصرة بتعهداتها وأزماتها وحروبها ومواجهاتها ولحظاتها الحرجة ،

كان لصناع السياسة الأمريكية وصناع السياسة السوفييتية بصماتهم وآثارهم فى توجيه مسار الصراع تارة نحو الوفاق ، وتارة إلى طريق الافتراق • تارة نحو التحدى وتارة نحو المضاد • مرة نحو الصدام ومرات عديدة باتجاه التراجع • •

تعددت دوائر الصدام في برلين وفي فيتنام وفي كوريا وفي كوبا وفي الشرق الأوسط وفي أفغانستان وفي أفريقيا ، واستخدمت فيها مؤتمر ات القمة ، والمواجهات النووية وديب لوماسية المؤتمرات والمواثيق والمعاهدات والرسائل الشخصية ، عبر عقود خمس مضطربة بالحروب والمفاوضات والسلام زاخرة بالصعود والهبوط. شهدت التورط في الحرب ، وشهدت الانسحاب المهين ، وشهدت سقوط الزعماء وسقوط الرموز • حققت للسياسة الأمريكية نصرًا بلا حرب كما يقول الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون ، وعلى إمبر اطورية الشر - كما يقول الرئيس رونالد ريجان - وشهدت سقوط الإمبر اطورية أو ربما إسقاطها على يد الرئيس السوفييتي السابق جورباتشوف ، وشهدت عودة الروح ـ مرة أخرى بعد سنوات السقوط - عندما تولى الحكم في روسيا شاب في الأربعينيات من عمره تربي في قلب المؤسسة التي أدارت الصراع والحرب الباردة مع « الإمبريالية العالمية » وذلك هو فلاديمير بوتين الرئيس الجديد لروسيا المعاصرة ، ليكتب صفحة جديدة من تاريخ بلاده بمفهوم إستراتيجي جديد وبسياسة خارجية نشطة ، وعقيدة مستحدثة للأمن القومي ، يرمز في كل ذلك إلى نظرة روسيا للعالم في مطلع الألفيه الثالثة ، كيف تفاعلت السياسة الخارجية الأمريكية مع هذه المشاهد المثيرة في السياسات السوفييتية التي كانت تتحرك على اتساع العالم كله ؟ وكيف تصدت لها السياسات السوفييتية في عهود ستالين وخروشوف وبرجينيف وجورباتشوف ويلتسين ثم بوتين ؟

وكيف تحركت السياستان الأمريكية والسوفييتية على رقعة الشطرنج الكبيرة - فى دول العالم فى أوروبا والشرق الأقصى والأوسط عبر هذه العقود الخمسة منذ ترومان وأيزنهاور وكنيدى وچونسون ونيكسون وكارتر وريجان تم بوش وكلينتون؟

من كانوا صناع القرار في موسكو وواشنطن ، ومن كانوا وراء قرارات الصدام والمواجهة وسياسات الوفاق والردع والتفاوض ؟

مشاهد مثيرة ولحظات حاسمة فى تطور السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى بالأمس وروسيا المعاصرة اليوم ، وساظل من المؤمنين أن التاريخ المعاصر بلا وثائق ، وشهادات الشهود هو من قبيل الروايات ؛ فيها من الخيال أكثر مما فيها من الحقيقة والصدق •

والوثائق الأصلية لصناع القرار والسياسة ، هي مادة الصفحات التالية لأخطر فصول الصراع الأمريكي السوفييتي في النصف الثاني من القرن العشرين ، وهي مع ذلك سنظل مجرد صفحات معدودة وسنظل بحاجة دائمة إلى الإضافة والشرح والتفصيل ،

## حلفاء في الحرب خصوم في السلام

يميل كثير من المؤرخين والدارسين للعلاقات الدولية إلى القول بأن أصول الحرب الباردة أو بدايتها ، تعود إلى السياسات التصادمية التى انتهجتها قيادات الاتحاد السوفييتي والإدارات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ، وهذه الرؤية صحيحة إلى حد كبير ، إذا تمثلنا شكل ومضمون التحالف الكبير على حد تعبير الرئيس الأمريكي «فرانكلين روزفلت » إبان الحرب العالمية الثانية ،

بعد «تحالف رباعي » كان يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين ، أعلن في أكتوبر ١٩٤٣ ، استمرار الحرب ضد دول المحور حتى تتحقق الأهداف المشتركة بتحرير الشعوب المتحالفة من خطر العدوان والانتقال من الحرب إلى السلام وإقرار الأمن والسلم الدوليين والحفاظ عليها ، بعد مثل هذا التحالف الكبير ، ومثل هذه التعهدات التي جمعت الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة - طويت صفحات الحرب العالمية الثانية وهدأت عواصفها التي هدمت كيانات دولية قائمة وأقامت مكانها كيانات جديدة ،

وتفجرت الخلافات بين الحليفين الكبيرين بعد زوال الخطر العسكرى الألمانى الذي وحد بين الأهداف السوفييتية والأهداف الأمريكية وأهداف الحلفاء •

بعد صدور إعلان تاريخى فى يناير ١٩٤٢ عن الأمم المتحدة « لإقامة تنظيم دولى جديد على أساس المساواة فى السيادة لكل الدول المحبة للسلام ، وللتعاون فيما بينها ومع الدول الأخرى فى الأمم المتحدة لتحقيق اتفاق عام حول تنظيم التسلح ما بعد الحرب » ، بدأت الخلافات تتسلل إلى لقاءات الحلفاء ، خاصة بعد مؤتمرى «يالتا » و «بوتسدام » عام ١٩٤٥ اللذين أرسيا أسسًا جديدة تقوم على تقسيم العالم - خصوصًا فى أوروپا الشرقية - إلى ما يشبه مناطق النفوذ ما بين الحلفاء المنتصرين بالأمس القريب ،

بعد سياسة الصداقة والتحالف التى انتهجها الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت ، وقبيل تولى هارى ترومان - كانت رؤية فرانكلين روزفلت أن أمريكا والاتحاد السوفييتى والمملكة المتحدة هم «مهندسو النصر » فى العالم ، أو بالأحرى مجلس إدارة العالم ، مهمته فرض الأمن والسلام ، ورغم إدراكه للختلافات الهائلة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ، كان روزفلت حريصًا على ألا يهدم «التحالف الكبير » بعد انتهاء الحرب، بل وبنى سياسة أمريكا على أساس كسب ود الاتحاد السوفييتى بعد الحرب العالمية الثانية ،

إلا أنه بعد مؤتمر «يالتا» في فبراير ١٩٤٥ ، وبعد أن وقع ستالين إعلان أوروبا المتحررة الذي التزم فيه الاتحاد السوفييتي باحترام حق الشعوب في اختيار نظم الحكم التي يعيشون في ظلها ، لم يحترم تعهداته بإقامة انتخابات حرة في بولندا ، وسعى إلى فرض النظام الشيوعي والهيمنة السوفييتية ، وتحققت شكوك ترومان الذي اتسمت سياسته - بعد فرانكلين روزفلت - بأنه شديد للريبة في الاتحاد السوفييتي ، وكان ينظر إليها ك «دولة بوليسية شمولية » تشترك في الصفات «مع العدو النازي » ، وحين قام هتلر بغزو الاتحاد السوفييتي ذكر «السناتور ترومان » - قبل تولى الرئاسة - في مذكراته - « إذا رأينا ألمانيا تنتصر ، فلابد أن نساعد روسيا وإذا رأينا روسيا تنتصر فلابد أن نساعد روسيا وإذا ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ،

كذلك كتب ترومان في مذكراته مؤكدًا شكوكه في السوفييت ، يقول «إنه لا يؤمن بالدولة الشمولية سواء كانت روسية أم ألمانية أو إسپانية أو يابانية ، وأن النظام

السوفييتى الملحد المشوه لن يكتب له الحياة وكان ترومان يؤمن إيمانًا عميقًا بنهج سياسة « الشدة والقوة » تجاه الاتحاد السوفييتى وما أقرب الشبه بين ترومان فى الأربعينيات ورونالد ريجان فى الثمانينيات ، وهو الذى وصف الاتحاد السوفييتى برامبر اطورية الشر » •

وإذا كان ترومان - فى تقدير كثير من المؤرخين - هو الذى أطلق الحرب الباردة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية ، فإن رونالد ريجان - كما سنتناول فى موضع لاحق ، هو الذى بدأ الحرب الباردة الثانية ١٨- ٨٨ بأن طرح مبادرة الدفاع الاستراتيجى الشهيرة كتحدى استراتيجى وتكنولوچى واقتصادى للاتحاد السوفييتى ، أتى ثماره عام ٨٩ - ٩١ .

بنى ترومان سياسته تجاه الاتحاد السوفييتى على أساس أن السياسة الشمولية السوفييتية لا تختلف عن الشمولية النازية ، وأنه لا سبيل إلا باحتواء السياسة التوسعية السوفييتية من خلال تطبيق سياسات المعونة الاقتصادية والعسكرية ، أو حتى بالقوة المسلحة - وعلى المدى البعيد واتباع سياسة الاحتواء - ولا مبالغة في القول أن سياسة ترومان - بعد الحرب العالمية الثانية - التي ارتكزت على استراتيجية الاحتواء ، حددت نهج السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتي لمدة ٣٥ عامًا ، وكانت هذه الشكوك الأمريكية في الأهداف السوفييتية في عهد ستالين بعد الحرب الثانية ( ٤٥ - ٥٣ ) وراء إطلاق سياسة الحرب الباردة ،

يرى المؤرخون الأمريكيون ، وعلى رأسهم عميدهم مؤرخ العلاقات الأمريكية السوفييتية «چورچ كينان» فى أطروحته التاريخية عن «الاحتواء» (وكان يترأس جهاز التخطيط السياسى بوزارة الخارجية فى الأربعينيات) أن أصول الحرب الباردة التى شنتها الإدارة الأمريكية على الاتحاد السوفييتي تكمن فى السياسة التوسعية السوفييتية ، وفى الاستراتيچية السوفييتية التى تقوم على دعم القدرات العسكرية السوفييتية إلى درجة تحول دون تعرض الاتحاد السوفييتي لأى تهديد فى أوروپا وفى سياسة وتحويل جزء كبير من دول أوروپا إلى النظام الاشتراكى ، وانتهاج سياسة خاصة تجاه ألمانيا تهدف إلى تحويلها إلى دولة لا تمثل أى خطر أو

ضرر على الاستراتيچية السوفييتية من خلال سياسة التقسيم ، والاحتلال ونزع السلاح.

تجسدت الأهداف الاستراتيجية للاتحاد السوفييتى فى تقرير تاريخى وخطير للسفير السوفييتى فى نقرير تاريخى وخطير للسفير السوفييتية فى لندن ، «إيفان مايسكى » عام ١٩٤٥ إلى نائب وزير الخارجية السوفييتية «مولوتوف » يحدد فيه الأهداف السوفييتية فى أوروبا والعالم ، وصف فيه الولايات المتحدة «أنها قلعة للإمپريالية ، شديدة القوة ، تسعى للتوسع فى الغرب وفى آسيا وإفريقيا والپاسيفيك - وهذا التوسع ليس توسعًا عسكريًّا أو إقليميًّا بل توسعًا ماليًّا واقتصاديًّا بدافع من التجارة والتقدم التكنولوچى الأمريكي » وحذر مايسكى من أن العالم سوف يواجه تحديًّا أمريكيًّا ،

هكذا كانت الشكوك الأمريكية فى الاتحاد السوفييتى ، والشكوك السوفييتية فى النوايا الأمريكية ، وكانت التطورات على الساحتين الدولية والأوروبية تتجه إلى تعميق الشكوك بين الجانبين والاقتراب من نقط الصدام والاحتكاك والمواجهات .

كان انفراد الولايات المتحدة بامتلاك الأسلحة الذرية وإصرار الإدارة الأمريكية منذ عام ١٩٤٩ على فرض خطة على الأمم المتحدة للرقابة على الأسلحة النووية وخطرها (خطة إنشاء لجنة الطاقة الذرية التي تحولت فيما بعد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية) مصدرًا أساسيًا لشكوك ستالين ، والقيادة السوفييتية تجاه الولايات المتحدة ، ومثارًا لمخاوف عميقة لدى قيادات الاتحاد السوفييتي بأن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تهدف إلى بسط الاحتكار والسيطرة على الصناعات النووية .

وردًا على الاحتكار أو الانفراد الأمريكي بالطاقة النووية والأسلحة الذرية استطاع الاتحاد السوفييتي في ٢٢ سبتمبر ١٩٤٩ إجراء تفجيره الذرى الأول ، فأثار ردود فعل أمريكية بعيدة المدى وأطلق سباقاً للتسلح النووي لم يتوقف حتى انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية الثمانينيات ، أي بعد أربعين عامًا تمامًا ، بسقوط حائط برلين عام ١٩٨٩ .

أعلن ترومان في بيان أمام الشعب الأمريكي في ذلك التاريخ أنه كانت هناك أدلة على التفجير الذرى السوفييتي خلال الأسابيع السابقة على سبتمبر ١٩٤٩ . وذلك

اليوم نفسه الذي أسست فيه الولايات المتحدة حلف شمال الأطلنطي في خطوة استر اتيچية تاريخية لمواجهة التحديات العسكرية والنووية السوفييتية ، فدخلت العلاقات الأوروپية والعالم بعد ذلك عصر الأحلاف العسكرية والقواعد ما بين حلف شمال الأطلنطي ، ثم حلف وارسو فيما بعد ، في تكتلين عسكريين متصارعين يتنازعان سياسيًّا وتكتيكيًّا في مناطق النفوذ السوفييتي في شرق أوروپا وفي مناطق العالم الأخرى على المسرح الآسيوي تارة أو تارتين في حروب كوريا وفيتنام ، وعلى المسرح الأوروپي تارة ثالثة ورابعة في ثورات المجر وتشيكوسلوفاكيا وفي أزمات برلين ، وعلى مسرح الشرق الأوسط في حروبه المتتالية بين حرب السويس أزمات برلين ، وعلى مسرح الشرق الأوسط في حروبه المتتالية بين حرب السويس

وامتدت مناطق الصراع الأمريكي السوفييتي مابين آسيا الوسطى في أفغانستان وبين أمريكا الوسطى في كوبا ونيكار اجوا والسلفادور، كما تكشف عن ذلك المشاهد المثيرة في الصراع التاريخي بين السياستين الأمريكية والسوفييتية في النصف الثاني من القرن العشرين.

اكتملت الدائرة وتحول لقاء الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى افتراق تاريخي بعد الحرب، وتحول التحالف الكبير بين روزفلت وستالين وتشرشل عام ٤٢ وعام ١٩٤٣ إلى صراع أو حروب باردة مكشوفه، مع الشكوك الأمريكية في النوايا السوفييتية منذ تولى ترومان رئاسة الولايات المتحدة، ومنذ تخلى ستالين عن تعهداته في مؤتمر «يالتا» (فبراير ١٩٤٥)،

شهدت العلاقات الأمريكية السوفييتية منذ نهاية الأربعينيات وحتى نهاية العهد الستاليني في الاتحاد السوفييتي (١٩٥٣) أزمات حادة في برلين وحروبًا إقليمية (الحرب الكورية ١٩٥٠ ـ ١٩٥٣) وانتفاضة ألمانيا الشرقية في يونيو ١٩٥٥ إلى أن اختفى ستالين ومعه السياسة الستالينية وما أعقبها من تغيرات هائلة في أوضاع الاتحاد السوفييتي من صراعات على الخلافة السياسية وانتفاضات في أوروپا الشرقية والوسطى (پولندا والمجر ١٩٥٦) مما وضع السياسة الأمريكية والسوفييتية على مسار التصادم المحتوم في عهد خروشوف خليفة ستالين ودوايت أيزنهاور خليفة هاري ترومان مع مطلع عام ١٩٥٣ .

بعد امتلاك الاتحاد السوفييتى للقنبلة الذرية عام ١٩٤٩ وبعد تأسيس حلف شمال الأطلنطى ، دخلت السياسة الأمريكية فى صراعات إقليمية مع النفوذ السوفييتى فى آسيا وفى أوروپا ، على المسرح الآسيوى ظهرت الكوريتان - الشمالية والجنوبية - كدولتين مستقلتين عام ١٩٤٨ - ولم يكن تقسيمهما إلى دولتين نتيجة لإرادتيهما حيث إن الدولتين لم تقبلا التقسيم ، الذى فرض نتيجة لسياسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى والذى اعتبر إنشاء دولتين مستقلتين فى منطقتى الاحتلال كإجراء مؤقت حتى تتوحد الحكومتان ،

فى ضوء التناقض بين السياسة الأمريكية والسوفيتية وإصرار الكوريتين على التوحيد، كان واضحًا أن الاتجاه للحرب فى شبه الجزيرة الكورية قد أصبح أمرًا محتومًا «لكن موازين القوى الآسيوية فى ذلك الوقت الدقيق كانت قد شهدت تطورين مهمين؛ القنبلة الذرية السوفييتية فى أغسطس ١٩٤٩ وقيام حكومة تورية شيوعية فى أكتوبر ١٩٤٩ فى الصين ».

فى أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت السياستان الأمريكية والسوفييتية على أساس توازن القوى فى شبه الجزيرة منذ مؤتمر «يالتا» فى فبراير ١٩٤٥، بعد أن قدم روز فلت وتشرشل تناز لات استالين مقابل دخوله الحرب ضد اليابان ، طالب ستالين بجزيرة سخالين الجنوبية وجزر الكوريل - أى الرجوع للوضع قبل هزيمة روسيا أمام اليابان فى حربهما عام ١٩٠٥ ، أما بالنسبة لكوريا فلم يقدم ستالين أى مطالب بل وافق على اقتراح روز فلت بالإشراف والوصاية المشتركة ، وكانت سياسة الاتحاد السوفييتى تحرص على ألا تقع كوريا فى أيد معادية لها (اليابان) ،

اعتمدت كوريا الشمالية اعتمادًا مطلقًا على الاتحاد السوفييتي الذي اتجهت علاقاته إلى كوريا الشمالية لامتلاكها معادن مهمة تستخدم في صناعة القنبلة الذرية ، وحاولت السياسة السوفييتية السيطرة على كوريا الشمالية ، وكان لانتصار الثورة في الصين تأثيرًا هائلا على كوريا الشمالية وخاصة على سياسة زعيمها كيم إيل سونج ، فاطلق شرارة الحرب عام ، ١٩٥٠ عندما تجاوزت قواته خط عرض ٣٨ في ٢٥ يونيو فاطلق شرارة الحرب عام ، ١٩٥٠ عندما تجاوزت قواته خط عرض ٣٨ في ١٩٥٠ بين قوات الشمال والجنوب ولم تكن الحرب الكورية مجرد حرب إقليمية بين جزئين لدولتين تسعيان للوحدة فحسب ،

بل كانت جزءًا من سياسات الحرب الباردة التي اندلعت بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة) ·

وأثار هجوم كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية ذعر الإدارة الأمريكية فى واشنطن حتى أن الرئيس ترومان عدل من اتجاهاته للسياسة المعتدلة تجاه كوريا ، والتزم بتوجيه القوات الأمريكية للدفاع عن كوريا الجنوبية ، وبدأ صراع مسلح دام ثلاث سنوات حول مناطق النفوذ فى جنوب شرقى آسيا ،

نظرت واشنطن إلى هجوم كوريا الشمالية على أنه عدوان سوفييتى لاختبار إرادة الإدارة الأمريكية وإرادة الغرب ، بعد الحرب العالمية الثانية وبعد امتلاك الاتحاد السوفييتى للقنبلة الذرية ، وبعد إنشاء حلف الناتو وبعد انتصار الثورة الشيوعية فى الصين - قبل عام واحد فقط ( ١٩٤٩ ) - واستخلصت الإدارة الأمريكية وترومان أن الصيراع مع الاتحاد السوفييتى قد دخل مرحلة جديدة ، واستعدت لمواجهة ذلك العدوان السوفييتى سياسيًا وعسكريًا بدعم قوات الناتو ودعم القوات الغربية فى منطقة الهند الصينية ، وإعادة تسليح المانيا والاتجاه لعقد اتفاق سلام منفصل مع اليابان والإبقاء على القوات الأمريكية فى أوكيناوا وفى كوريا الجنوبية ،

كانت تقديرات الأمن القومى الأمريكى أن سياسة الكرملين تسعى إلى فرض السيطرة المطلقة على بقية أجزاء العالم في يوراسيا ، وأن السياسة الأمريكية قد أخفقت في التحرك تحركًا حاسمًا لمواجهة العدوان السوفييتي ، وأنه ما لم تتحرك الإدارة الأمريكية فسوف يتخاذل حلفاء أمريكا ويتجهون لتطبيق سياسة الحياد ،

تلك التقديرات وردود الفعل الأمريكية كانت تكمن وراء قرار دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب كوريا الجنوبية ، التى اعتبرت هجوم قوات الشمال عليها تحديًا سوفييتيًا لابد من التصدى له ، وسرعان ما استجابت إدارة الرئيس ترومان لهذا التحدى بل وتوقعت أن تكون ألمانيا الغربية بل وإيران هى الهدف التالى للاتحاد السوفييتي .

وتصاعدت نيران الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ، حتى أن المؤرخين والخبراء العسكريين الأمريكيين الذين كتبوا عن الحرب الكورية وحللوا

أسباب قيامها ، وصفوها بأنها خطة عسكرية سوفييتية من تخطيط وإعداد وتدبير ستالين وتأكيدًا للنزعات التوسعية السوفييتية في شبه الجزيرة الكورية ،

إلا أن الوثائق السوفييتية التي كشف عنها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تفصح عن حقائق مختلفة اختلافًا بينًا عن تلك التقديرات ، فقد كان رد الفعل السوفييتي لتدخل الولايات المتحدة في كوريا - يونيو ١٩٥٠ ثم شكل التدخل السوفييتي اللاحق في الحرب - يثير الانزعاج الشديد و القلق لدى ستالين من هذا التدخل الأمريكي .

كان ستالين شديد التردد في الدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة ، وحتى عندما وافق ستالين على دخول قوات سوفييتية إلى شبه الجزيرة ، كان ذلك لدعم القوات الصينية - التي كان مرتبطًا معها بمعاهدة دفاع - وأرسل ستالين فرقتين من القوات الجوية، بل إن هذا التدخل السوفييتي ظل سرًا عسكريًا من أسرار الدولة ، حملت فيه الطائرات السوفييتية علامات كوريا الشمالية واستخدمت اللغة الكورية في الاتصالات ، ولكن سرعان ما تغير ذلك كله واشتبك الطيارون السوفييت مع الطيارين الأمريكيين وبلغ عدد القوات السوفييتية ٢٦٠٠٠ فرد عام ١٩٥٣ .

كان الدافع الاستراتيچى وراء دخول ستالين الحرب ، حرصه على العلاقات السوفييتية الصينية للحفاظ على المصالح السوفييتية الاستراتيچية العسكرية وتتفيذ سياسة توازن القوى •

انتهى الصراع المسلح فى شبه الجزيرة الكورية دون توحيد الدولتين ودون انتهى السياستين الأمريكية والسوفييتية إحداهما على الأخرى ، وظلت المشكلة الكورية والوجود العسكرى الأمريكى على أرض كوريا الجنوبية ، والنفوذ الصينى السوفييتى فى كوريا الشمالية - ظاهرة - من ظواهر التنافس الأمريكى السوفييتى ، وأثرًا لا يزال باقيًا من آثار الحرب الباردة حتى اليوم .

(تسعى اليوم روسيا الاتحادية بالقيام بدور الوساطة بين واشنطن وبيونج يانج ، لحل مشكلة امتلاك كوريا الشمالية للتكنولوچيا العسكرية الصاروخية التى تعتبرها واشنطن تهديدًا لأمنها القومى ، وتكتمل الدورة مرة أخرى لتتفق السياسات الروسية للصينية في استراتيچية موحدة ضد منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المضاد التي تدعو إليها الإدارة الأمريكية ) ،

ظلت آثار التدخل السوفييتى فى كوريا الشمالية عاملا شديد الفاعلية فى تحديد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى وتجاه تحركاته فى مناطق العالم الأخرى عبر سنوات الخمسينيات والستينيات، وأصبح هدف واشنطن هو الحيلولة دون حدوث كوريا أخرى فى أوروبا أو فى الشرق الأوسط، وتكرست فى شبه الجزيرة الكورية صيغة التقسيم الذى طبق فى ألمانيا بعد الحرب، وطبق فى فيتنام فى نهاية الأربعينيات، تحديدًا لمناطق النفوذ مابين السياسة الأمريكية والسياسة السوفييتية فى بقاع العالم فى أوروبا وآسيا،

وإذا كانت أواخر أيام ولاية الرئيس هارى ترومان عام ٥٢ وحتى يناير ١٩٥٣ قد شهدت فصول ذلك الصراع المسلح بين الاستراتيچية الأمريكية والسوفييتية فى شبه الجزيرة الكورية، فإن جدايات ولاية الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور لم تخل من أزمات سوفييتية أمريكية على الساحة الأوروپية،

كان ثمة أوجه للاختلاف والتباين الواضح بين رؤية أيزنهاور وسياسته الخارجية ورؤية ومناهج سلفه ترومان ، كان أيزنهاور يرفض المقولة القائلة بأن الولايات المتحدة تواجه أخطار التهديد أو العدوان الشيوعي ، وكان يؤمن بأنه يمكن ردع الاتحاد السوفييتي والحيلولة دون قيامه بشن هجوم أو عدوان فورى ، وذلك رغم انزعاج القادة العسكريين الأمريكيين من تعاظم القدرات النووية السوفييتية ،

ظل أيزنهاور يعارض أى إجراءات استثنائية تقوم بها الولايات المتحدة قد تؤدى المجازفة بأخطار حرب نووية ، وركزت السياسة الأمريكية فى عهده على ضمان الاستعداد للرد على أى هجوم نووى سوفييتى مع استمرار العمل فى (سياسة الأحتواء) التى ورثها عن إدارة الرئيس ترومان وطبقها حرفيًّا وزير خارجيته چون فوستر دالاس .

أما على الساحة الأوروبية فقد ظهرت مشكلة سيطرة القوات السوفيينية على برلين الشرقية عام ٥٣ - ١٩٥٤ لتشكل اختبارًا حقيقيًّا لسياسة الرئيس أيزنهاور وأسلوبه في التعامل مع السياسة السوفييتية ، وكان لسياسته بالنسبة للمشكلة الألمانية تأثيرها بعيد المدى في مشكلات الخمسينيات والستينيات ، وهي السنوات التي شهدت أوج الحرب الباردة بين الدولتين .

أكدت سياسة الرئيس أيزنهاور الالتزام الأمنى الأمريكى بالحفاظ على برلين الغربية وإمدادها باحتياجاتها عن طريق الجسر الجوى بعد الحصار السوفييتى رغم التقسيم ، بل واستخدام برلين الغربية في إطار سياسة أوسع للإدارة الأمريكية واستراتيجيتها من أجل زعزعة النفوذ السوفييتى في أوروبا الشرقية ، وهو ما تحقق فعلا بانتفاضات قوية في ألمانيا الشرقية في يونيو ١٩٥٣ ،

أعلنت وفاة چوزيف ستالين في مطلع العام نفسه ، ورغم إخفاق تلك الانتفاضة الألمانية الشرقية ظلت مشكلة برلين الغربية قائمة في اجتذاب الفارين من ألمانيا الشرقية عبر سنوات طويلة امتدت حتى أقيم سور برلين عام ١٩٦١ ، وظلت قصص الصراع حول برلين الغربية لا تتتهى فصولها مابين أجهزة المخابرات المركزية الأمريكية وأجهزة المخابرات السوفييتية . K.G.B ما بين أعوام ١٩٤٥ وربما حتى سقوط سور برلين ١٩٨٩ ،

كان صيف عام ١٩٤٥ فى مدينة برلين هو المرة الأولى التى تخضع فيه لاحتلال أجنبى منذ أكثر من قرن من الزمن ، حين دخلها ناپليون ١٨٠٦ ، لكن الاحتلال الأجنبى هذه المرة دام طويلا ،

منذ البداية فرضت السلطات السوفييتية صعوبات وعراقيل شتى أمام الإدارة التى كانت تتولاها القوات الغربية - الأمريكية والبريطانية والفرنسية - فى قطاعاتها ، بادئة ذلك بالتدخل فى طرق مواصلاتها ودخولها المدينة التى كانت تعتمد اعتمادًا كاملا على مدى تعاون القوات السوفييتية - حيث كانت طرق المواصلات والدخول إلى برلين تمر داخل المنطقة التى تحتلها القوات السوفييتية - مما شكل صعوبات لا يتتهى لوصول الطعام والوقود ،

وبدأت الحرب الباردة بالنسبة للولايات المتحدة بالحصار الذى فرضه الجيش الأحمر على مدينة برلين وما أعقب ذلك من الجسر الجوى الأمريكي والبريطاني لإمداد المدينة باحتياجاتها اليومية عام ١٩٤٨ - ١٩٤٩ .

كانت آخر قمة أثناء الحرب العالمية الثانية قد عقدت في مدينة «بوتسدام» في أغسطس ١٩٤٥ - إحدى ضواحي مدينة برلين - حيث رفع العلم الأمريكي فوق قيادة

القوات الأمريكية وظل مرفوعًا حتى نهاية الحرب الباردة ، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد تحولت من قوة احتلال إلى قوة حماية لبرلين حتى لا تقع الأجزاء الأخرى التى تحتلها القوات الغربية داخل المناطق التى تسيطر عليها القوات السوفييتية ،

كان حصار برلين ١٩٤٨ اختبارًا للسياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى ، إذ كانت مدينة برلين تقع داخل المنطقة الخاضعة للقوات السوفييتية ، وكان الدفاع عنها من وجهة نظر العسكريين الأمريكيين في واشنطن مهمة شبه مستحيلة ، لكن القائد العسكرى الأمريكي في المدينة يؤكد أن إقامة جسر جوى فوق برلين ، هو السبيل الوحيد لإنقاذها من السقوط في أيدى القوات السوفييتية ، حتى أن الچنرال «برادلي » رئيس أركان الجيش الأمريكي ، أوصى الرئيس «ترومان » بالانسحاب من برلين ، إلا أن «ترومان » رفض مشورته وأصر على إقامة الجسر لإمداد المدينة باحتياجاتها عدة شهور ، حتى رفع ستالين الحصار من حول المدينة في سبتمبر ١٩٤٩ .

كان الحصار السوفييتى للمدينة والجسر الجوى الأمريكى وصولا إليها ، نموذجًا مبكرًا لبداية الحرب الباردة وسياسة المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ،

فى أعقاب الأزمة السوفييتية الأمريكية ، أو بعبارة أدق السوفييتية الغربية بسبب مشكلة برلين ١٩٤٩ طورت الولايات المتحدة من سياستها تجاه الاتحاد السوفييتى بشن حرب اقتصادية وسيكولوچية وعمليات سرية ضد الاتحاد السوفييتى ، مع عدم توقف المفاوضات رغم ذلك بين الحكومتين ،

إتبعت الولايات المتحدة سياسة الحرب الاقتصادية بحرمان الاتحاد السوفييتى من جميع السلع التى يمكن أن يستفيد منها فى صناعة الأسلحة (وضعت تلك السياسة عندما تولى أفريل هاريمان وزارة التجارة الأمريكية فى عهد ترومان ١٩٤٨)، واستمرت سياسة (الحرب الاقتصادية) فترة الخمسينيات بحظر السلع الاستراتيجية وإقامة «ستار حديدى» اقتصادى لشل الاتحاد السوفييتى خلال خمس أو عشر سنوات.

ومع أن أيزنهاور بعد توليه الرناسة الأمريكية في يناير ١٩٥٣ خفف قليلا من القيود التجارية (وفضل التركيز على الحوافز الاقتصادية بدلا من القيود)، اتجهت الإدارة الأمريكية لاستخدام التجارة كأداة للضغط الديب لوماسى، واتجهت كذلك لاستخدام الحرب السيكولوچية بتوجيه وسائل الإعلام الأمريكية للرأى العام في روسيا وأوروب الشرقية وخاصة بعد إنشاء جهاز المخابرات المركزية عام ١٩٤٧، والهجوم الدعائي الكبير من خلال إذاعة صوت أمريكا وأوروب الحرة لتفكيك النظام الشيوعي وكانت تلك الحرب السيكولوچية والإعلامية وراء الثورات والانتفاضات في أوروب الشرقية بدءًا من ثورة المجر ١٩٥٦، وكانت تلك هي أولى البدايات المبكرة للنهاية القادمة بعد نصف قرن،

## ما بين الصدام والتراجع

سياسات الحرب النفسية والاقتصادية، وأساليب العمليات السرية والهجوم الدعائى المكثف، التى انتهجتها إدارة الرئيس أيزنهاور في مطلع الخمسينيات، كانت مير اثنا لسياسة الاحتواء وإدارته الفعالة للعمل ضد الاتحاد السوفييتي والدول الشيوعية في أوروپا الشرقية، وقد نجحت إلى حد كبير في تحريك نزعة الثورة والتمرد في بعض دول تلك المنطقة،

وعلى الرغم من أن السياسة الأمريكية التى أقرها مجلس الأمن القومى الأمريكى في يوليو ١٩٥٦ كانت تقول بأن الوجود السوفييتي الدائم في أوروپا الشرقية يمثل تهديدًا خطيرًا لأوروپا الغربية والولايات المتحدة ، فإن الإدارة الأمريكية كانت تتجنب المواجهة وتنحى لأسلوب التفاوض مع موسكو بل كانت مستعدة إلى تحسين وتطوير علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي ، وأحلت هذه السياسة محل سياسة الاحتواء أو الإقصاء والعزل التي ركزت عليها الإدارة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في مطلع الخمسينيات ،

كانت قمة بولجانين وأيزنهاور فى ١٨ يوليو ١٩٥٥ فى چنيف اختبارًا لاستراتي چية التفاوض بين السياسة الأمريكية والسوفييتية بعد أن اتجه نيكيتا خروشوف (الذى تولى منصب سكرتير عام الحزب الشيوعى السوفييتى بعد وفاة

ستالين ) لسياسة التعايش السلمى ، وأزال آثار السياسة الستالينية من مناهج العمل الداخلي والخارجي في الاتحاد السوفييتي .

كذلك كانت تلك القمة مجالا لبحث الأوضاع فى أوروپا الشرقية فى إطار تحديد الخطوط الحمراء بين الدولتين العظميين ، لكن الأحداث فى المجر كانت اختبارًا أشد للعلاقات الأمريكية السوفييتية بعد أن تحدى الشعب المجرى الوجود العسكرى السوفييتى والنظام الشيوعى المفروض ، وقررت موسكو التدخل العسكرى بقواتها وقوات حلف وارسو لسحق الانتفاضة حتى لا تمتد إلى الدول الأخرى فى أوروپا الشرقية ،

ويتوقف المؤرخون الأمريكيون طويلا أمام رد الفعل الأمريكي أو الموقف الأمريكي إزاء المثورة المجرية عام ١٩٥٦ ، إذ لم تتجاوز الإدارة الأمريكية والرنيس أيزنهاور حد إرسال نداء إلى الرئيس السوفييتي «نيكولاي بولجانين» يدعوه فيها لسحب القوات السوفييتية دون اتخاذ إجراءات عملية أشد في مواجهة العمليات العسكرية التي سحقت فيها الدبابات السوفييتية عظام ثوار المجر •

هذه الاستجابة الخفيفة أو الواهية أثارت دهشة الثوار الذين كانوا يتطلعون لمساعدات أقوى من الولايات المتحدة ومن الغرب، وأصابتهم خيبة أمل شديدة من الموقف السلبي للرئيس أيزنهاور واعتبرها المؤرخون المجريون جزءًا من الاتجاه العام لسياسة «التراجع» عن الهدف المعلن للسياسة الأمريكية السابقة وهي الاحتواء والإقصاء،

ولكن الساحة السياسية فى شرق أوروپا كانت بمثابة الامتداد الجيوپوليتيكى النفوذ السوفييتى - وخاصة بعد إنشاء حلف وارسو عام ١٩٥٥ ، فكان سحق الثورة المسلحة فى المجر إيذانًا بسياسة سوفييتية سوف تكررها فيما بعد فى تشيكوسلوفاكيا ( ١٩٦٨ ) وفى مناطق أخرى من العالم دفاعًا عن مصالحها أو عن حلفائها ،

وفى الوقت نفسه فإن سياسة التفاوض ظلت منهجًا مفضلاً لدى السياسة الأمريكية في ولاية الرئيس أيزنهاور ، وكانت ترى في سياسة خروشوف بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي عام ١٩٥٦ نهجًا مختلفًا للسياسة الستالينية ، يفتح فجوة أو تُغرة في جدار الرفض السوفييتي للحوار ،

تزامنت مع ثورة المجر التى وقعت فى نطاق النفوذ السوفييتى أحدات وتطورات تبتعد عن نطاق النفوذ السوفييتى وتدخل فى الإطار الجغرافى الاستراتيجى الأمريكى فى الشرق الأوسط، وهى حرب السويس فى أكتوبر ١٩٥٦٠

وكانت السياسة الأمريكية في بداية الخمسينيات وبعد تراجع النفوذ البريطاني والفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية ترى في نفسها المدافعة عن المصالح الاستراتيجية للغرب والعالم الحر، وتسعى لإقامة قيادة الشرق الأوسط وحزام الدول الإسلامية وحلف بغداد استمرارًا لسياسة احتواء الاتحاد السوفييتي،

كذلك كانت التطورات السياسية في مصر بعد ثورة ١٩٥٢ تتجه نحو التخلص من الوجود العسكرى البريطاني ، ورفض خطط الدفاع المشترك والأحلاف العسكرية ، وكسر احتكار السلاح ، والبحث عن مصادر جديدة لدعم القوات المسلحة المصرية ،

تحقق للسياسة المصرية عام ١٩٥٥ و ١٩٥٥ بقيادة جمال عبد الناصر اختراق ضخم في علاقاتها الدولية من خلال عقد صفقة سلاح مع الاتحاد السوفييتي عبر تشيكوسلوفاكيا ، فقلبت بذلك الموازين السياسية والعسكرية في المنطقة وأثارت ردود الفعل العاتية في عواصم الغرب لندن وياريس وواشنطن وأيضنا في تل أبيب ، ووجدت السياسة السوفييتية لنفسها مسرحًا جديدًا في قلب منطقة النفوذ الغربية التي ظلت حكرًا على الاستراتيجيات البريطانية والفرنسية ، ودخل الاتحاد السوفييتي في خضم صراعات الشرق الأوسط من البوابة المصرية وبوابة التنافس السوفييتي الأمريكي لتسليح مصر وبناء اقتصادها ، ومن خلال حرب السويس التي تحالفت فيها بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ تحت ذريعة الحفاظ على حرية الملاحة في قناة السويس بعد إعلان عبد الناصر تأميمها في ٢٦ يوليو من العام نفسه ،

ودارت معركة دولية شرسة كانت فيها الولايات المتحدة طرفًا مباشرًا بحكم تحالفها السياسي مع بريطانيا وفرنسا ، وبحكم تقدير اتها للتحولات الجذرية التي تجرى في المنطقة بعد دخول الاتحاد السوفييتي لأول مرة كمنافس للسياسة الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط ، وبدء فصل جديد من فصول الحرب الباردة •

الدوران الأمريكي والسوفييتي في حرب السويس ١٩٥٦ من النماذج النادرة على توافق الاستراتي چيتين بالنسبة للقوات المعتدية الثلاثة - البريطانية - الفرنسية - الإسرائيلية - وبالنسبة للعمل الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ٠

الوثائق الأمريكية عن حرب السويس وعن مقدماتها تكشف عن رفض الإدارة الأمريكية لخيار الحرب الذي كانت تتجه إليه الحكومتان البريطانية والفرنسية منذ يوليو ١٩٥٦ ، وتكشف في نفس الوقت عن الدعم السوفييتي للموقف المصرى ، خاصة بعد قرار الحكومة السوفييتية منذ مايو عام ١٩٥٥ توريد السلاح إلى مصر ،

كثر حديث المؤرخين عن الإنذار السوفييتى الذى وجهه «بولجاتين» فى نوفمبر ١٩٥٦ لسحب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من سيناء، وبأشر هذا الإنذار على تحويل مجرى الحرب والتطورات السياسية، لكن موقف إدارة الرئيس أيزنهاور - كما كشفت وثائقها وشهادة المعاصرين - تكاد أن تكون قد أجهضت السياسيين البريطانية والفرنسية وأرغمت فيما بعد إسرائيل على الاسحاب من غزة وسيناء، وكان للإنذار السوفييتى الذى أطلقه «بولجانين» تأثيره المعنوى أو الدولى المحدود،

ولكن السياسة الأمريكية وتقديرات المخابرات المركزية الأمريكية استخلصت بعد أزمة وحرب السويس ، خطورة الوضع الاستراتيجي الإقليمي في الشرق الأوسط لو انفرد الاتحاد السوفييتي بموقف المطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية •

وفى الوقت نفسه كانت السياسة الأمريكية مع مطلع عام ١٩٥٧ ترسم خططًا جديدة للشرق الأوسط من خلال المبدأ الذى استخلصته بعد حرب السويس ، وهو إعلان مبدأ (أيزنهاور) لملأ الفراغ ، بعد أن أعطت نتائج حرب السويس إشارة النهاية للإمبر اطوريتين الفرنسية والبريطانية ، واستعدادًا لمواجهة النفوذ السوفييتى البازغ فى المنطقة ولدخول المنطقة بعد حرب السويس بقوة مكثفة لمواجهة المد القومى كإحدى نتائج حرب السويس ١٩٥٦ ، وخاصة فى منطقة المشرق العربى الذى قدر له أن يشهد أحداثًا تاريخية بعد وقت وجيز ،

وقعت أحداث سياسية مهمة بعد تصاعد المد القومى فى الأردن وطرد قائد القوات الأردنية البريطانى جلوب باشا ، ووقوع أحداث فى لبنان أدت إلى دخول القوات الأمريكية بعد الأزمة السياسية حول تجديد انتخاب الرئيس اللبنانى الأسبق كميل شمعون ٠

وبدأ فصل جديد حافل من المد القومى فى المشرق العربى ينطلق بعد حرب السويس، ومشاهد أشد إثارة فى التنافس الأمريكى السوفييتى فى منطقة الشرق الأوسط، استقطبت فيه المنطقة ما بين دول تقدمية أو ثورية بقيادة جمال عبد الناصر فى مصر ودول مو البية لحلف بغداد الذى شاركت فيه تركيا، فتحول الشرق الأوسط بعد حرب السويس إلى حلبة للصراع العسكرى والسياسى والأيديولوجى بين السياستين السوفييتية والأمريكية عقودًا طويلة، لم تنته إلا بانهيار الاتحاد السوفييتى عام ١٩٩٠ ودارت حلقات التنافس حول الصراع العربى الإسرائيلى فى حروب الأيام الستة فى يونيو ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣،

وإذ كان التنافس السوفييتى الأمريكى فى الشرق الأوسط عبر مراحل الصراع العربى الإسرائيلى يحتاج فصولا مستقلة خارج السياق الحالى ، فإنه سيظل دون شك ولسنوات طويلة جانبًا من أهم جوانب السياسة الخارجية الأمريكية فى إطار صراعها التاريخى مع السياسة السوفييتية إبان سنوات الحرب الباردة فى النصف الثانى من القرن العشرين .

تراوحت السياسة الأمريكية في نهاية الخمسينيات واقتراب ولاية الرئيس أيزنهاور من نهايتها ما بين تأكيد سياسة «النوايا السلمية » والاتجاه لخفض التوتر ، وبين حقائق إقليمية جديدة في الشرق الأوسط ، فكانت مجالاً لمزيد من عوامل الشد والجذب والتنافس السوفييتي الأمريكي على صعيد الشرق الأوسط ، بدءًا بمشكلة وجود القوات الأمريكية في لبنان وردود الفعل السوفييتية السلبية ، ومرورًا «بنظرية الفراغ » ومبدأ أيزنهاور الذي يسعى للحلول محل النفوذ البريطاني والفرنسي ، وانتهاءًا بالسياسة المصرية التي أعلنها عبد الناصر - كما تقول الوثائق السوفييتية صد الاستعمار والإقطاع ، رغم اعتراف هذه الوثائق أن عبد الناصر لم يكن يومًا شيوعيًّا ولكنه كان يتصدى للنفوذ الغربي في المنطقة (القوات البريطانية في الأردن - والقوات الأمريكية في لبنان - حلف بغداد ) •

خارج سياق الشرق الأوسط، ظهرت الاحتكاكات بين السياستين مرة أخرى على الساحة الأوروبية عندما كثفت الإدارة الأمريكية أنشطتها التجسسية على الاتحاد السوفييتي بعد أن وطد خروشوف من مكانته الداخلية ومكانة الاتحاد السوفييتي في أوروبا الشرقية، وقدرت الأجهزة الأمريكية - مجلس الأمن القومي والمخابرات المركزية - أن الحكومة السوفييتية تتمتع بوضع سياسي داخلي قوى ووضع اقتصادي لا يقل قوة - رغم ظاهرة التخلف التكنولوجي - فضلا عن القوة العسكرية،

واستمرت الأنشطة التجسسية الأمريكية على قدرات الاتحاد السوفييتى عام ١٩٥٨ ، ورغم اتهامات موسكو للولايات المتحدة باختراق مجالاتها الجوية ، حتى أن وزير خارجية الاتحاد السوفييتى «جروميكو » طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن فى أبريل لبحث هذه الاختراقات عام ١٩٥٨ ، ولم تبال الإدارة الأمريكية بل واصلت انتهاكاتها حتى أسقطت الطائرة الأمريكية يو - ٢ وعليها ٤ طيارين أمريكيين أسرى فوق الأراضى السوفييتية ، فكانت بمثابة نقطة الذروة فى الشكوك السوفييتية تجاه النوايا الأمريكية ، ونقطة من نقاط القاع فى أزمة الثقة بين موسكو وواشنطن بعد أزمات الخمسينيات فى بودابست ١٩٥٦ وفى برلين ١٩٥٨ ، حتى بدا أن السياستين السوفييتية والأمريكية تسيران بعد ولاية أيزنهاور (وسقوط خروشوف بعد فترة وجيزه فى أعقاب أزمة الصواريخ السوفييتية فى كوبا ١٩٦٢) نحو منعطف جديد من التحدى والتحدى والتحدى المضاد.

أتى الرئيس چون كنيدى بروح جديدة فى السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى منذ عام ١٩٦١، وقد انطلقت سياسته من عدة تقديرات أولها أن خروشوف لا يزال هو أكثر زعماء الاتحاد السوفييتى پراجماتية وأقلهم جمودًا وأشدهم رغبة فى التوصيل لحلول سلمية مع واشنطن، وأن سياسة التعايش السلمى التى أعلنها إنما تدفعه إليها رغبة قوية فى الحصول على القروض والمعونات الفنية من الولايات المتحدة،

وكانت أجندة السياسة الأمريكية تولى أولوية عالية لتحسين العلاقات مع موسكو بأشكال مختلفة من خلال إنشاء قنصليات أمريكية في ليننجر اد ـ المدينة الثانية في الاتحاد السوفييتي بعد موسكو ـ وتطبيع التجارة وتنشيط العلاقات التجارية ، والأهم

من ذلك حظر انتهاكات المجال الجوى السوفييتى بعد إسقاط الطائرة الأمريكية الشهيرة ·

ووضعت الإدارة الأمريكية فى مطلع الستينيات أچندة دولية جنبًا إلى جنب مع الأچندة الثنائية مع الاتحاد السوفييتى فى إطار تحسين العلاقات ، من أجل بحث القضايا الدولية المشتركة وخاصة قضايا نزع السلاح وحظر إجراءات التجارب النووية •

كانت تقديرات الإدارة الأمريكية في بدء ولاية الرئيس كنيدى أن مشكلات السياسة الأمريكية مع الصين (السنوات السابقة للصراع والمواجهة المسلحة في فيتنام عام ١٩٦٤) أخطر من مشكلاتها مع روسيا ، كما كانت مشكلة احتواء الشيوعية في كوبا وفي أمريكا الوسطى تفرض نفسها على الإدارة الأمريكية ، وقدرت سياسة كنيدى أهمية الالتزام بالحوار والصير مع خروشوف ،

إلا أنه في المقابل كان «چورچكنيان» مهندس سياسة الاحتواء بعد الحرب العالمية الثانية ضد النفوذ الشيوعي العالمي ، كان يرى صعوبات جمة في تنفيذ سياسة كنيدى ، ويرى أنها سوف تؤثر سلبيًا على احتمالات التفاوض في قضايا نزع السلاح ، بل سوف تؤدى إلى إغلاق ملف المشكلة المجرية بعد التدخل العسكرى السوفييتى ، وأنها سوف تؤثر على سياسة خفض التسلح وعلى وجود القواعد الأمريكية في شمال أفريقيا (ليبيا) ،

استقرت السياسة الأمريكية أمام هذه الاتجاهات المتنازعة على اتباع سياسة «قوية» تجاه الاتحاد السوفييتي، ولكن هذه القوة لم تكن تعنى في السياسة الأمريكية استخدام القوة العسكرية فقط، وآثرت استخدام سياسة معتدلة وعاقلة مع خروشوف مع استمرار أسلوب التفاوض بقوة وحزم وصلابة، والتركيز على توحيد سياسات الدول الغربية، وفي الوقت نفسه التعامل بشكل إيجابي وفعال مع القوى القومية المغادية للاستعمار، والتخطيط لتغيير الصورة الأمريكية في عيون العالم «حتى يتأكد لشعوب العالم أن المستقبل مع الولايات المتحدة لا مع الاتحاد السوفييتي».

وراء هذه السياسة الأمريكية الواقعية تجاه السياسة السوفييتية الخروشوفية، كانت

تكمن تناقضات أساسية لم يفصح عنها خوروتشوف ، رغم أنه حول « التيار الستاليني في السياسة السوفييتية تحويلا كاملا » ، لكن موقف القيادة السوفييتية - حتى في أيام خروشوف - ظل كما هو يقوم على الصراع الحتمى والحرب الطبقية ومن ثم الشك والعداء للغرب ، وفي عهد خروشوف از دادت الثقة في تطور الاتصاد السوفييتي والإيمان بالانتصار الحتمى للشيوعية ،

هذا التناقض العميق في الرؤيتين السوفييتية والأمريكية للعلاقات الدولية ، أثر تأثيرًا قويًّا في عملية التغيير السياسي العنيف التي اكتسحت بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (وهي ما أصبح متعارفًا عليه باسم مرحلة معاداة الاستعمار ومناهضة الإمپريالية) وأصبح للسياسة السوفييتية مواطىء أقدام ومجالات حركة واسعة في العالم «غير الشيوعي» واتسعت معها مجالات الصدام والاحتكاك لتصل في بعض المناطق إلى الصراع المباشر والمسلح كما حدث في فيتنام و

ورغم أن السياسة الأمريكية في عهد خروشوف وكنيدى حفلت بجو من الثقة والنوايا السلمية المتبادلة بينهما ، كما سجلت مئات المراسلات الشخصية السرية بينهما منذ نوفمبر ١٩٦٠ حين كان كنيدى رئيسًا منتخبًا وحتى اغتياله عام ١٩٦٣ ، فإنها قد حفلت بالمثل بمواجهات ساخنة لعل أخطرها الأزمة الكوبية أو أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا ،

تعود معرفة المخابرات المركزية الأمريكية بوجود الصواريخ السوفييتية في كوبا الى عام ١٩٦٠ ، وكانت السياسة الأمريكية عندئذ أمام خيارات صعبة وخطيرة تبدأ من سياسة الحصار البحرى على كوبا ضد نظام كاسترو ، وتواجه بذلك مخاطر إيقاف وتفتيش السفن الحربية السوفييتية ، أو أن تخطط لقلب نظام كاسترو من خلال التدخل العسكرى ضد كوبا لتمويل المرتزقة ، كما حدث في عملية عُرفت باسم «خليج الخنازير» في ١٢ إبريل ١٩٦١ ،

وصلت السياستان الأمريكية والسوفييتية إلى حافة المواجهة بسبب ما اعتبرته القيادة السوفييتية في خطاب شديد العنف في لغته ومضمونة «عدوانًا أمريكيًا» وكان إخفاق عملية خليج الخنازير التي قامت بها مجموعة من المهاجرين الكوبيين ضد نظام «كاسترو» هي المخرج للتراجع عن نقطة الصدام المروعة بين موسكو

وواشنطن ، ولكنها تركت أثارها العملية على سلوكهما فى الأقاليم الأخرى والقضايا الأخرى القضايا الأخرى السنوات الأخرى الميزان الاستراتيجي ، كما سوف تكشف السنوات الباقية فى عقد الستينيات •

فى أكتوبر ١٩٦٢ اكتشف كنيدى أن خروشوف يرسل سرًا وبسرعة كبيرة إلى كوبا منصات لإطلاق الصواريخ الاستراتيجية وذلك عندما قرر تحويل كوبا إلى قاعدة للصواريخ ، فتحولت أزمة الصواريخ السوفييتية فى كوبا إلى أهم قضايا المواجهة بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية فى نصف الكرة الغربى بل فى العالم كله ،

وعندما قال الخبراء لخروشوف إن إقامة الصواريخ قصيرة المدى في كوبا لن يصحح الخلل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة إلا تصحيحًا طفيفًا ، كان خروشوف يتصور أن الصواريخ سوف تسهم في الدفاع عن كوبا ضد الغزو الأمريكي ،

توقع كنيدى أن يكون اكتشاف الصواريخ فى كوبا بداية لأزمة جديدة مثل أزمة برلين ، وتأكد من ذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوفييتى «أندريه جروميكو » الى واشنطن قبل الإعلان عن اكتشاف الصواريخ فى عام ١٩٦٢ فكان حديث جروميكو كله يدور حول برلين ،

كان چون كنيدى يدرك أنه لا سبيل للدفاع عن برلين إلا بالقوة العسكرية التقليدية وربما الأسلحة النووية ، وكان يدرك أن ذلك ينطوى على خطر حرب نووية شاملة.

كان كنيدى يبحث فى رسائله السرية مع خروشوف عن مخرج لأزمة برلين ، فإذا به يكتشف أن الصواريخ السوفييتية تنقل خطر الحرب إلى مسافة قصيرة من بلاده وأن المواجهة التى يخشى أن تحدث بسبب برلين ربما تحدث فعلا ولكن بسبب الصواريخ السوفييتية فى كوبا •

ارتكزت السياسة السوفييتية فى كوبا فى ذلك الوقت - كما تكشف وثائق القادة العسكريين السوفييت فى ديسمبر ١٩٦٢ عن مبررات الانتشار المؤقت - على تحقيق هدف الدفاع المشترك (ضد العدوان المحتمل) على الاتحاد السوفييتى وجمهورية

كوبا ، حتى كاد الأمر يصل إلى المواجهة المأساوية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية بعد تهديد «چون كنيدى» بضرب الصواريخ السوفييتية في كوبا ، لولا الرسالة التاريخية التى بعث بها خروشوف في ٣ ديسمبر ١٩٦٢ ليقبل فيها سحب الصواريخ ويجنب العالم التطورات الخطيرة والعواقب غير المحسوبة التى كان ينطوى عليها تنفيذ چون كنيدى لقرار ضرب الصواريخ السوفييتية والمواريخ المواريخ المو

أنقذ خروشوف العلاقات السوفييتية الأمريكية كما أنقذ الأمن والسلام العالمى من مأساة المواجهة المحتومة بعد أزمة الصواريخ ، لكن خروشوف دفع ثمنًا باهظًا لها هو الإطاحة به فى أكتوبر ١٩٦٤ من قيادة الاتحاد السوفييتى ومن الحزب الشيوعى ، ليحل محله كوسيجين رئيسًا للوزراء ، وبريچينيف سكرتيرًا أول للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى ، ولتظل أزمة الصواريخ السوفييتية فى كوبا رمزًا من رموز الحرب الباردة فى لحظة من أخطر لحظاتها فى القرن العشرين .

ومع كل الخطورة التى انطوت عليها أزمة الصواريخ الكوبية والتى انتهت عام ١٩٦٣ ، فقد فتحت الباب حتى بعد مصرع كنيدى (نوفمبر ١٩٦٣) أمام « اختراقات » حقيقية فى السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى فى مباحثات اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية عام ١٩٦٣ كثمرة من ثمار هذه المواجهة التى كادت أن تنتهى بكارثة نووية فى العالم •

وإذا كانت احتمالات الحرب النووية قد انقشعت عن نصف الكرة الغربى بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام ١٩٦٢ ، فإن حلبة الصراع المسلح تحركت إلى منطقة لا تزال أسباب التنافس السوفييتى الأمريكى تكمن فى أوضاع دولها ، وهى منطقة الشرق الأقصى وجنوب شرقى آسيا فى الهند الصينية أو ما عرف فيما بعد بالحرب الفيتنامية التى انطلقت عام ١٩٦٤ ، وهى الحرب التى تشكل أكثر فصول السياسة الأمريكية إثارة فى صراعها مع النفوذ الشيوعى السوفييتى فى مناطق العالم المختلفة ،

## سور برلین

لكن الساحة الأوروپية ظلت مجال الشد والجذب والتحدى والتحدى المضاد بين السياستين السوفييتية والأمريكية في المناطق التي عُرفت باسم مناطق «التماس أو الالتحام » التي ترمز لها «مدينة برلين الغربية » فيما عُرف في أدبيات السياسة الخارجية الأمريكية «أزمة برلين » عام ١٩٦١ •

كانت سياسة المانيا الشرقية في ظل رئيسها «أولبريخت» تخشى من تأثير النمو الاقتصادى الأمانيا الغربية ومن تأثيرها السياسي والمعنوى على سكان ألمانيا الشرقية الذين استمر تسربهم وفرارهم إلى ألمانيا الغربية عبر مدينة برلين المقسمة •

كان «أولبريخت» في ألمانيا الشرقية يستغل مخاوف موسكو من انهيار نظامه إذا استمر هذا التيار أو ذلك النزيف، وكان الحل من وجهة نظره «تحرير برلين الغربية» أو عزلها كمنطقة جذب لا تقاوم لألمانيا الشرقية، وتكشف الوشائق السوفييتية التي نشرت حديثًا عن أن خروشوف كان يتعرض لضغوط شديدة من أولبريخت رئيس ألمانيا الشرقية بسبب استمر ار تدفق اللاجئين خارج برلين الشرقية، ولوقف هذا التدفق من الهاربين إلى برلين الغربية، فوجئ العالم في أغسطس ١٩٦١ أن قوات ألمانيا قد أقامت سورًا حول المدينة، وبقدر حرص الرئيس كنيدي على التأكيد أن الولايات المتحدة لا تدعى السيطرة على القطاع السوفييتي في برلين، فقد أعلن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن ما أسماه «حدود الحرية»، وفي تلك أعلن أن الولايات الأمريكية والسوفييتية وجهًا لوجه، وفي شتاء عام ١٩٦١ المحكرية السوفييتية وجهًا لوجه، وفي شتاء عام ١٩٦١ العسكرية السوفييتية والألمانية الشرقية ضد برلين الغربية،

وأحس خروشوف بالخطر الذي يهدد الأمن الأوروبي ومصير ألمانيا الشرقية ، فعقد اجتماعًا لحلف وارسو في أغسطس ١٩٦١ في موسكو ، ووجه إنذارًا إلى الدول الغربية لتقبل إما التفاوض من أجل تسوية نهائية مع الاتحاد السوفييتي للمسألة الألمانية ، أو أن توقع موسكو اتفاق سلام منفصل مع ألمانيا الشرقية بما ينطوى عليه ذلك من تهديد لحقوق الاحتلال للدول الغربية ولنفوذ الولايات المتحدة

كله في ألمانيا الغربية وفي أوروبا وحلف الناتو، ويحرمها من حرية الوصول إلى برلين الغربية ·

وتحرج الموقف أكثر فأكثر فى مؤتمر الحزب الشيوعى فى أكتوبر ١٩٦١ حين أعلن خروشوف أنه سوف يوقع معاهدة سلام مع ألمانيا الشرقية بنهاية العام ، ولكن العام مضى ولم يوقع المعاهدة •

وفى رسائله الشخصية التى نشرت حديثًا ضمن الوثائق السوفييتية ، كتب خروشوف إلى كنيدى رسالة يرجوه فيها قائلا: «يجب أن تفهم أنه لم يعد ورائى أى مساحة من الأرض أتراجع إليها ، فأنا أقف على حافة الهاوية » ومع استمرار الموقف فى ربيع وصيف ١٩٦٢ ، كتب خروشوف لكنيدى رسالة أخرى يقول فيها «إنه سوف ينتظر إلى ما بعد انتخابات الكونجرس فى نوفمبر ثم يترك له الخيار ، إما توقيع اتفاق سلام وإما الحرب » عند ذلك عاد روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكى من زيارة كان يقوم بها إلى دول أوروپية ليعلن أن «الأوضاع فى برلين من أخطر الأزمات منذ الحرب فى كوريا »،

واستمر تبادل الرسائل بين خروشوف وكنيدى حتى تراجعت الدبابات السوفييتية والأمريكية إلى الوراء ، وتراجع خروشوف بعد بناء السور ، ولكن ليسقط هو بعد قليل عام ١٩٦٤ بسبب مواجهة أخرى هى أزمة الصواريخ الكوبية ،

كان هدف السياسة السوفييتية هو تحقيق الاعتراف بدولتين المانيتين ووضع تسوية خاصة لبرلين الغربية ، وهدد خروشوف بحصار برلين ، وتأزم الموقف بين المعسكرين ليهدد بهدم كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بعد «بوتسدام» و «يالتا» في عام ١٩٤٥ من أوضاع استقرت بعد الحرب العالمية الثانية ،

وجاءت أزمة الطائرة الأمريكية التى أسقطت فوق أراضى الاتحاد السوفييتى لتشل الجميع عن التحرك ، وأصر خروشوف على موقفه لتوقيع اتفاق منفصل مع المانيا الشرقية وحصار برلين ،

تحرك كنيدى فى ٢٥ يوليو ١٩٦١ فى خطوة شديدة الخطورة برسالة بعث بها الى خروشوف يعلنه فيها أن «حصار برلين يعنى الحرب» وأن الموقف ينطوى

على احتمالات المواجهة الخطيرة ، ولم يكن أمام خروشوف بحكم واقعيته السياسية المتى قدرتها جيدًا المخابرات المركزية الأمريكية ومجلس الأمن القومى ، إلا أن يتراجع وأن يأخذ من جانبه خطوة ظلت رمزًا من رموز الحرب الباردة التى لم تسقط إلا عام ١٩٨٩ ، عندما لاحت نذر سقوط الاتحاد السوفييتى ، وهذه الخطوة هى قراره بإنشاء سور برلين ، فكان هذا القرار بمثابة المخرج لخروشوف ولكنيدى فى الوقت نفسه ، وتجمد الموقف لعشرات السنين حتى انهار السور وتوحدت الألمانيتان ،

وكان الخطأ الثانى لخروشوف فى أزمة الصواريخ فيما بعد ١٩٦٢ حتى دفع ثمنًا لخطيئتين فادحتين من منظور السياسة السوفييتية ـ فأخرج من السلطة والحزب فى أكتوبر ١٩٦٤م ـ وحين جنب كنيدى والإدارة الأمريكية والعالم مخاطر المواجهة النووية مرة فى برلين ومرة فى هافانا.

## تحديات وتحديات مضادة

كانت أزمة برلين ١٩٦١ وإنشاء السور في مطلع الستينيات رمزًا تاريخيًّا لخط تقسيم سياسي وأيديولوچي بين الشرق والغرب، ونقطة من نقاط التحدي بين موسكو وواشنطن، كذلك كانت أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا ثم رد الفعل الأمريكي الذي أرغم خروشوف على التراجع، قد سيطرت على العلاقات السوفييتية الأمريكية وطبعتها بطابع التحدي والتربص والتدبير والشكوك المتبادلة وانعكست على مناخ الستينيات كلها،

منذ منتصف الستينيات طغت ظاهرة الحرب الباردة على العلاقات بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية ، واتصفت بالحدة والاتساع والآثار العالمية بعيدة المدى، ولعل أبرز ملامحها احتدام سياسة الاقتحام والتدخل التي اتسمت بها سياسة الاتحاد السوفييتي ، كأثر عكسى من أثار التراجع الاستراتيجي للسياسة السوفييتية في عهد خروشوف ، التي أدت للإطاحه به وظهور تيار أكثر تشددًا أو نزوعًا للمغامرة في مواقع أخرى من العالم بعيدًا عن المسرح الأمريكي أو الملعب الأمريكي ونصف الكرة الغربي.

كان الرحيل المأساوي لحون كنيدي عن الساحة الأمريكية في نوفمبر ١٩٦٣،

وطرد خروشوف من الحزب الشيوعى السوفييتى بعد ذلك ، نقطة فاصلة فى تفاعل السياسة الأمريكية والسوفييتية واتجاههما نحو التصادم واختبارات القوة ، سواء على الصعيد الأوروبي أم الصعيد الأسيوى ، وامتدت صراعاتهما العسكرية والسياسية إلى قلب منطقة الشرق الأوسط وإلى أخطر نقاطه المتفجرة وهى الصراع العربى الإسرائيلي وحرب الأيام السنة ١٩٦٧ .

تكشف للإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس چونسون اتساع وعمق السيطرة السوفييتية على دول شرق أوروپا ، واتجه التفكير والتخطيط لوضع سياسات أمريكية فعالة تحد من تلك السيطرة ولكن دون مواجهة ، وتبنى الجسور مع دول أوروپا الشرقية ولكن مع تجنب سياسة التدخل واتباع منهج «الديپلوماسية» الهادئة ، لكن الحقائق السياسية فى تلك الدول - خاصة تشيكوسلوفاكيا - كانت تسير فى إتجاه معاكس ،

فى مارس ١٩٦٥ ، وتطبيقًا لسياسة «الديبلوماسية الهادئة »كلف الرئيس چونسون لجنة أمريكية خاصة لتطوير العلاقات التجارية مع الاتحاد السوفييتى ودول شرق أوروبا ، وكانت واشنطن تعى أنه ثمة ثورة هادئة تعمل بين شعوب دول شرق أوروبا وأن هذه الثورة الهادئة تتزايد وتتصاعد وتسعى للتحرر الداخلى ونيل قدر من الاستقلال الوطنى ونوع من الارتباط مع الغرب ،

كان هدف السياسة الأمريكية بعيد المدى ، وهو بناء الجسور مع تلك الدول التسهيل حدوث التغيرات، وخلق ظروف تسمح بأن تقرر كل دولة مصيرها من خلال ما اعتبرته السياسة الأمريكية سياسة «المساعدات الإنسانية » أو «جسور الفكر » والتبادل الثقافي والعلمي وتشجيع سياسات الإصلاح الاقتصادي ، واستهدفت السياسة الأمريكية من وراء هذا المنهج الديهلوماسي الهادئ استثارة الشعور القومي في دول أوروبا الشرقية كي تحقق على المدى البعيد تراجعًا في السيطرة السوفييتية وإخراجًا لدولها من دائرة تلك السيطرة .

فعلت السياسة الأمريكية فى دول شرق أوروپا فعلها ، وأصبحت تلك الدول تموج بالتغيرات الداخلية الرافضة للسيطرة السوفييتية ، وظهرت حركة الإصلاح فى تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨ ، ولاحت نذر ربيع براغ فى العام نفسه بعد أن أدركت القيادة

السوفيينية الأثار الخطيرة لسياسة الإصلاح في تشيكوسلوفاكيا على دائرة نفوذها ، وتزايدت احتمالات التدخل العسكري السوفييتي في تشيكوسلوفاكيا تطبيقًا لمبدأ بريجينيف الذي نادي (بالمسئولية الدولية تجاه الدول الاشتراكية) ولم يمض وقت طويل حتى تكرر نمط السلوك السوفييتي التقليدي - كما حدث في المجر ١٩٥٦ ، حين دخلت القوات السوفييتية براغ في سبتمبر ١٩٦٨ بعد أن أقرت قيادة الحزب الشيوعي في موسكو بزعامة بريجينيف وسوسولوف سياسة التدخل العسكري لسحق الثورة الإصلاحية في تشيكوسلوفاكيا وأوروپا الشرقية ، وفرضت تحديا من أخطر تحديات المواجهة السياسية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو ، في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة والسياسة الأمريكية قد خاضت مستنقعًا آسيويًّا جديدًا في فينتام منذ عام ١٩٦٤ ، كما كانت تتعامل بشكل مباشر مع الآثار الاستراتيجية الضخمة لحرب الأيام الستة ١٩٦٧ ، كما كانت والأوسط الأيام الستة ١٩٦٧ ، كما كانت والأوسط الأيام الستة ١٩٦٧ ، كما كانت والشرق الأوسط المستراتيجية الضخمة لحرب

لم يكن الشرق الأوسط بعيدًا عن مجالات التنافس والحرب الباردة بين السياستين الأمريكية والسوفييتية منذ أو اسط الخمسينيات ، الأمر الذي جعل الصراع العربي الإسرائيلي بسبب هذه الحرب الباردة معلقًا ما بين اللحرب واللاسلم ، وسرد تطور ات الصراع العربي الإسرائيلي من جوانب الاستراتيجية الأمريكية أو الاستراتيجية السوفييتية قد يخرج بعيدًا عن هذا السياق ، لكنه يظل دون شك وثيق الصلة بهما ، ويكفي القول أنه خلال حرب ١٩٥٦ كما هو معروف ، كانت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أيزنهاور تقف موقفًا معارضًا للعدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي من منطلق خشيتها من استغلال الاتحاد السوفييتي لهذا الصراع لتدعيم مكانته في المنطقة ،

أما فى حرب ١٩٦٧ ، سواء ما قبلها أو خلال أحداثها أم أثارها بعيدة المدى ، كانت الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مبدأ مناهضة السوفييت ، وكانت تنطوى على مخاوف حقيقية من أى تدخل عسكرى سوفييتى صريح فى الصراع الدائر فى الشرق الأوسط (سادت هذه الخشية فى مواقف السياستين خلال حرب ٦٧ فحرب الاستنزاف عام ٧٠ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ بصفة خاصة ) ،

ولعله من الصحيح تاريخيًّا القول أنه برغم أن السياسة الأمريكية في عهد الرئيس

ليندون چونسون أواخر عام ١٩٦٤ وأوائل عام ١٩٦٥ كانت تعالج قضايا الشرق الأوسط باعتبارها قضايا لا تستحق كثيرًا من الاهتمام لتدهور العلاقات المصرية الأمريكية ما بين عام ١٩٦٤ - ١٩٦٧ ، ذلك التدهور الذي يرجع في جزء منه إلى الوجود العسكرى المصرى في اليمن في تلك الفترة ، إلا أن السياسة الأمريكية ظلت تخشى من استغلال السوفييت لأحداث الشرق الأوسط بسبب تورط واشنطن في حرب فيتنام ،

ولعل التقارير السوفييتية التى أبلغت لمصر فى ١٣ مايو ١٩٦٧ عن تعبئة إسرائيل لقواتها على الحدود مع سوريا ، وما أدت إليه من قرار الرئيس عبد الناصر بالتحرك لردع التحركات الإسرائيلية بعد ذلك ، ما أثار خشية واشنطن من أن الاتحاد السوفييتى يسعى لاستغلال الموقف فى الشرق الأوسط لتحقيق أهدافه .

كان اهتمام چونسون كله لا ينصب إلا على الاتحاد السوفييتى وعلى رد فعله المحتمل ، أما الصراع الإقليمى الدائر ، وأما أخطار الحرب بين إسرائيل ومصر وسوريا ، فقد كانت تتضاءل فى نظره أمام خطر المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى .

ولا يزال المحللون حتى اليوم يختلفون فيما إذا كانت السياسة الأمريكية في عهد الرئيس چونسون قد تواطأت للإعداد لحرب ١٩٦٧ مع إسرائيل، أم أن القيادة السوفييتية بتقاريرها التي أبلغتها لمصر عن تحرك القوات الإسرائيلية على الجولان السورية هي التي فجرت شرارة الحرب،

يقول «ويليام كوانت » وهو من أبرز خبراء السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط (عمل مساعدًا لمستشار الأمن القومى فى عهد الرئيس كارتر) أنه إن كان هناك من حاول التحريض على أزمة الشرق الأوسط فى منتصف عام ١٩٦٧ فهم السوفييت - وأن الولايات المتحدة كانت منغمسة أو متورطة فى فيتنام ، ولم يكن جونسون يسعى للتورط فى مغامرة أخرى ، ثم ينقل «كوانت » عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية فى يونيو ١٩٦٧ ما يقول «إن الاتحاد السوفييتى أراد خلق متاعب أخرى للولايات المتحدة بالإضافة إلى المتاعب الموجودة بالفعل فى فيتنام - متاعب أخرى للولايات المتحدة بالإضافة إلى المتاعب الموجودة بالفعل فى فيتنام - فى ذلك الوقت - وكان هدف السوفييت هو خلق وضع من شأنه أن تتورط الولايات

المتحدة تورطنا بالغنا اقتصاديًا وسياسيًا وربما عسكريًا - وأن تعانى من نتائج سياسية معاكسة من جراء وقوفها ضد العرب »، ويقول تقرير المخابرات المركزية: «إن هذه الخطة الكبرى كانت تتصور حربًا طويلة في الشرق الأوسط، ولتحقيق هذه الغابة فإن الاتحاد السوفييتي شجع العرب في موقفهم المعادى لإسرائيل »،

الوثائق الأمريكية تلقى بالمسئولية على السوفييت ، لكن مدرسة أخرى من المؤرخين تميل إلى القول أن إدارة چونسون قد أعفت إسرائيل من أى «فيتو» يحول بينها وبين شن الحرب ، وإن لم تعطها الضوء الأخضر صراحة لشن حرب تسميها حرب وقائية ضد مصر وسوريا ، وقدرت إدارة الرئيس چونسون في ضوء رسالة تلقاها من رئيس الوزراء الإسرائيلي «ليفي أشكول» في ١٨ مايو ١٩٦٧ أن الاتحاد السوفييتي لا يمكن أن يشعل هذا التوتر دون أن يتعرض لمواجهة مع الولايات المتحدة ،

بعث الرئيس چونسون بخطاب إلى رئيس الوزراء السوفييتى أليكس كوسيجين يوم ١٩ مايو ١٩٦٧ يؤكد فيه الموقف الأمريكى المؤيد لإسرائيل ، ويقترح مبادرة مشتركة من جانب الدولتين للحيلولة دون تحول الخلاف بين مصر وسوريا وإسرائيل إلى حرب شاملة ، وفي الثاني والعشرين من مايو بعث چونسون برسالة ثانية إلى كوسيجين يحذر من انفجار أعمال العنف ويقول له فيها «إن علاقاتكم وعلاقاتنا بدول المنطقة من شانها أن تجلب لنا المتاعب التي أثق أن أحدًا منا لا يسعى إليها » والواضح أن تطورات حرب فيتنام كانت تفرض على السياسة الأمريكية منهج الحذر ؛ تجنيبًا للتورط أو المواجهة مع الاتحاد السوفييتي ، لكن أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت ، زار واشنطن واتفق معها على أن تقوم الإدارة الأمريكية بإبلاغ موسكو أن تحذر المصريين ، لكن موسكو ظلت تصدر على أن إسرائيل بالحرب ، موسكو أن تحذر المصريين ، لكن موسكو ظلت تصدر على أن إسرائيل بالحرب ، وتبادل چونسون وكوسيجين الرسائل شبه اليومية ، وكذلك تبادل دين راسك وزير الخارجية السوفييتي

الرسائل حول الأزمة المحتدمة التي كانت تشير مع كل يوم نحو نهايتها المحتومة بنشوب حرب ١٩٦٧ .

كان الرئيس چونسون حريصًا على أن ينقل إلى القيادة السوفييتية الانطباع أن واشنطن ليس لها ضلع فى الحرب ؛ حتى يقلل من احتمال التدخل السوفييتى ، فأرسل دين راسك رسالة بهذا المعنى إلى موسكو لوقف إطلاق النار ، وبعث كوسيجين بدوره رسالة إلى چونسون يدعوه للتعاون الأمريكى السوفييتى لوقف إطلاق النار ، فيرد عليه چونسون بأنه يتعين على الدولتين أن يبتعدا خارج دائرة الصراع ،

وسوف يظل الجدل السياسى والتاريخى مستمرًا حول المسنولية عن حرب 197۷ بين السياستين السوفييتية والأمريكية ، وإن كان من الموضوعى القول أن السياسة الأمريكية قبل الحرب كانت تتسم بالحذر من التورط العسكرى الأمريكي في خطوات عسكرية منفردة من جانب واشنطن ، وتبادلت كما يقول «ويليام كوانت » أكثر من عشرين رسالة مع موسكو على الخط الساخن ، لكنه من الموضوعي أيضًا القول كذلك أن سياسة واشنطن خلال الحرب كانت تؤكد على ردع أي محاولة للسوفييت للتدخل إلى جانب مصر وسوريا، وتلكات وقتيًا في وقف إطلاق النار ، أما بعد الحرب فقد نهجت نهجًا مختلفًا ،

فى غمار التورط الأمريكي فى فيتنام، ووسط التعقيدات البالغة للصراع السياسى والعسكرى بين الدول العربية وإسرائيل، وانغماس السياسة الأمريكية فى الساحتين الآسيوية والشرق أوسطية، دخلت القوات السوفييتية براغ؛ لتطرح على الإدارة الأمريكية حسابات معقدة ومعادلات خطيرة فى الصراع بينهما على مناطق النفوذ فى أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط،

و لا يزال المؤرخون يناقشون مبررات الموقف الأمريكي الذي استقر على الأخذ بسياسة تجنب التورط العسكري وتجنب تورط حلفائها في حلف الناتو في مواجهات ساخنة مع الاتحاد السوفييتي بعد تدخله العسكري في براغ ، واتجهت السياسة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على الاتحاد السوفييتي وإعادة التخطيط الاستراتيجي للناتو لمواجهة آثار المواجهة العسكرية مع السوفييت في دول أخرى

مجاورة مثل يوغسلافيا ورومانيا والنمسا بل وبرلين ، وأعدت اذلك ما يسمى (باستراتيجية الطوارئ) .

وتجمع آراء المؤرخين اليوم على أن التقديرات الأمريكية للغزو السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا أنها كانت لا تراه موجهًا ضد المصالح الغربية أو الأمريكية ذاتها ؛ لأن السياسة السوفييتية كانت تعتبر مشكلة براغ (مشكلة داخلية) في دائرة نفوذها ، إلا أن مدرسة أخرى من المؤرخين الأمريكيين لتاريخ الحرب الباردة والصراع السوفييتي الأمريكي ، ترى أن الولايات المتحدة لم تكن في وضع يسمح لها بالحيلولة دون غزو تشيكوسلوفاكيا بنفس القدر والمنطق الذي لم يكن به الاتحاد السوفييتي خلال الأزمة الكوبية في وضع يسمح له بوقف الغزو الأمريكي لكوبا ،

كانت السياسة السوفييتية تقدر أن مصير تشيكوسلوفاكيا في دائرة صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية أخطر من أن تترك لتفلت من السيطرة السوفييتية ، حتى ولو أدى الأمر إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة ، وكانت تدرك تمامًا أن الولايات المتحدة مشتتة القوى في فيتنام ، كذلك سجلت السياسة السوفييتية نقطة انتصار في شرق أوروبا مثلما سجلت السياسة الأمريكية نقطة انتصار استراتيجية في أزمة الكاريبي والأزمة الكوبية - كما تسمى اليوم - عام ١٩٦٢، وكان الصراع الأمريكي السوفييتي واتجاهات السياسة الأمريكية نحو الاتحاد السوفييتي تجرى معاركها السياسية والعسكرية على أرض الحرب الدائرة في فيتنام.

ظلت السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى في تلك الفترة الحرجة من فترات الصراع السياسى الأيديولوچى بينهما تتفاعل على خلفيات التنافس الصينى السوفييتى على المستوى العالمى ، منذ تولى خروشوف الحكم ومنذ تطبيق سياسته التى هدم فيها التراث الستالينى وحاول فتح صفحات الحوار مع الإدارة الأمريكية في عهد كنيدى ، وكانت السياسة الأمريكية تتفاعل أيضًا في اتجاه معاكس بعد مصرع كنيدى وتولى الرئيس چونسون منذ عام ١٩٦٤ دفة السياسة الأمريكية ، كما كانت تلك السياسة الأمريكية الفيتنامية والصينية الفيتنامية والصينية الفيتنامية والصينية الفيتنامية والصينية الفيتنامية والصينية الفيتنامية والصينية

ولا تزال الحرب الفيتنامية تكشف عن الكثير من أسرارها وفصولها وزواياها ، وإن كانت الزاوية ذات الصلة الوثيقة بالعلاقات الأمريكية السوفييتية هي كيف تفاعلت واشنطن مع الموقف السياسي السوفييتي ومع الدعم العسكري السوفييتي لفيتنام ، وكيف تفاعلت موسكو مع التورط العسكري الأمريكي والوجود العسكري المتعاظم للقوات الأمريكية في جنوب شرق آسيا ،

الوجود العسكرى الأمريكى فى فيتنام ورث الوجود العسكرى الفرنسى بعد انسحابه من فيتنام الجنوبية فى صورة قواعد للمستشاريين العسكريين الأمريكيين ، ومن بينها القاعدة الأمريكية فى منطقة خليج تونكين ، حين شن جيش تحرير فيتتام فى أغسطس ١٩٦٤ وفيراير ١٩٦٥ هجومًا على القاعدة فى إطار «صراعه العسكرى ضد الإمپريالية »، وكان رد الفعل الأمريكى النمطى متوقعًا ، حين قصفت الطائرات الأمريكية فيتنام الشمالية ردًّا على الهجوم ، فدارت دائرة الحرب الفيتنامية عشر سنوات شهدت أكثر دورات الصراع الأمريكي السوفييتي إثارة على مسرح الأحداث العالمية ،

لم تكن موسكو ، ولم تكن واشنطن، تسعيان للمواجهة المسلحة في تلك الحرب، لولا الدور الصيني الذي أرغمهما على التورط كما تكشف عن ذلك الوثائق الأمريكية للحرب الفيتنامية ، وكذلك وثائق الكرملين ومحاضر جلسات المكتب السياسي للحزب الشيوعي ، التي كشف عنها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في التسعينيات ، كان التنافس بل الخلاف الصيني السوفييتي وخاصة قبل سقوط خروشوف في أكتوبر 1978 متز امناً وموازيًا للفتور في العلاقات السوفييتية الفيتنامية ،

بعد التحسن القصير والنسبى فى العلاقات السوفييتية الأمريكية فى أعقاب الرعب المتبادل والذى ولدتة أزمة الكاريبى ١٩٦٢ ، واكتشاف وجود الصواريخ السوفييتية فى الأراضى الكوبية ، اتجهت سياسة الكرملين إلى الحد من التورط العسكرى والسياسى فى الصراع المحتدم على أرض فيتنام ؛ لإدراك واضح من موسكو أن ذلك التورط ينطوى على صراعات محتملة بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة؛ فضلا عن تخوف وشكوك عميقة لدى الاتحاد السوفييتى من الآراء المتطرفة لدى الفيتناميين من أصحاب الميول الصينية ،

هذا الفتور في العلاقات السوفييتية الفيتنامية أتى بأثر عكسى على علاقات الصين بفيتنام؛ إذ تحسنت تلك العلاقات وتوطدت بتوقيع اتفاق تعاون عسكرى عام ١٩٦٤، مسع توافق سياسي بين بكين وهانوى من أجل النضال ضد « الإمپريالية الأمريكية »،

دخلت فيتنام وبكين فى خط واحد لمواجهة السياسة الأمريكية فى فيتنام ، وكان طرد خروشوف فى ذات العام بمثابة نقطة تحول فى العلاقات السوفييتية الفيتنامية ؛ إذ سرعان ما أعاد بريجينيف - السكرتير العام الجديد للجنة المركزية للحزب الشيوعى - سياسة التقارب مع فيتنام تخوفًا من فقدان الاتحاد السوفييتى لنفوذه فى المنطقة أمام اتساع نفوذ الصين ، وكذلك دخلت السياسة السوفييتية بقوة متز ايدة فى الصراع الفيتنامى الأمريكى ؛ لتكتب فصو لا مثيرة فى السياسة الأمريكية السوفييتية المتدت من منتصف الستينيات حتى مطلع السبعينيات ، وحتى و لاية الرئيس ريتشارد نيكسون ومهندس سياسته الخارجية هنرى كيسنجر ،

يمثل وصول الرئيس ليندون چونسون للسلطة بعد اغتيال كنيدى فى نوفمبر ١٩٦٣ - فى تقدير الخبراء السوفييت - انتصارًا للجناح اليمينى فى السياسة الأمريكية، فتضاءات احتمالات التحسن فى العلاقات السوفييتية الأمريكية التى كانت قد انتعشت فى حياة الرئيس چون كنيدى،

كانت السياسة السوفييتية في الحرب الفيتنامية تقدر تقديرًا دقيقًا وصحيحًا أن الصراع المسلح في فيتنام ينطوى على أخطار الاحتكاك والصدام مع الولايات المتحدة وربما المواجهة النووية ، وكانت موسكو تركز جهودها على التأييد الدولي لفيتنام والدعاية ضد الولايات المتحدة والإمپريالية الأمريكية ، ولكنها رغم ذلك وإزاء الدور الصيني الحاسم في دعم الموقف العسكري الفيتنامي ، لم يكن أمامها مفر من تزويد فيتنام بالسلاح والمساعدات الاقتصادية والعسكرية .

مع ذلك ظلت العلاقات السوفييتية الفيتنامية معقدة ومتناقضة ؛ لإدراك قادة الكرملين الارتباط بين درجة المساعدات العسكرية وبين صعود النفوذ السوفييتي أو هبوطه أمام النفوذ الصيني في جنوب شرقى آسيا والهند الصينية .

وسط غمار الحرب الفيتنامية التي ازداد التورط الأمريكي فيها عامًا بعد عام، كانت الإدارة الأمريكية لا تخفى رغبتها في دور سوفييتي مساعد في التدخل من أجل التسوية السلمية، وربما كانت هذه الحقيقة من أكثر الحقائق إثارة فيما كشفت عنه الوثائق السوفييتية عن الحرب الفيتنامية،

أيدت موسكو التسوية السياسية ولكن بشروط هانوى ، بينما أيدت واشنطن التسوية السياسة ولكن بشروط سايجون ، وفي الحالتين اعتمدت واشنطن على مساعى الاتحاد السوفييتي كوسيط له دوره المؤثر في مساعدة فيتنام •

وتكشف الحقائق التاريخية الجديدة - وعكس كثير من التقديرات - أن الاتحاد السوفييتي كان له دور حاسم في إنهاء الحرب الفيتنامية ، وكان ذلك بمثابة رسم الخطوط الجديدة ، للعلاقات السوفييتية الأمريكية في مرحلة الوفاق الدولى الجديدة التي سوف تدشن بعد إسدال الستار على الحرب الفيتنامية عام ١٩٧٣ .

كان المسرح الفيتنامى يجرى تحضيره بدور سوفييتى مؤثر ما بين يونيو إلى ديسمبر ١٩٦٦ لإخراج الولايات المتحدة من ورطتها التاريخية فى فيتتام ، من خلال المفاوضات السرية والاتصالات التى كلف بها المندوب البولندى فى لجنة الرقابة الدولية ووساطته بين فيتنام الشمالية والسفير الأمريكى فى جنوب فيتنام (هنرى كابوت لودچ) ، وكانت موسكو والسياسة السوفييتية وسط القصف لا تؤيد فقط ، بل و تخطط لهذه المساعدة البولندية تمهيدًا لفتح صفة جديدة مع واشنطن ،

فى ولاية ريتشارد نيكسون ( 79- ٧٣) وبتخطيط من مستشاره للأمن القومى ووزير خارجيته هنرى كيسنجر ، كانت السياسة الأمريكية تعول على الدور الحاسم الذى تلعبه موسكو للضغط على هانوى على أساس أن إنهاء الحرب الفيتنامية يخدم المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى ويخدم واشنطن لإخراجها من الورطة ، ويخدم الاتحاد السوفييتي لمنع صعود النفوذ الصينى على الصعيد العالمي والشيوعية الدولية ،

وقد لعب الاتحاد السوفييتى دور الوسيط دون ضجة ، وتجنب دور الوسيط الرسمى واكتفى بدور ساعى البريد لإقناع الفيتناميين بأهمية التسوية السياسية ، وقد شهد عام ١٩٦٧ بصفة خاصة منعطفًا فى جهود الوساطة السوفييتية مع فيتنام،

ومنعطفًا ثانيًا فى العلاقات السوفييتية الأمريكية فى قمة «جلاسبورو» بين كوسيجين وچونسون حول فيتنام، ودارت عجلة المفاوضات فى ١٣ مايو ١٩٦٨ فى پاريس، وكان ذلك نجاحًا لسياسة الولايات المتحدة بفضل الجهود السوفييتية لعقد الوفاق الجديد الذى هيأت له موسكو المناخ المناسب،

بانتصار نيكسون في الانتخابات عام ١٩٦٨ ، حدثت نقطة تحول جديدة في السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتي لاشتراكه في التسوية السلمية لحرب فيتنام ، كانت نظرية كيسنجر التي أسس عليها سياسته للخروج من الورطة العسكرية ، أن العلاقات الأمريكية السوفييتية مرتبطة بمشكلة فيتنام من أجل ذلك سخر كيسنجر الورقة الصينية ،

وليس ثمة وثيقة أكثر صدقًا من محضر محادثات السفير السوفييتى أناتولى دوبرينين مع هنرى كيسنجر مستشار الرئيس نيكسون في ١٢ يوليو ١٩٦٩، التى كشفت عن سياسة «الارتباط والترابط» التى طبقها كيسنجر بمهارة على مجمل العلاقات السوفييتية الأمريكية من ناحية ، وعلى المشكلة الفيتنامية من ناحية أخرى ، في إطار التشاور والتنسيق الأمريكي السوفييتي لحل القضية والخروج من الورطة ولإنهاء الحرب ،

يقول كيسنجر فى الحديث بالحرف: «عندما نتطرق لبحث الأوضاع فى الأقاليم والمناطق الأخرى فإنه يجب أن تتطور وتزداد الاتصالات السوفييتية الأمريكية »، ويقول كيسنجر: «والأمثلة على تلك المناطق، منطقة الشرق الأوسط، والرقابة على الأسلحة النووية، والتتمية التجارية الثنائية على المدى الطويل »،

فى الحديث مع السفير السوفييتى دوبرينين فى يوليو ١٩٦٩ ، «ربط كيسنجر بين التنسيق حول فيتنام والتنسيق فى مناطق أخرى منها الشرق الأوسط »...

وكانت بوادر الوفاق والاتفاق بين السياسة السوفييتية والأمريكية تلوح وتبدو واضحة في آفاق الشرق الأوسط بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ وإبان حرب الاستزاف ١٩٦٧ - ١٩٧٠ وقبيل مبادرة روچرز في مايو ١٩٧٠ التي قبلها جمال عبد الناصر في أثناء زيارته السرية للاتحاد السوفييتي حين أتفق على تزويد مصر بالصواريخ ، كما كشفت وثائق چنر الات الجيش السوفييتي الذين كتبوا مذكر اتهم بعد

ثلاثين عامًا من تنفيذ تلك « العملية » عملية إنشاء قواعد الصواريخ التي عُرفت في التاريخ العسكري السوفييتي باسم « عملية القوقاز » •

مثلما كان الشرق الأوسط بعيدًا عن جدول أعمال الرئيس الأمريكي ليندون چونسون قبل حرب ١٩٦٧، كذلك لم يكن النزاع العربي الإسرائيلي على جدول أعمال الرئيس ريتشارد نيكسون بعد تلك الحرب، اللهم إلا من منطلق علاقات الإدارة الأمريكية بالاتحاد السوفييتي من زاوية أخطار الحرب النووية وسعيه لإنشاء علاقة جديدة مع موسكو لضمان الاستقرار العالمي، وكذلك إعادة هيكلة العلاقات الدولية بالانفتاح على الصين، فضلا عن قضية فيتنام التي كانت تتصدر جدول أعماله،

وكان مستشاره للأمن القومى كيسنجر ، ينظر إلى الشرق الأوسط من زاوية المنافسة مع السوفييت ، ولذلك فقد دفعته الحقائق الجديدة بعد حرب ١٩٦٧ إلى انتهاج سياسة مستمرة لدعم إسرائيل ، إلى أن يحين الوقت على حد قوله «كى يقرر العرب الانفصال عن موسكو » وأقره على سياسته هذه ريتشارد نيكسون الذى لم ينصب اهتمامه على الشرق الأوسط ، بل سعى إلى تخليص بلاده من ورطة فيتتام ، ودخل لذلك في مفاوضات مع موسكو لتحقيق تقدم شامل ودخل معها في مفاوضات للحد من الأسلحة الاستراتيجية تحقيقًا لمبدأ (سياسة الربط) الذى عاد إليه كيسنجر ، فإذا حدث تنازل سوفييتي في فيتنام يمكن مقابلته بتحرك أمريكي في الشرق الأوسط ، وكذلك كان الحل فعلا ؛ لا يتحرك الوضع السياسي في الشرق الأوسط إلا مع تحرك السياستين السوفييتية و الأمريكية كل منها باتجاه الأخرى في «فترة الوفاق مع الردع » كما كان يحلو للرئيس نيكسون أن يطلق عليها ،

كان كيسنجر يعتقد أن الحفاظ على قوة إسرائيل من شأنه أن يقنع العرب بعدم جدوى الاعتماد على الاتحاد السوفييتى ، وأن يدفعهم إلى التحول نحو الولايات المتحدة، وأن ثمن ذلك هو الانفصال عن موسكو ، وكان كيسنجر يرى من منظور توازن القوى أن أول هدف يتعين السعى إليه هو الحد من الدور السوفييتى فى الشرق الأوسط،

وتوالت المشاورات والمباحثات الأمريكية السوفييتية منذ مطلع عام ١٩٦٩ بين وكيل الخارجية الأمريكية چوزيف سيسكو وبين سفير الاتحاد السوفييتي أناتولي

دوبرينين في ١٨ و ٢٢ مارس ٦٩ ، وفي مايو ١٩٦٩ انتهت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقديرات حول الدور السوفييتي في الشرق الأوسط على أساس «أن الاتحاد السوفييتي و لاعتبارات تتصل بالاستراتيجية العالمية سيكون مستعدًا للتعاون مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حتى لو تسبب هذا التعاون في شئ من التوتر في علاقته مع عبد الناصر »، وكان هدف السياسة الأمريكية الحقيقي من وراء هذه التقديرات إضعاف وزعزعة موقف السوفييت في مصر ،

وبينما كان جروميكو وزير خارجية الاتحاد السوفييتى يجرى مباحثاته فى القاهرة فى ١٠٠ - ١٢ يونيو ١٩٦٩ لبحث السلام الدائم والتسوية الشاملة ، لم يكن كيسنجر مستشار الأمن القومى الأمريكى يتعجل المباحثات ، ويرى أن استمرار المآزق فى صالح الولايات المتحدة ؛ لأن ذلك فى رأيه - يضع مصر - فى مواجهة الحقيقية - ألا وهى أن الوصاية السوفييتية تمثل عقبة فى طريق التقدم ، وأن الولايات المتحدة وحدها هى القادرة على تحقيق التسوية ، وكذلك يوضح كيسنجر العجز السوفييتى عن التحرك أو تحقيق التسوية ،

وفشلت الجهود الأمريكية السوفييتية في نوفمبر ١٩٦٩ في إقناع إسرائيل بقبول خطة التسوية (سميت خطة روچرز - التي باركها كيسنجر مستشار الأمن القومي - هي الوقيعة أو الفصل بين مصر والاتحاد السوفييتي .

لكن عبد الناصر كان قد قرر أن يخطو خطوة باتجاه التعاون المصرى السوفييتى في يناير ١٩٧٠ ، من أجل تدفق الأسلحة السوفييتية إلى مصر بعد ضرب الطائرات الإسرائيلية للعمق في مصر، فسافر في رحلته السرية الشهيرة للإتفاق على نظم الدفاع الجوى الجديدة أو ما عرف باسم «حائط الصواريخ السوفييتية».

دخلت العلاقات السوفييتية الأمريكية أزمة جديدة حين حذر كوسيجين رئيس الوزراء السوفييتي الرئيس نيكسون من اتساع نطاق العمليات العسكرية لاستمر ال الغارات الإسرائيلية ، وأشار إلى العواقب شديدة الخطورة ، وقال بصراحة شديدة : «إن الاتحاد السوفييتي سوف يضطر للعمل للرد الملائم على المعتدى الأحمق » •

وصف كيسنجر مستشار الأمن القومى الأمريكى هذه الرسالة بأنها «تهديد سوفييتى » للرئيس نيكسون ، وأضاف بالرد عليها رسالة أشد لهجة ، فرد نيكسون فى فبراير ١٩٧٠ بأن الولايات المتحدة تعتبر أى محاولة يبذلها الاتحاد السوفييتى للسعى الهيمنة على الشرق الأوسط بمثابة أمر يورث القلق الخطير ، وتأزمت العلاقات السوفييتية الأمريكية أشد ما تكون الأزمة ، ولم يكن أمام موسكو إلا أن تفتح حوارًا جادًا آخر مع واشنطن، فاجتمع سفير الاتحاد السوفييتى دوبرينين مع روچرز إعداد للاتفاق على خطة لوقف إطلاق النار في يونيو ، وطلب نيكسون من روچرز إعداد خطة أو مبادرة لذلك ، ووصف نيكسون الشرق الأوسط في ذلك الوقت بأنه شبيه «بالبلقان في الحرب العالمية الأولى ، حيث يمكن انسياق القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى إلى مواجهة لا يسعيان إليها » •

لكن عبد الناصر فى زيارته لموسكو فى ٢٩ يناير ١٩٧٠ وبحضور القادة السوفييت أعلن موافقته على ما عرف باسم مبادرة روچرز لوقف إطلاق النار ، حتى تتاح له فرصة التقاط الأنفاس واستكمال بناء حائط الصواريخ،

كان الخط السياسى الأمريكى فى عام ٦٩ و ٧٠ وهو التيار الذى يتزعمه كيسنجر ، أن الشرق الأوسط يمثل أزمة عالمية وينطوى على خطر المواجهة مع الاتحاد السوفييتى ، ويحبذ إجراء محادثات سوفييتية أمريكية ، وكانت واشنطن تسعى فى ذلك كله إلى وقف تصاعد الدور السوفييتى فى الشرق الأوسط بعد أن ازدادت احتمالات المواجهة ، وكان استياء نيكسون وكيسنجر قد بلغ مداه من السوفييت بسبب مباحثات فيتنام ومباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيچية ثم الوضع فى الشرق الأوسط ، وقدرت إدارة الرئيس نيكسون أن الوقت قد حان الوقوف فى وجه موسكو خاصة بعد تنامى الدور السوفييتى فى النزاع العربى الإسرائيلى بعد حرب ١٩٦٧ وبدأ نيكسون يتقبل آراء كيسنجر الذى يدعو إلى «أن إسرائيلى القوية فقط هى التى تستطيع التعامل مع الوجود السوفييتى فى مصر » وأنه لا سبيل إلى حماية المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط إلا «بإحباط ما يصفه بالخطر السوفييتى فى مصر » و

ولما تولى الرئيس أنور السادات رئاسة مصر بعد وفاة عبد الناصر عام ١٩٧٠، اتجهت السياسة الأمريكية نحو هدف رئيسي جديد ، هو أن توضح للسادات أن الوجود السوفييتى فى مصر يمثل عقبة أمام استرداده لسيناء ، وأن أى أسلحة سوفييتية تقدم لمصر سوف يقدم فى مقابلها أسلحة لإسرائيل مما ينعدم معه الخيار العسكرى أمام مصر ، وأنه ما دام الوجود العسكرى السوفييتى مستمرًا فى مصر فإن الديبلوماسية الأمريكية لن تبذل إلا محاولات فاترة من أجل التسوية .

كان كيسنجر وسط هذا كله يجرى مفاوضاته المكثفة في پاريس حول فيتنام ، في الوقت الذي كان الإحباط قد أصاب الرئيس السادات من وفاء السوفييت بتعهداتهم ، (بعد حركة التصحيح في ١٥ مايو ١٩٧١ ورغم توقيع اتفاق الصداقة مع نيكو لاى بودجورني ٢٧ مايو ١٩٧١) وكان كيسنجر قد حقق انفتاحًا تاريخيًا على الصين بزيارته السرية في يوليو ١٩٧١ و انخر اطه في مفاوضات جادة حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفييتي ، وقام بزيارتين لموسكو وبكين استعدادًا لإنهاء حرب فيتنام ،

وسط هذا التحرك الدولى الأمريكي مع السوفييت ومع الصين ، ازدادت آمال كيسنجر في إضعاف وضع السوفييت في مصر والشرق الأوسط ، وبرغم ضرب فيتنام بالقنابل وتلغيم ميناء هايفونج لم يلغ بريچينيف قمة موسكو ـ نيكسون ، وابتلع السوفييت كبرياءهم واستقبلوا نيكسون في مايو ١٩٧٢ • كان من أهداف السياسة الأمريكية التي خططها نيكسون وكيسنجر هو تحقيق «انفراج» كبير مع موسكو تستخدمه السياسة الأمريكية في مناطق أخرى في العالم سواء في فيتنام أو الشرق الأوسط ، وأكدت اتصالات واشنطن مع موسكو وبكين بأنه لا الصين ولا السوفييت سوف يضحون بمصالحهم مع الولايات المتحدة من أجل فيتنام ، بل استقر اعتقاد واشنطن أنه أصبح ممكنا إقناع السوفييت بتحقق انفراج أو «استرخاء» عسكرى في الشرق الأوسط .

وكان كيسنجر وجروميكو في بيان مشترك لهما في ٢١ مايو ١٩٧٢ قد حددا فعلا نقاطًا للتسوية السلمية ، أكدا فيها أن موسكو وواشنطن اتفقتا على أن تسوية النزاع العربي الإسرائيلي تؤدي إلى تطبيع الموقف في الشرق الأوسط وتحقيق الاسترخاء العسكري في المنطقة ، واستخلص السادات من ذلك أن السوفييت غير مستعدين للضعط على الأمريكيين دفاعًا عن مواقفه ، فقرر في ٨ يوليو ١٩٧٢ رحيل

المستشاريين العسكريين السوفييت من مصر ، فغادر ها أكثر من عشرة آلاف خبير ، تمامًا كما كان يأمل كيسنجر ·

بعد تسوية فيتنام في ١٣ يناير ١٩٧٣ ، أصبحت السياسة الأمريكية مستعدة لتحويل اهتماماتها إلى الشرق الأوسط ، ووضع كيسنجر إستراتيچية للتعامل مع السوفييت لإرغامهم على التعاون مع واشنطن ، ورتب الاجتماع بين نيكسون وبريچينيف في الولايات المتحدة في يونيو ١٩٧٣ للتوصل لاتفاق حول أسس التسوية ، وفي مباحثات القمة حذر بريچينيف نيكسون من أن المصريين والسوريين عازمون على خوض الحرب ، وأن الاتحاد السوفييتي ليس بوسعه منعهم ، وأنه لا سبيل لمنع الحرب إلا بمبادرة أمريكية للضغط على إسرائيل للانسحاب ، ولم يوافق نيكسون على الضغط على إسرائيل ، واكتفى كيسنجر وجروميكو ببيان في يونيو نيكسون على المجهد من أجل التسوية في الشرق الأوسط » قبيل حرب أكتوبر باربعة شهور فقط .

كانت سياسة التحدى السوفييتى والتحدى المضاد الأمريكى ، والتحرك والتحرك المضاد فيما بينهما هو سمة السياستين السوفييتية والأمريكية ، ذلك حدث فى أزمة المجر وأزمة برلين وأزمة الكاريبى وأزمة براغ ، وأخيرًا حرب فيتنام التى مهدت لسياسة الوفاق فى السبعينيات ثم فى مقدمات ونتائج حرب أكتوبر فى الشرق الأوسط بعد توقيع الاتفاق الثنائى بين الولايات المتحدة وفيتنام فى ٢٧ يناير ١٩٧٣ ، وإنهاء الحرب وخروج أمريكا من ورطتها التاريخية ، لتدخل بقوة فى منطقة أخرى من أهم مناطق الصراع السوفييتى الأمريكى ، هى منطقة الشرق الأوسط بعد ذلك الاتفاق بعشرة شهور فقط فى أكتوبر ١٩٧٣ ـ بنشوب الحرب المصرية الإسرائيلية الرابعة ، وبدء فصل جديد من السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى وتجاه الشرق الأوسط ، لاز الت مشاهده تجرى على مسرح الأحداث حتى الآن ،

إذا كانت بداية السبعينيات قد شهدت خروجًا للوجود العسكرى الأمريكى من فيتنام ، فإن السنوات الأولى من عقد السبعينيات - قبيل حرب أكتوبر وفى أعقابها شهدت بداية الخروج العسكرى السوفييتى من الشرق الأوسط ؛ فالحرب فى فيتنام والحرب فى الشرق الأوسط وفصول المفاوضات السوفييتية والأمريكية تداخلت ،

وتبادل الخصمان الأدوار فيما بينهما ، لعبت موسكو دور الوسيط في خروج القوات الأمريكية من فيتنام ، وقامت واشنطن بديبلوماسية كيسنجر في إعداد المسرح في الشرق الأوسط للخروج العسكرى والسياسي السوفييتي من المنطقة ، في المسلسل الذي لا ينتهي من التحدى والتحدى المضاد بين السياستين السوفييتية والأمريكية في حرب باردة ساخنة تتتقل من أوروبا إلى آسيا إلى أمريكا الوسطى إلى الشرق الأوسط،

كان الشرق الأوسط مجرد جزء من رقعة الشطرنج الكبيرة ، كما وصفها بحق زيجنيو برزيجنسكى (مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكي چيمى كارتر) ، وظل كذلك في مطلع الثمانينيات وحتى بداية مرحلة ما قبل النهاية في و لاية الرئيس رونالد ريجان ، وشن الهجوم الأخير على «إمبر اطورية الشر السوفييتية»،



## الولايات المتحدة وإسرائيل وعلاقات من نوع خاص جدًّا • •

كريمة كيرلس رنيس قسم الشنون الإسرائيلية والفلسطينية بجريدة الأخبار

هل حقيًا أن سر وجود إسرائيل وبقاءها كدولة لها كيانها بل سطوتها في منطقة الشرق الأوسط هو الولايات المتحدة ؟ وأنه لولاها ما كانت إسرائيل ؟ إن العالم كله يدرك هذه الحقيقة وليس هذا تجنيبًا أو مبالغة ، ولكن هناك حقائق ملموسة ووثائق وأدلة وبراهين تؤكد ذلك منذ قيام إسرائيل وحتى يومنا هذا٠٠ ورغم أن للولايات المتحدة علاقات متنوعة مع جميع دول العالم تقريبًا ، إلا أن علاقاتها بإسر ائيل هي علاقات خاصة جدًّا ولا مثيل لها في تاريخ العلاقات الدولية ؛ لأن الولايات المتحدة هي الحافظ والضامن لأمن إسر ائيل ولبقائها ، وما من مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان من الحزب الجمهوري أو الديمقر اطي إلا وأعرب عن التزامه بالحفاظ على أمن إسرائيل ، بل وعلى تفوقها العسكري على سائر دول المنطقة ، و هو بذلك يضمن تأييد اللوبي اليهودي الذي يسيطر على الدو انر المهمة في الدولة الأمريكية ، ففي خضم المنافسة الانتخابية وحملاتها ، يلعب اللاعبون الكبار داخل المجتمع الأمريكي بكل أدواته وأسلحته وأمواله وإعلامه وأنصاره وكوادره٠٠٠ وبين اللاعبين الكبار تقف إسرائيل دائمًا في الصف الأول ٠٠ ليس فقط من خلال دولتها وأجهزتها ولكن من خلال الجاليات اليهودية الكبيرة التأثير والنفوذ، وفي قمة قيادتها منظمات اللوبي الصهيوني الشهيرة٠٠ ولا يخفي مدى تغلغل النفوذ الصهيوني والتأثير الإسرائيلي في شرايين أمريكا ، وخاصة في العصب الحساس لصناعة السياسة الأمريكية ، الأمر الذي جعل من أمريكا قوة انحياز أعمى لإسرائيل ، وخلق

من إسر ائيل قوة تأثير كبرى في أمريكًا في السياسة والاقتصاد والإعلام ، وفي الانتخابات الرئاسية بشكل خاص وفي الانتخابات التشريعية أيضًا ٠٠ إن جملة (إسرائيل قرة عين أمريكا) اصبحت شعارًا يحكم مجمل السياسات الأمريكية، سواء في ظل حكم الجمهوريين أو الديمقر اطيين ٠٠ الكل داخل الآلة السياسية سواء في هذا٠٠ باعتبار أن إسرائيل جزء من مكونات الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا الأمريكية ، منذ حكم الرئيس الأمريكي هارى ترومان إلى الرئيس بيل كلينتون ومن سيأتي بعده، إلى أن تتغير الأوضاع، ورغم كل ما قدمه الرؤساء الأمريكيون السابقون لإسرائيل من دعم سياسي وعسكري واقتصادي على كافة الأصعدة وفي كل المناسبات والأحوال ، إلا أن الرئيس كلينتون فاق الجميع ؛ إذ أنه باعتراف الكل قدم لإسرائيل على مدى فترتى رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية ما تفوق به على أسلافه من المساعدات الاقتصادية إلى المعونات العسكرية ، ومن الدعم المطلق في محادثات التسوية السياسية مع العرب إلى الدعم المطلق أيضاً في تعزيز أمنها وتفوقها العسكرى والتكنولوچي، هكذا تفوق كلينتون على سابقيه من الرؤساء الأمريكيين في دعم إسرائيل ولكن قد يتفوق عليه من سيتولى الرئاسة بعده ، سواء نائبه الديمقراطي آل جور أو منافسه الجمهوري بوش الابن (\*) • • فقد سارع كلاهما مبكرًا بتقديم أوراق الاعتماد وطلب البركة والتأييد من إسرائيل واللوبي الصهيوني داخل أمريكا ، ويعملان أيضاً على كسب أصوات اليهود وهي أصوات مدربة ومنظمة ونشيطة ، كما يزايد كلٌّ منهما على الآخر في التودد وبذل الوعود وتقديم التعهدات الإسرائيل في سياق حملاتهما الانتخابية الراهنة • • ولا يخلو أي حديث لهما في كافة وسائل الإعلام وفي الخطابات العامة أو في الحوارات الصحفية من طبع قبلة على جبين إسرائيل ، والانحناء بشدة أمام هيلمانها والإعجاب المتزايد بعظمة العبقرية اليهودية وقوة اللوبي الصهيوني والتوامة الأبدية بين أمريكا وإسرائيل ٠٠٠ وحتى زوجة الرئيس الأمريكي كلينتون - السيدة هيلاري٠٠ التي رشحت نفسها لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي ، لم تتوان في إظهار ولائها لإسرائيل خلال جو لاتها في نيويورك ، طمعًا في نيل شرف الأصوات اليهودية ، بل سارعت أيضًا

<sup>(\*)</sup> تمت كتابة المقال قبل فوز چورج بوش ( الابن ) بالرئاسة •

بالذهاب إلى إسرائيل لطلب الدعم والتأييد ، رغم الحملة التى شنها ضدها منافسوها حيث اتهموها بأنها تستغل سلطة البيت الأبيض وأموال دافعى الضرائب لأنها سافرت على متن طائرة الرئاسة إلى إسرائيل بوصفها سيدة أمريكا الأولى ، وتحولت القضية في كافة وسائل الإعلام إلى فضيحة أخلاقية وسياسية لهيلارى كلينتون عضو مجلس الشيوخ المنتظرة ، ولكن كل ذلك لم يهمها ؛ لأن إسرائيل أهم لها من كل شيء حتى الفضائح!! بل هناك أكبر من كل هذا وهو تراجعها عن التصريح الذى أدلت به قبل شهور ، والذى أعلنت فيه أن من حق الفلسطينيين أن يكون لهم دولة وعاصمة ، وذلك خضوعًا للضغط الصهيوني وتصحيحًا لزلة اللسان التي خرجت منها ، أعلنت أنها تحلم بأن تظل القدس عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل القوية والصديقة والحليفة للولايات المتحدة إلى الأبد ، ، .

وللوقوف على كيف بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ، سنبدأ من عام ١٩٤٧ ٠٠٠ فبعد صدور توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام ١٩٤٧ والخاصة بتقسيم فلسطين ، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية في تبادل المراسلات مع بعثاتها الديبلوماسية في بلدان الشرق الأوسط وبعض بلدان العالم الإسلامي بشأن الانطباعات التي خرجت بها هذه البعثات وعن ردود الفعل إزاء التقسيم وإزاء السياسة الأمريكية • • وكانت هناك أيضا تقارير قدمها مستشارون سياسيون وقانونيون لوزارة الخارجية الأمريكية للبيت الأبيض ، ولما كان الإحساس بأن التوصية بتقسيم فلسطين التي قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٧ غير قابلة للتتفيذ لعدم موافقة العرب عليها - وهم أحد طرفي النزاع - فإن مشروعات الإدارات المعنية بوزارة الخارجية الأمريكية كانت تميل إلى رفض التقسيم خوفًا على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وعدم التورط في تنفيذ هذا التقسيم على غير رغبة السكان العرب، • ثم سيطر إحساس آخر على بعض التقارير مفاده أن تراجع الأمم المتحدة عن التقسيم اقتناعًا بعدم قابليته للتنفيذ ، يعتبر إهدارًا لمكانة المنظمة الدولية في أعين أعضائها ، ومن ثم كان التمادي في خطة التقسيم مع البحث عن اقتراحات بديلة تُقدم في الوقت المناسب إذا تقرر تنفيذ التقسيم فعلا ، وكان ضمن هذه الاقتراحات وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية ،

وترتيب هدنة إذا ما انفجر الصراع ، غير أن المصاعب التي أحاطت بتوصية التقسيم والتي نبهت إليها وزارة الخارجية الأمريكية لإثناء البيت الأبيض ومستشاريه عن المضي في هذا الطريق لم تفلح ، وذلك لأن جماعات الضغط الصهيوني المتغلغلة في البيت الأبيض كانت أقوى من وزارة الخارجية ومشروعاتها المعارضة للتقسيم . . حتى انتهى الأمر أخيرًا إلى اعتراف الرئيس الأمريكي هارى ترومان بإسرائيل ساعة الإعلان عن قيامها مستخدمًا سلطاته الدستورية في ذلك ، وبترتيب من وراء ظهر وزارة الخارجية التي لم تعرف بالإعلان عن الاعتراف إلا قبل موعده بربع ساعة فقط!!!! .

وجاء في مجموعة أوراق باللغة العبرية تحت عنوان : أرض إسرائيل - الولايات المتحدة وإسرائيل (أ. دورون - بيت بيرل ١٩٨٨) :

[ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي هارى ترومان منح اعترافاً ديب لوماسيًا للدولة الجديدة بعد إحدى عشرة دقيقة من قيامها في الرابع عشر من مايو عام ١٩٤٨ ٠٠ وهذا الاعتراف يرمز في حد ذاته إلى العلاقات الوثيقة والحارة التي ميزت الصلة بين البيت الأبيض وإسرائيل بصورة عامة ، وهذا لا يعنى أنه لم تكن هناك خلافات قط في الرأى بين واشنطن والقدس ٠٠ ولكن الشيء الصحيح أن تقاربًا خاصًا نشأ بين الدولتين منذ اليوم الأول لقيام إسرائيل ٠٠ فقد أيدت الولايات المتحدة مشروع التقسيم في الأمم المتحدة عام ١٩٤٧ ، ولكن وزارة الخارجية عارضته وحاولت أيضاً تغيير الموقف الأمريكي بعد التصويت في الجمعية العامة في ٢٩ نوفمبر، وقد ولد هذا الأمر مواجهات كثيرة وصعبة بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ، فعلى سبيل المثال أعلن (دورين أوستين) المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة أن واشنطن ترفض مشروع التقسيم لصالح وصاية مؤقتة للأمم المتحدة على أرض إسرائيل أى (فلسطين) ٠٠٠ واتفق وزير الخارجية (مارشال) بعد فترة مع وسيط الأمم المتحدة - برنادوت - على أنه يجب فصل منطقة النقب عن فلسطين وتسليمها للاردن ٠٠ واندهش الرئيس ترومان من هاتين الخطوتين وأصيب بخيبة أمل ، ولكنه نجح في إحباط خطة وزارة الخارجية وأن يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بمبادئ التقسيم ، كما تغلب ترومان في يونيو ١٩٤٨ على

تحفظات وزارة الخارجية وعين حيمس ج • ماكدونالد كمبعوثه الخاص في إسرائيل ، وامتنع ترومان عن التدخل فقط فيما يخص الحظر على بيع السلاح للشرق الأوسط والذي فرضته وزارة الخارجية في ٥ ديسمبر ١٩٤٧ ٠٠ ولو أن هذا الحظر كان من شأنه التأثير بشدة على فرص بقاء دولة إسرائيل ، وفي قراره بعدم الغاء الحظر ، تأثر ترومان أساسًا من تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الخارجية الأمريكية بأن مثل هذه الخطوة تشكل خطرًا على علاقات بريطانيا والولايات المتحدة ، وطرأت أزمة مؤقتة في علاقات إسرائيل والولايات المتحدة في نهاية عام ١٩٤٨ ٠٠ ففي ديسمبر ١٩٤٨ دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى سيناء في محاولة لتوجيه ضربة قاضية القوات المصرية التي اجتاحت إسرائيل في بداية حرب الاستقلال ٠٠ وفي ٣١ ديسمبر بعث ترومان برسالة عاجلة إلى رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن جوريون يطلب فيها انسحاب كل القوات الإسرائيلية من سيناء ، ومحذرًا من أنه إذا لم تستجب إسرائيل لهذا الطلب فستضطر الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في علاقاتها معها • • وقد جاءت هذه الخطوة الأمريكية ، لرغبتها في منع حدوث صدام بين بريطانيا وإسرائيل الذي كان سيضر بشدة بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وسارع بن جوريون بتلبية طلب الولايات المتحدة ، وانتهت بذلك الأزمة القصيرة ولم تترك أى أثر في علاقات الدولتين • • وفي فبراير عام ١٩٤٩ وبعد انتخابات الكنيست الأول ( البرلمان الإسرائيلي ) منح ترومان اعتراف شرعى لحكومة إسرائيل وعمل على ضمها إلى منظمة الأمم المتحدة • • وبتدخل من ترومان أيضاً حصلت إسرائيل على قرض بمبلغ ١٠٠ مليون دولار من. أجل استبعاب المهاجرين الجدد ، ومع ذلك ثارت خلافات في الرأى بين واشنطن والقدس حول مشكلات مثل مصير اللجئين العرب ومستقبل القدس ، فطالبت الولايات المتحدة بأنه يجب على إسرائيل إعادة اللاجئين كخطوة أولى لتسوية شاملة ٠٠ أما إسرائيل فرأت أن مشكلة اللجئين يجب حلها فقط في إطار تسوية سلمية شاملة • وصرح زعماء إسر انيليون - بشكل غير رسمى - بأنه قد تم بالفعل تبادل سكانى عندما استوعبت إسرائيل منات الألاف من اليهود الذين طردوا من الدول العربية ، والآن مفروض على الدول العربية استيعاب اللاجئين الفلسطينيين • • وفيما

يتعلق بالقدس فقد أعلنت الولايات المتحدة أن قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتدويل القدس مازالت سارية المفعول ، ورغم أن المدينة كاتت مقسمة إلى قسمين فإن الولايات المتحدة أصرت على أن تراها كوحدة واحدة ومنفصلة ، ووضعت فيها قنصل خاص يقدم التقارير إلى واشنطن مباشرة وليس عن طريق السفارة الأمريكية قى عمان أو فى تل أبيب • وأعانت إسرائيل من جانبها أنه مادامت الأمم المتحدة لم تتدخل لوقف العدوان العربي ضد المدينة ولم تعمل من أجل فرض حكم دولي عليها فإن التدويل باطل و لاغ، والمدينة مقسمة تلقائيًّا بين الأردن وإسرائيل ٠٠ وقالت إسرائيل أن لها الحق الكامل لدمج غرب القدس بسكانها اليهود الذين يبلغ عددهم حوالي ١٠٠,٠٠٠ نسمة داخل دولة إسرائيل والإعلان عنها عاصمة لها٠٠ وبقيت الخلافات بشأن القدس كما هي ، ولكنها لم تشكل أبدًا عقبة حقيقية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة • • وبعد توقيع اتفاقيات الهدنة عام ١٩٤٩ ، ركزت الو لايات المتحدة في الحقيقة على ممارسة الضغط على كل الأطراف لبدء مفاوضات لتسوية سلمية ، ولكن الفجوة كانت واسعة جدًا بين الأطراف في هذا الشأن ٠٠ وكان رفض العرب للتوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل إلى جانب سعيهم المستمر لزيادة تسليحهم ودعوتهم للقيام بجولة ثانية تمنحهم ما لم يحققوه في الجولة الأولى واسترداد أرضهم ، قد جعل إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة أن تعمل على إصلاح الفجوة بالنسبة لإمدادات السلاح، واستجابت الولايات المتحدة وأثرت على بريطانيا العظمى وعلى فرنسا للانضمام إليها لإصدار بيان مشترك يقول: إن الدول الثلاث العظمى ستعمل على منع نمو سباق التسلح في الشرق الأوسط ٠٠ وكان هذا البيان الذي صدر عام ١٩٥٠ موجها في الحقيقة ضد تسلل السوفييت للمنطقة ، بافتراض أن دول الشرق الأوسط مهيأة للعب دور مهم في أمن المنطقة بعد إقامة حلف دفاع شرق أوسطى ، على غرار حلف ناتو ٠٠٠ وفي الأعوام من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٢ قامت حكومة ترومان بعملية جس نبض بين دول الشرق الأوسط بشأن إقامة مثل هذه المعاهدة ، ولكنها لم تتقدم كثيرًا في هذا الشأن • وقد أعطت حكومة الرنيس أيزنهاور أفضلية كبرى لهذا المشروع ، وألمح وزير الخارجية دالاس - أكثر من مرة - إلى أن إسرائيل تمثل عقبة أمام إقامة شبكة دفاع إقليمية ، وكان في سعى حكومة أيزنهاور

بعد عام ١٩٥٢ وراء تأييد العرب لحلف دفاع شرق أوسطى ، إنحراف عن ميل حكومة ترومان لإسرائيل ، وبرزت وجهة نظر رأت في إقامة دولة إسرائيل حجر عثرة أمام تقوية نظم دفاع الغرب في الشرق الأوسط، وسيطر هذا الرأى على مواقف ايزنهاور ودالاس حوالى خمس سنوات كاملة ووصلت العلاقات بين واشنطن والقدس إلى أسفل الدرج ٠٠ وأثارت جهود الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية لعدد من الدول العربية انزعاجًا شديدًا في إسرائيل! • ورفض الرئيس المصرى جمال عبد الناصر الطلبات الأمريكية للانضمام إلى النظام الشرق أوسطى متعللا بأن مصر لن تتمتع بالسيادة التامة مادامت بريطانيا مستمرة في احتلال جزء من أرضها ، لذلك طالب دالاس في أغسطس ١٩٥٤ بإجلاء البريطانيين من منطقة قناة السويس ٠٠ ووافقت بريطانيا على ذلك إلا أن - ناصر - تمسك بمعارضته الشديدة لتوقيع أي معاهدة دفاع إقليمية حتى بعد خروج البريطانيين ، وذهبت جهود الولايات المتحدة هباء ٠٠٠ عندئذ ركز دالاس في إقامة نظام دفاع شمالي في الشرق الأوسط على أن يشمل في البداية فقط الدول المتاخمة للاتحاد السوفييتي مثل تركيا -إيران - العراق ، ولكن محاولة ضم العراق أيضاً - المنافسة لمصر - أغضبت -ناصر • وعلى ضوء معارضة مصر وإسرائيل ، تقرر ألا تنضم الولايات المتحدة في ذلك الوقت كطرف متساو في الحقوق والواجبات في حلف بغداد ، والذي تم التوقيع عليه في ٣٠ مارس عام ١٩٥٥ ، بل تكتفي بإرسال المعدات العسكرية والسلاح • • وبذلك كان من المحتمل أيضاً أن توفر الحكومة الأمريكية على نفسها صراع صعب مع مجلس الشيوخ المؤيد لإسرائيل ، والذي بدون مو افقته كان يتعذر على الولايات المتحدة الانضمام كطرف في الاتفاق •

وعم القلق في إسرائيل فيما يتعلق باستعداد الولايات المتحدة لتسليح العراق، وهي الدولة الوحيدة من بين الدول العربية التي حاربت إسرائيل عام ١٩٤٨ ورفضت التوقيع معها على اتفاق هدنة ، أضيف لذلك النبأ الخاص بصفقة السلاح المصرية التشيكية والذي نشر في سبتمبر ١٩٥٥ والذي وضع بداية للتغلغل الروسي في الشرق الأوسط ، أما تورط مصر في الجدال مع بريطانيا وفرنسا حول الملكية والسيطرة على قناة السويس في عام ١٩٥٦ ، فإنه مهد الطريق أمام إسرائيل للعمل ضد ـ ناصر

- بالتعاون مع الدولتين العظمتين في غرب أوروبا و وقد حققت إسرائيل في حملة السويس عام ١٩٥٦ الأهداف الأساسية التي حددتها لنفسها ، وهي تدمير مخزون السيلاح المصرى ، وتصفية معسكرات الفدائيين في قطاع عزة التي كانت تحت سيطرة مصر ، والسماح بمرور السفن في مضائق تيران وخليج العقبة وصولا إلى إسرائيل ، إلا أن الولايات المتحدة لم تكف عن السعى وراء - ناصر - فطلبت من إسرائيل الانسحاب الفورى من سيناء بدون أي شروط وقد ظهر في المواجهة التي نشبت عندنذ بين واشنطن والقدس التغير الذي طرأ على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ أن تولى مسئولية الحكم فريق أيزنهاور - دالاس، وكان ذلك أحد الأحداث القليلة في تاريخ سياسة الحرب الباردة التي اتفقت فيها الدولتان العظميان على موقف دولي مماثل و

ولم تكن الحكومة الأمريكية مستعدة للتسليم بمطلب إسرائيل القائل بأن على الولايات المتحدة أن توافق مع باقى الدول البحرية على الطابع الدولي لمضائق تيران وخليج العقبة ٠٠٠ وذلك بخلاف وضع قوة من الأمم المتحدة في شرم الشيخ لتأمين المرور في المضانق • • ولم تكن الحكومة الأمريكية مستعدة أيضنا لإعطاء ضمانات لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ٠٠ وفي بداية عام ١٩٥٧ حدث جمود وقررت حكومة أيزنهاور تأييد دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات على إسرائيل ؛ لأنها لم تنسحب من سيناء ٠٠ وفي هذه المرحلة حظيت إسرائيل بتأييد من جانب مجلس الشيوخ الأمريكي وهو التأييد الذي أدى إلى حدوث تغيير في السياسة ، ، فقد أوضح - ليندون جونسون ( زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت ) للبيت الأبيض، أن الكونجرس لن يوافق على فرض عقوبات ضد إسرائيل ٠٠ وأخيرًا انتهت الأزمة عندما وافق الرئيس أيزنهاور على حرية المرور في مضائق تيران ، وفي أعقاب ذلك انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من سيناء ٠٠ وتميزت السنوات الثلاث الأخيرة لحكومة أيزنهاور بالانتباه إلى ناصر وخطوط سياسته والذي عُبر عنه في مبدأ أيزنهاور الذي صدر في ٥ يناير عام ١٩٥٧ ، وكان الهدف هو الاستعداد لاحتمال حدوث غزو شيوعي مباشر أو غير مباشر ٠٠ وهكذا أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تتردد في استخدام قوتها المسلحة عند الضرورة لردع

التغلغل الروسى، وخرجت إسرائيل رابحة بشكل غير مباشر من التحول الذى حدث في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وعندما اعترفت واشنطن بأن ناصر يعتزم زيادة نفوذ الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، تميزت إسرائيل بوضع جديد في مجمل مصالح السياسة الأمريكية في المنطقة، ولم تصبح إسرائيل في الحقيقة حليفة للولايات المتحدة أوتوماتيكيًّا بمنع التغلغل الروسي اللاحق، ولكن عندما بدأت احتمالات جديدة لزيادة التنسيق بين واشنطن والقدس، وعندما اقتربت حكومة أيزنهاور من انتهاء فترة حكمها الثانية أصبحت العلاقات بين البلدين أكثر ودًا ودبت فيها روح جديدة من التعاون، ويوفاة وزير الخارجية دالاس عام ١٩٥٨، وإسرائيل،

وازداد أيضاً التحسن فى العلاقات مع دخول الرئيس كنيدى للبيت الأبيض فى يناير ١٩٦١ ، وكان كنيدى أول رئيس أمريكى أعطى ضماتات لأمن دولة إسرائيل ، وفى مقابلة له مع وزيرة خارجية إسرائيل - جولدا مائير - فى ديسمبر ١٩٦٢ ، وعدها كنيدى بأنه فى حالة حدوث أى عدوان ضد إسرائيل ، فإن الولايات المتحدة ستقف إلى جاتبها وتؤيدها ، وقد وضع هذا الالتزام الرئاسى العلاقات بين الدولتين فى مستوى جديد من التعاون يتمثل فى حلف غير رسمى ،

وفى سبتمبر عام ١٩٦٧ وجدت هذه العلاقات تشجيع عملى بإعلان الحكومة الأمريكية أن واشنطن سترسل إلى إسرائيل صواريخ مضادة للطائرات من طراز عوك و تعتبر هذه أول موافقة أمريكية لتزويد إسرائيل بنظام سلاح مهم ، وإن كان لدواعى الدفاع ، ويالرغم من ذلك فقد بحث كنيدى أيضاً احتمالات مد الجسور للعالم العربى ، وبادئ ذى بدء لجمال عبد الناصر ، فبعث كنيدى برسائل إلى ناصر وحاول بدء اتصالات مباشرة معه من خلال زيادة المعونة الأمريكية وهبات القمح ، وإلا أن هذه الجهود توققت بسبب تورط مصر فى الحرب الأهلية فى اليمن عام ١٩٦٧ ووقوفها إلى جانب الثوار ، الأمر الذى أدى إلى مواجهة بين مصر والمملكة العربية السعودية التى تعتبر من أهم حلفاء الولايات المتحدة ، أما الرئيس ليندون چونسون الذى تولى الرئاسة بعد كنيدى ، فلم يسع بشكل خاص وراء

- ناصر - وكان كلما از داد تدخل الو لايات المتحدة في فيتنام انخفضت أهمية مشكلات الشرق الأوسط • • واعتقدت واشنطن أنه مادام لم تحدث أزمة حقيقية في المنطقة، فإنها لن تخسر أي شيء إذا صرفت نظرها عن الخلاف •

لقد أطاحت حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ بهدوء الولايات المتحدة واطمئنانها ، فبعد أن أغلق ـ ناصر ـ مضائق تيران في مايو ١٩٦٧ ، وبدأ في حشد قوات مصرية في سيناء ، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه وتفرض حرية المرور في المضائق ٠٠ إلا أن حكومة جونسون لم تكن لتسعد بتدخلها عسكريًّا في الشرق الأوسط ، وذلك بسبب التزاماتها في فيتنام ، وفضلت التوجه إلى دول أخرى في الغرب ؛ لتنضم إليها في إقامة أسطول دولي من السفن المقاتلة لتأمين حرية المرور ٠٠ ولكن هذا الأمر لم ينفذ أبدًا ٠٠ وكانت الحملة الخاطفة للقوات الإسرائيلية قد وفرت للولايات المتحدة تدخلا مباشرًا في الصراع ٠٠ فبعد أن ألمح السوفييت أنهم يعتزمون التدخل ، اضطر چونسون للرد - بانتشار استراتيچي للأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط ٠٠ وانتهت الحرب الخاطفة ، وفي نفس الوقت أظهرت واشنطن فعالية في الدفاع عن مصالح إسرائيل في الجبهة الديبلوماسية ٠٠٠ وفي هذه المرة وبشكل واضح ـ على عكس ما حدث عام ١٩٥٦ ـ لم تطلب حكومة چونسون من إسرائيل العودة إلى الوضع السابق ، قبل القضاء على أسباب النزاع الإسرائيلي - العربي • وبناء على ذلك رفضت الولايات المتحدة - في أوج الحرب وبعدها - أي نداء من جانب الأمم المتحدة للعودة بدون شروط إلى حدود الخامس من يونيو ١٩٦٧ ، وأعلن جونسون أن إعادة المناطق المحتلة يلزم بالتوصل إلى اتفاق سلام ٠٠ وفهم من ذلك أن چونسون يرى أنه من حق إسرائيل التمسك بالمناطق التي احتلتها في يونيو ١٩٦٧ حتى يُظهر العرب استعدادهم للاعتراف بوجود دولة إسرائيل والجلوس مع ممثليها حول ماندة المباحثات لإعداد اتفاق السلام • • ومنذ ذلك الحين رفضت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالب عربية وسوفييتية لانسحاب إسرائيلي فورى وبدون شروط من المناطق المحتلة • • وكانت نقطة الخلاف الوحيدة هي مشكلة القدس التي ضمتها إسرائيل في نهاية الحرب • وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع

وفى أيام رئاسة ريتشارد نيكسون ، ظهر تغيير بسيط فى سياسة الولايات المتحدة ، ولكنه كان تغيرًا مهمًّا ، ، فقد استمرت الولايات المتحدة فى رفع شعار المفاوضات المباشرة ، ومع ذلك بدأ واضعوا السياسة فيها فى وضع خطوط لاقتراح تسوية ، فأعد وزير الخارجية ويليام روچرز مشروع أطلق عليه (مشروع روچرز) دعا فيه إلى انسحاب إسرائيلى كامل تقريبًا من المناطق التى احتلتها فى يونيو ١٩٦٧ مقابل السلام ، على أن يكون هناك مكان لتعديلات صغيرة فقط فى الحدود ، والا أن إسرائيل واصلت الحديث عن محادثات مباشرة مع جير انها كضمان وحيد لها للتسوية ، وأعلنت أيضًا لزوم تسوية إقليمية تزيل العداء والذى أدى إلى ثلاث حروب خلال عشرين عامًا ،

وفى نهاية ١٩٦٩، حدث تدهور فى علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة لوجهات النظر المتناقضة حول محادثات السلام فى الجوهر والمظهر على حد سواء، وفى شهر ديسمبر من نفس العام، رفضت رئيسة الوزراء جولدا مائير مشروع روچرز- بشكل رسمى، وقد منع حدوث أزمات فى علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل ليس فقط بسبب الرفض المتشدد للاعتراف بالمشروع ولو فقط كنقطة بداية، بل رفضه أيضًا من جانب الروس، أضف إلى ذلك، أنه مع وضع أكثر من عشرين ألف جندى روسى على أرض مصر فى بداية عام ١٩٧٠، فإن ميزان القوى فى المنطقة تغير بشكل كبير، فى عام ١٩٦٩ نفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات الجوية فى عمق مصر ردًا على حرب الاستنزاف التى بدأها المصريون على طول قناة السويس، وإزاء التفوق الجوى لإسرائيل، طلبت القاهرة من الاتحاد

السوفييتي شبكة صواريخ فعالة مضادة للطائرات ، فتم إدخال صواريخ أرض جو من طراز (سام) يدعمها مستشارون سوفييت ٠٠٠ ووضعت في قواعد جوية مصرية طائرات مقاتلة من طراز (ميج) بأطقمها السوفييتية ، ومع تولى الجنود السوفييت لمهام قتالية، حدث تصاعد جديد وخطير في النزاع الإسرائيلي ـ العربي والذي حمل في داخله احتمال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، ويمكن أن يتصاعد إلى صدام نووى ٠٠ وصمم القائمون على سياسة الولايات المتحدة على إحباط احتمال كهذا ، فاتخذوا خطوتين : الأولى : و جهت لتقوية قدرة صمود إسرائيل بواسطة تحديد احتياطي الطائرات التي فقدتها في حرب الاستنزاف الما الخطوة الثانية فكانت تحقيق وقف الإطلاق النار على طول قناة السويس ، وهذا بدوره يُلغى الحاجة لتواجد روسى في مصر • وقد حقق وزير الخارجية روجرز هذا الأمر في بداية أغسطس ١٩٧٠ بعد أن وافقت إسرائيل ومصر على المشروع ، ولكن فور وقف القتال تقريبًا ، قام المصريون بنشر صواريخ أرض - جو على طول القناة • • وخشى الأمريكيون أن يكون في نية الروس تعزيز مواقعهم في مصر وبذلك يحظون بالسيطرة على قناة السويس ٠٠٠ وعندما اندلعت أزمة الحدود بين سوريا والأردن في سبتمبر عام ١٩٧٠ خلال الاصطدامات بين السلطات الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، نقلت الولايات المتحدة الأسطول السادس إلى البحر المتوسط ووضعت الفرقة ( ٨٢ ) المنقولة جوًا في ألمانيا وطائرات النقل الضخمة في تركيا في حالة استعداد ، وجرت أيضاً مشاورات عاجلة بين واشنطن وإسرائيل • • وأوضحت إسرائيل أن سلاح الجو الإسرائيلي مستعد للدخول للعمل ضد أي تقدم سورى داخل الأردن ، وأتى هذا الإنذار بثماره وتم رجوع القوات السورية كما جاءت ، وقد أضاف التعاون الإسرائيلي إذن واقعية ومصداقية لعنصر الردع الأمريكي ، ونتيجة لذلك زادت المساعدة الأمريكية لإسرائيل في الأعوام ١٩٧١ و ١٩٧٢ وشملت لأول مرة ، ليس فقط نظم دفاع بل طائر ات «فانتوم » أيضًا • وفي ١٨ يوليو عام ١٩٧٢ طرد الرئيس السادات ( الذي تولى حكم مصر بعد وفاة عبد الناصر عام ١٩٧٠ ) الروس من مصر ، وأعاد بذلك إلى بلاده حرية العمل ؛ لكى تستعد لتوجيه ضربة شاملة من جهة القناة ، بالتزامن مع هجمة سورية من الشمال ، في السادس من أكتوبر عام

١٩٧٣ ، وكانت أهداف السياسة الأمريكية بعد اندلاع حرب أكتوبر في عام ١٩٧٣ حسب قول وزير الخارجية هنرى كيسنجر هي تأمين وجود دولة إسرائيل وتحقيق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يسهل على إجراء المفاوضات بين الأطراف، وإحباط حدوث إنجازات سوفييتية من جانب واحد ومنع حدوث مواجهة نووية مع الاتحاد السوفييتي٠٠ وقد تحققت هذه الأهداف بالكامل٠٠ وهكذا ، رغم أن واشنطن هرعت لنجدة إسرائيل بإرسالها جسر جوى عسكرى ضخم لها ، إلا أن الباب بقى مفتوحًا لمصر استعدادًا لفترة ما بعد المعارك ٠٠ صحيح لم تحدث مواجهة نووية مع الاتحاد السوفييتي (رغم حدوث أزمة في الساعات الأخيرة من الصراع) ولكن الروس لم يتمكنوا من استغلال الأحداث ليعودوا ويتمركزوا في مصر • وكانت إحدى نتائج الحرب حدوث تقارب بين الولايات المتحدة ومصر ٠٠ وبدأت المرحلة الجديدة من تدخل الولايات المتحدة في النزاع الإسرائيلي العربي في ٧ نوفمبر ١٩٧٣ في ختام محادثات السادات وكيسنجر في القاهرة مع صدور البيان القائل: إن الولايات المتحدة ومصر على وشك استنتاف العلاقات الديباوماسية بينهما - وقد مهد هذا البيان الطريق أمام الولايات المتحدة للقيام بدور ديبلوماسي فعال في عملية السلام • وكان أول عمل ساهمت فيه الديبيلوماسية الأمريكية هو تحقيق اتفاقيات فصل القوات بين إسرائيل ومصر وبين إسرائيل وسوريا ، والتي كان هدفها تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه ، وأدت في النهاية أيضاً إلى توقيع اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩ ٠٠٠ وهكذا استطاعت الولايات المتحدة أن تقيم في الحقيقة نوعًا من السلام الأمريكي في الشرق الأوسط ، مع الإبعاد التام للاتحاد السوفييتي عن عملية السلام - وكان وزير الخارجية هنرى كيسنجر هو الشخصية الرئيسية في المبادرة الديبلوماسية ، والذي قام بالعديد من الزيارات للشرق الأوسط ، وحظى بثقة زعماء مصر وإسرائيل ونجح في جعل الطرفين يقدمان تتازلات في سلسلة محادثات الخطوة خطوة • • وخلال هذه المرحلة حدث توقف مرة واحدة عندما اجتمع الأطراف في چينيف برعاية مشتركة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كما قيل في قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ • ولكن سرعان ما اتضح أن مؤتمر چينيف استخدم كديكور فقط ؟ لأن الجانبين فضلا التنازل عن المنتدى الدولى والاعتماد على خدمات

الولايات المتحدة المباشرة في تحقيق التسوية - وعندما ترك كيسنجر منصبه في يناير عام ١٩٧٧ كان تقدمًا كبيرًا قد تحقق في إزالة التوترات في الشرق الأوسط وفي دفع المنطقة عن حالة الحرب إلى السلام الحقيقي على طول الحدود بين مصر وإسرائيل ٠٠ وتشير المهام الخاصة للإشراف التي أخذتها الولايات المتحدة على عاتقها إلى الدور الحاسم للولايات المتحدة في عملية السلام في سيناء وفي الاتفاقيات السرية المرفقة التي وقعتها مع إسرانيل فيما يتعلق بالاتفاق المؤقت من عام ١٩٧٥ ٠٠٠ ووفقًا لهذا الاتفاق أقامت الولايات المتحدة في سيناء وحدة ميدان تضم ٢٠٠ دبابة، ونصبت ثلاث محطات إنذار، منحت إسرائيل الضمانات المطلوبة لأمنها • • وقد أتت عملية السلام بين مصر وإسرائيل ثمارها خلال فترة حكم چيمي كارتر الذي دخل البيت الأبيض في يناير ١٩٧٧ ٠٠ وفي مايو ١٩٧٧ تولى رئاسة الوزراء في إسرائيل مناحم بيجين رئيس حركة حيروت اليمينية ، والذي جلس في المعارضة منذ قيام الدولة • • وهكذا ظهر أنه يمكن في ذلك الوقت تقديم تناز لات من جانب حزب الليكود اليميني ستقابلها معارضة هامشية فقط ٠٠٠ بينما هذه التناز لات كانت ستواجه معارضة قوية لو أنها جاءت من جانب حزب العمل • وكان بيان الرئيس المصرى أنور السادات الذي ألقاه أمام البرلمان المصرى في ٩ نوفمبر ١٩٧٧ وقال فيه: إنه مستعد لإلقاء كلمته أمام الكنيست ( البرلمان الإسرائيلي ) في القدس إذا كان ذلك سيدفع عملية السلام، قد قلل من أهمية الجهود السابقة للرئيس كارتر الستنناف مؤتمر چينيف ، ومع ذلك فقد كانت مساعدة الولايات المتحدة مطلوبة بعد الزيارة التاريخية للسادات إلى القدس في نهاية نوفمبر ؛ لتمكين كل من مصر وإسرائيل من التغلب على عدة مشكلات أخرى تقف أمام توقيع معاهدة السلام • وكان الدور الأساسى للولايات المتحدة في عملية السلام واضحًا للجميع في الوساطة المكوكية من جانب وزير الخارجية سايروس فانس ومساعديه بالخارجية الأمريكية وخاصة في اجتماع كامب ديفيد ، وبعد ضغوط كثيرة من جانب حكومة الولايات المتحدة وديباوماسية مكوكية واسعة ، بما في ذلك زيارة الرئيس كارتر للشرق الأوسط ، وقع اتفاق السلام على أرض حديقة البيت الأبيض في ٢٦ مارس عام ١٩٧٩ . وقد نبع الإنجاز الأمريكي أساسًا من استعداد الولايات المتحدة لإكمال الاتفاقيات التي

أدت إلى اتفاق السلام بإعطاء ضمانات للطرفين ٠٠ ولم تتحدث الضمانات عن الشئون الأمنية فقط ، مثل إقامة قوة متعددة الجنسيات للإشراف على السلام في سيناء ( التي تشكلت في النهاية تقريبًا على الطريقة الأمريكية ) بل تحدثت أيضًا عن مشكلات اقتصادية مثل الوعد «الذي أعطى عام ١٩٧٥ » والذي يضمن إمداد إسرائيل بالنفط المصرى لمدة خمسة عشر عامًا مقابل تنازل إسرائيل عن آبار النفط في سيناء ، وبدون هذه الضمانات التي جاءت في صورة مذكرات تفاهم ، كان من المحتمل أن تنتهى المفاوضات بالفشل • وطوال فترة رئاسة كارتر وحتى مجىء خليفته ريجان في ٢٠ يناير ١٩٨١ ، لم يتحقق تقدم حقيقي في محادثات الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة كما ذكر في اتفاقيات كامب ديفيد ، بالعكس ، فقد برزت نقطتان وجد خلاف حولهما بين واشنطن والقدس ٠٠ وتخص النقطة الأولى قرار حكومة كارتر الصادر في مارس عام ١٩٧٨ ببيع ٦٠ طائرة من طراز F.15 إلى السعودية ، والذي قدم كجزء من صفقة شاملة تضمنت بيع أسلحة وطائرات لإسرائيل ومصر أيضاً ، وبفضل الجهود المكثفة للوبى (مجموعة الضغط الإسرائيلية في واشنطن ) اشترط أن يكون البيع للسعودية مع فرض قيود من شأنها منع استخدام هذه الطائرات في الهجوم على إسرائيل ٠٠ أما نقطة الخلاف الثاثية فكانت إقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة ٠٠ وقد أحست حكومة كارتر بخطورة بالغة لسياسة حكومة بيجين التي كانت تميل إلى تشجيع إقامة المستوطنات ، أما حكومة ريجان فقد اتخذت موقفًا أكثر تساهلا بخصوص المستوطنات اليهودية ورفضت شجب أعمال الاستيطان اليهودي والقول بأنها غير قانونية ، وقد تم الحديث في مشروع ريجان الذي صدر في أول سبتمبر ١٩٨٢ عن ارتباط دائم بين « الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن » • • وتحفظت حكومة إسرائيل على مشروع ريجان (رغم أنه يمنح إسرائيل سيطرة كاملة تقريبًا على القدس) لأنه يبادر بتسوية أمور من الأفضل تسويتها في محادثات مباشرة بين الأطراف، وهو بذلك يلغى خيارات كثيرة ربما كان يتضح أنها خيارات عملية • وتميزت الأعوام من ١٩٨٢ إلى ١٩٨٥ بتدخل إسرائيلي خطير في لبنان٠٠ وفي البداية صدقت إسرائيل أنها تتمتع بتأييد أمريكي صامت في المراحل الأولى من

الحرب في يونيو ١٩٨٢ ، ولكن عندما طالت المعركة ، بدا موقف أمريكا انتقادياً بشكل كبير • • وقد عملت الولايات المتحدة في إحدى المراحل على إقرار السلام في بيروت ، الأمر الذي كان سيمكن منظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات من الخروج بسلام من المدينة ٠٠ ولكن بعد الهجوم على قيادة المظليين الأمريكيين في بيروت بواسطة سيارة مفخخة ، والذي أدى إلى وفاة ( ٢٤١ ) أمريكيا ٠٠ وضع الرئيس ريجان نهاية لجهود بلاده السلمية ، وتم إخراج القوات الأمريكية من لبنان • • ولم تعد خلافات الرأى قائمة بين واشنطن وإسرائيل بشأن لبنان عندما أعلنت إسرائيل عن انسحابها في مايو ١٩٨٥ ، ولكن أبقت قوات احتلال في الجنوب اللبناني • وبُذلت جهود للوصول إلى إجراء محادثات بين إسرائيل ووفد أردنى فاسطيني لم تكلل بالنجاح ، وحاول رئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريس استئناف هذه الجهود في عام ١٩٨٦ . . . الا أن الفلسطينيين رفضوا الاعتراف بقرارى مجلس الأمن ٢٤٢ ، ٣٣٨ ، ورفض الملك حسين الجلوس إلى مائدة المفاوضات بدون الفلسطينيين ٠٠ وتميزت فترة حكومة ريجان بأنها كانت ودية بصورة لم يسبق لها مثيل في علاقات إسرائيل والولايات المتحدة ، فوقعت واشنطن والقدس على اتفاقيات ثنائية مهمة ، مثل مذكرة التفاهم الاستراتيجي عام ١٩٨٢ ، واتفاقية التجارة الحرة النادرة عام ١٩٨٥ ، وخطوة خطوة بجانب ذلك استمرت الولايات المتحدة في منح إسرائيل مساعدة كبيرة في المجالين الاقتصادي والعسكري ٠٠ وقد أثبتت هذه العلاقات الخاصة قوتها في التغلب على أحداث مثل بيع طائر ات « إيه و اكس » للسعودية ، وقضية الجاسوس چوناشان بولارد اليهودي الأمريكي الذي تجسس لصالح إسرائيل ٠٠ وهناك امتحان آخر اجتازته هذه العلاقات في نهاية عام ١٩٨٦ ، في القضية التي شملت نقل أسلحة أمريكية من إسرائيل إلى إيران - حسب طلب الولايات المتحدة إذا جاز التعبير-ونقل أموال إلى متمردى الكونترا في نيكار اجوا وهو الأمر الذي تنفيه إسرائيل . وأهمية هذه العلاقات الخاصة مع إسرائيل واضحة من وجهة النظر الإسرائيلية منذ قيام الدولة وبشكل خاص منذ عام ١٩٧٣ ، حيث لم تسمح الولايات المتحدة بأن تكون إسرائيل معزولة في المجال الدولي ، وفي الأعوام الأخيرة أنقذت الولايات المتحدة إسرائيل من انهيار اقتصادى ، وتعتبر الولايات المتحدة بالنسبة

لإسرائيل مصدر أساسى السلاح والمعلومات العسكرية ، وكمثال لحساسية الولايات المتحدة لمصالح إسرائيل الخاصة ، يمكن الإشارة إلى الإعفاء الضريبى الذى يُمنح للأشخاص الذين يتبرعون بالأموال لإسرائيل ، وساعدت الولايات المتحدة أيضًا باستخدام نفوذها ضد السوفييت ؛ ليسمحوا بخروج حوالى ربع مليون يهودى من الاتحاد السوفييتى ليهاجروا إلى إسرائيل منذ عام ١٩٧١ بقوانين مثل «تعديل جاكسون » الصادر عام ١٩٧١ ، وفي عام ١٩٧٧ سنت الولايات المتحدة قوانين تحدد أن الخضوع لمطالب المقاطعة العربية يعتبر جريمة ضد القانون ، ومن وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العلاقات الوثيقة مع إسرائيل تعتبر نتيجة تكامل عوامل متعددة ، مثل نفوذ الجالية اليهودية القوية في أمريكا، وأن إسرائيل تعتبر كقوة غربية في الشرق الأوسط وكثروة استراتيجية ، وقيم إنسانية أساسية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، إلى جانب رؤية مشتركة للنظام الدولي ،

وتعتبر الولايات المتحدة أهم شريك تجارى لإسرائيل ، ففى عام ١٩٨٥ بلغت الصادرات الإسرائيلية للولايات المتحدة ٢,١٣٨ مليون من الدولارات ، وبلغت الواردات من الولايات المتحدة (فيما عدا الواردات العسكرية ١,٦٩٧ مليون من الدولارات)] ،

[ إلى هنا تنتهى ترجمة النص لمجموعة الأوراق العبرية وقد تمت ترجمتها كما هي بدون حذف أو إضافة ] • • •

\* \* \*

لم تكن إسرائيل متلقيًا عاديًا المساعدات الأمريكية ، بل متلقيًا لـه وضعه الخاص ، وهناك عدة ملاحظات على المساعدات الأمريكية لإسرائيل منها: أن تلك المساعدات لم تخضع في كثير من الأحوال للقوانين الأمريكية المنظمة لشئون المساعدات الخارجية الأمريكية ، فمثلا استخدمت إسرائيل ۸۷ % من قيمة المساعدة الأمريكية عام ۱۹۹۲ في شراء الطعام والوقود ، وفي سداد بعض الديون الأجنبية قصيرة الأمد ، وفي عام ۱۹۹۳ وصلت هذه النسبة إلى ۹۳ % الأمر الذي يتعارض مع القوانين الأمريكية التي تنظم المساعدات الأمريكية الخارجية ، وقدر الكونجرس

الأمريكي مشكلات السيولة النقدية لدى إسرائيل ، ولذلك لم يضع أعمال الخرق التي تعرضت لها القوانين الأمريكية المنظمة لشئون المساعدات الأجنبية المقدمة من أمريكا في الاعتبار ، ورغم أن السلطات التشريعية والتتفيذية في الولايات المتحدة قد تغاضت عن خرق إسرائيل للقوانين المنظمة للمساعدات الخارجية الأمريكية ، إلا أن ذلك لم يمنع إسرائيل من التحايل على القانون الأمريكي المنظم للمساعدات الخارجية ٠٠ وفي هذا الصدد كشفت صحيفة هأرتس الإسرائيلية أن وزارة النجارة الإسرائيلية تساهم في إنشاء فروع لشركات إسرائيلية في الولايات المتحدة بهدف التحايل على القانون الأمريكي ٠٠ وأضافت الصحيفة أن وزارة الصناعة والتجارة التي كان يتولاها أريل شارون في ذلك الوقت ، كانت تشجع وتساند الشركات الإسرانيلية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية من أجل إنشاء فروع لها في الولايات المتحدة بهدف عقد صفقات من خلالها ، وبذلك تتحايل على القانون الأمريكي ، كما نلاحظ أيضاً أن الولايات المتحدة تتعامل مع احتياج إسرائيل للمساعدة الخارجية باعتبارها مشكلة يجب أن تُقدم حلالها ، والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة حولت مجموعة من القروض من ديون قصيرة الأمد إلى قروض طويلة الأمد ، ونادرًا ما تتخذ دولة دائنة هذا الإجراء تجاه دولة مدينة ٠٠٠ كذلك حولت أمريكا قروضها الإسرائيل إلى منح لا ترد٠٠ كما أن المساعدات المقدمة في صورة منح تعتبر ضخمة و لا تتلقى أي دولة في العالم مثيلا لها من الولايات المتحدة أو من أي دولة في العالم، الأمر الذي يشير إلى الوضع الخاص الذي تحتله إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة •

وهناك استثناء خاص بوقف المساعدات الأمريكية وارجائها على يد الرئيس أيزنهاور • كان هذا الأمر بمثابة حالة نادرة في تاريخ المساعدات الأمريكية لإسرائيل؛ إذ أن أيزنهاور كان شخصية ذات هيبة واستقلالية ، ولم يخضع للحملات الصهيونية ولأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة ، وصمم على أن تنفذ إسرائيل ما طلبه منها ، وهو أن تتسحب من سيناء في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر • • وفعلا خضعت إسرائيل لهذا الطلب ولم يكن موقف أيزنهاور إلا من باب تذكير إسرائيل بضرورة احترام رغبة أمريكا وضرورة الرجوع إليها قبل ارتكاب أي عمل أحمق •

#### علاقات سرية بين أمريكا وإسرائيل

لا تقتصر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على تقديم الأولى المساعدات المختلفة للثانية ، ولكن هذه العلاقات تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فتصل إلى التعاون بين الأجهزة الاستخبارية لكلا البلدين ، ويكشف عن ذلك الكاتبان الأمريكيان أندرو كوكيرن وليسلى كوكيرن حيث يركزان على الوجه القبيح للموساد ( المخابرات الإسرائيلية ) دون أن يعنى ذلك بالطبع أنهما يبرئان الطرف الأمريكي ، ولكنهما يقدمان الدور الإسرائيلي على اعتباره الطرف المستعد دائمًا للقيام بأعمال قذرة لحسابه الشخصي أساساً وليس لصالح الولايات المتحدة ، بل وعلى استعداد أيضاً للخروج على ما يتم الاتفاق عليه ، حتى ولو اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية • • وتسعى إسرائيل دائمًا إلى استخدام اليهود في كل دول العالم ، وقد فعلت ذلك حتى مع الولايات المتحدة نفسها ، كما حدث في تجنيدها للجاسوس اليهودي الأمريكي حوناتان يولارد الذي أفشى أسرارًا أمريكية لإسرائيل ، وهذا الأمر يمكن أن يستثير مشاعر الأمريكي البسيط الذي ظل يصدق ما يقدمه الإعلام الأمريكي والمستولون الأمريكيون عن إسرائيل الحليفة الصديقة التي تحافظ على مصالح أمريكا والأمريكيين في الشرق الأوسط، وكيف أن إسرائيل هي واحة الديمقر اطية في المنطقة ، وكان يقال دائمًا: إن أمريكا تدعم إسر ائيل وتحميها وتريد بقاءها لسببين الأول: المواجهة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفييتي والثاتي: النفط ٠٠ والآن مع انتهاء المواجهة مع الاتحاد السوفييتي ومع سيطرة أمريكا تمامًا على النفط وأسعاره لعقد كامل على الأقل ؛ فإن أهمية إسرائيل في إطار الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على أنها قاعدة التصنت المباشر في المنطقة ، ليس فقط على القوات المسلحة ، وإنما على البشر وحياتهم اليومية ، وإذا ما تم ضبط إسر انيليين وهم يحصلون على بضعة أسرار للتكنولوچيا العسكرية الأمريكية أكثر مما هو مسموح لهم به رسميًا ، فقد يغضب الأمريكيون لكنهم لا يندهشون • • ويعتبر ديفيد كيمحى من أبرز الشخصيات الذين أفرزتهم إسرائيل ، فهو يفهم أساس ودقائق العلاقة السرية بين إسرائيل والولايات المتحدة ، في عالم تتداخل فيه المخابرات والديباوماسية ، حيث تقام التحالفات غير المحتملة وحيث يتم التخطيط للحروب ، فإن الجميع يعرفون

\_ ديفيد كيمحى \_ وقد انضم \_ كيمحى \_ إلى الموساد في الخمسينيات ووضع اسمه في مكتب أفريقيا للوكالة ، وهو المكتب الذي يشرف على عملية شاملة وناجحة جدًّا للتغلغل في الحكومات الأفريقية السوداء المستقلة حديثًا ، وقد رقى بعد ذلك للقيام بمهمات أخرى ، مثل التمرد الكردى ضد العراق والذى بدأ منتصف الستينيات ، ناهيك عن المبادرات الديبلوماسية السرية في كل أنحاء العالم٠٠ وكان كيمحي يعمل كطقة رئيسية مع البيت الأبيض أيام رونالد ريجان ، ليس فقط فيما يتعلق بالعمليات التي عرفت - بإيران كونترا - بل فيما يتعلق بعمليات أخرى لم يُكشف أمرها، وقد تحدث كيمحى عن هذه الفترة فوصفها بأنها الفترة التي أجرت فيها إسرائيل والولايات المتحدة حوارًا وديسًا جدًّا حول أمور مختلفة تتعلق بالعالم ، حيث اعتاد الجانبان على مناقشة ما ينبغي عمله في بلدان العالم الثالث في الشرق الأوسط وغيره من دول العالم٠٠ وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفي تقرير سرى أعد ل (بن جوريون) ، كانت هناك توصية بأن تنحاز الدولة اليهودية إلى جانب الأمريكيين، وقد قام بن جوريون عام ١٩٥١ بزيارة رسمية للولايات المتحدة بهدف جمع أموال من مبيعات السندات الإسرائيلية ، وحقق الجانب العام للزيارة نجاحًا كبيرًا ، حيث استقبله سكان نيويورك بحفاوة جعلته يشعر بمدى الترابط بين أفراد الجالية اليهودية الأمريكية ودولة إسرائيل التي يقدرونها عن بعد ٠٠ إلا أن زيارة بن جوريون كانت ذات طبيعة خاصة ومهمة بالنسبة لمستقبل بلاده ، فعندما اجتمع مع مدير وكالة الـ (سي • أي • إيه ) ونائبه ، عرض عليهما عرضاً مباشرًا يتمثل في تجنيد الاستخبارات الإسرائيلية لخدمة الـ (سي • آي • إيه ) ، وجرى الترتيب لإبقاء الموضوع سرًّا • • وقد أعرب الرجلان عن تقدير هما للعرض ووافقا عليه بحماس • وفي السنوات التي أعقبت العرض الإسرائيلي ، وعن طريق أخذ المعلومات من المهاجرين القادمين من الأقطار الشيوعية ، تخطت العلاقة السرية مطبات على الطريق ، وازدهرت إلى الحد الذي أصبحت معه الاستخبارات الإسرائيلية تقوم بدور رئيسى في مساعدة الولايات المتحدة في خوض الحرب الباردة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى ٠٠ إلا أن إسرائيل كانت تخطط في نفس الوقت للحصول على مساعدة من الولايات المتحدة في مجال آخر ٠٠٠فتقرر تسليح إسرائيل بالقنبلة الذرية٠٠

وكانت إسرائيل تحتاج إلى مساعدة خارجية من أجل صنع هذه القنبلة · · وقد أعطى ذلك الأمر بدوره الحلفاء السريين في إسرائيل وواشنطن سرًّا مخيفًا اشتركوا فيه · · ·

#### التعاون النووى بين إسرائيل وأمريكا

يتشابه اليهود وغير اليهود في الولايات المتحدة في الواقع عندما يتعلق الأمر بقدرة إسرائيل النووية • وكان الموقف الأمريكي بالنسبة لامتلاك إسرائيل أسلحة نووية موقفًا مزدوجًا ٠٠ ففي منتصف الستينيات ، ادعى الرئيس جونسون ومستشاروه أن المعاينات الأمريكية لمفاعل ديمونة أثبتت أن إسرائيل لا تتوى إنتاج القنبلة ، وذلك حتى لا يتأزم الموقف الأمريكي الجديد الداعي إلى منع انتشار الأسلحة النووية • • ولكن قصة الفنى الإسرائيلي/ مردخاي فانونو التي رواها لصحيفة صاندي تايمز اللندنية بصفته خبيرًا في مفاعل ديمونة عام ١٩٧٧ ، كشفت أول معلومات دقيقة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية • • وفي الوقت الذي قدرت فيه الـ (سي • آى • إيه • ) أن إسرائيل تمثلك ما بين ٢٥ إلى ٣٠ رأس نووية على أبعد تقدير ، ورد في المقابلة أنها تملك نحو مائتي رأس نووى • وتشير معظم الدلائل إلى أن الإسر ائيليين تلقوا معونة خارجية لإنتاج أسلحتهم النووية • • كما أن لمعظم العلماء الإسر ائيليين أصدقاء أمريكيين يعملون في مختبرات لوس الاموس ، حتى أنها كانت تسمح لهم أكثر من غيرهم بزيارة هذه المنشأة الأمريكية وإجراء بعض الأبحاث العلمية مع زملاتهم الأمريكيين ، الذين اعترف بعضهم بأن الإسر ائيليين أذكياء بما فيه الكفاية للقيام بأعمالهم وحدهم ، وقد جاء التقدم الكبير الذي أحرزته إسرائيل في مجال إنتاج الأسلحة النووية في وقت مناسب ، وهو اقتراب استلام الرئيس الأمريكي نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر زمام الحكم في الولايات المتحدة عام ١٩٦٩، إذ أنهما كانا مقتنعين بحق إسر ائيل في امتلاك هذا النوع من الأسلحة ، بل ذهبا أبعد من ذلك بدعمهما طموحات إسرائيل النووية • • وعبر نيكسون عن رضاه العلني من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في حملته الانتخابية أمام نائب الرئيس هيوبرت همفرى ٠٠ إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي ارتاح كثيرًا في شهر فبراير ١٩٦٩ عندما طلب نيكسون من هذا المجلس التصديق على المعاهدة • • وصرح عندها أنه سيبذل

قصارى جهده لحمل فرنسا وألمانيا الغربية للتوقيع على المعاهدة ، وأنه سيوضح لكل الدول النووية وغير النووية بأنه يؤمن بأن هذه الاتفاقية هي في مصلحة السلام ومن شأنها تخفيف احتمال انتشار الأسلحة النووية ، ولكن كان هناك موقف سرى اعتمده نيكسون وكيسنجر في البيت الأبيض بعدم الأخذ بما تم التصريح به علنًا ٠٠ إذ ورد في مذكرة قرار مجلس الأمن القومي رقم (٦) أن الولايات المتحدة لن تضغط قط على حكومة ألمانيا الغربية للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية • • وينطبق هذا الوضع نفسه على سائر الدول الأخرى ، ومنها إسرائيل بالطبع التي ماز الت ترفض التوقيع على هذه المعاهدة حتى يومنا هذا ، متذرعة بأنها ستفعل ذلك عندما يتحقق السلام مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وتتخلى هذه الدول عن الأسلحة غير التقليدية التي تمتلكها ٠٠٠ وكانت إسرائيل واثقة من الدعم الكبير الذي يقدمه كيسنجر لقدرتها النووية ، وقد عبر عن ذلك في خطاب له • • وأحد مظاهر هذا الدعم كان وضع حد لزيارات المعاينة التي قامت بها بعثة فولر منذ عام ١٩٦٢ ٠٠٠ ومع أن هذه الزيارات كانت شكلية ، إلا أنها كانت ضرورية من حيث المبدأ بالنسبة للأمريكيين • • ورغم ذلك اعتبر الإسرائيليون أن هذه المعاينة تشكل مساساً بسيادتهم الوطنية ، كما كانوا قلقين من أن تكشف هذه البعثة أمرًا غير مرغوب فيه ، خاصة وأن مفاعل ديمونة كان قد بدأ في أواخر الستينيات ينتج رؤوس نووية على نطاق واسع ٠٠ وبدت المعاينات التي تمت عام ١٩٦٦ لبعض الأمريكيين عديمة الجدوي غداة سماح الرئيس چونسون ببيع إسرائيل طائرات من طراز F.10 التي طالما حلمت بها، وبدون أن يربط ذلك بتصديقها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية • • وقال أحد الديبيلوماسيين الأمريكيين السابقين ، إن المعاينة تستغرق وقتًا طويلا و لا يمكن أن تتم في شكل زيارة للمنشآت فحسب ، بل يجب التدقيق في كل ما يحويه المصنع وهذا ما لم يحدث خلال المعاينات ؟ إلا أن واشنطن رأت أنه أصبح من الأفضل وضع حد لهذا الجدال وللمعاينات ؛ إذ أن الجميع أصبح يعلم أن إسرائيل أصبحت قوة نووية ولم تعد الولايات المتحدة قادرة أو بمعنى أصح راغبة في عمل أي شيء في هذا الشأن • • وعكست وسائل الإعلام الأمريكية بدورها التساهل الذي عالج به نيكسون وكيسنجر امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية ، وتمكن مراسل صحيفة نيويورك تايمز من إطلاع الرأى العام الأمريكى على حقيقة أن الحكومة الأمريكية كانت تبنى سياستها طوال الوقت على حيازة إسرائيل لأسلحة نووية ، وقد سمح هذا المتراخى الأمريكي أيضاً فى منتصف السبعينيات بتساهل المسئولين الأمريكيين مع إسرائيل فيما يتعلق ببيع أجهزة عسكرية حساسة · · وكان الإسرائيليون محقين فى نفسير الإنهاء الأمريكى للمعاينات فى مفاعل ديمونة بأنه ضوء أخضر أمريكى يسمح لإسرائيل بالقيام بعمل ما تشاء فى المجال النووى ، فبدأت تنتج ما تستطيع من الرووس النووية · · ويحتل الإسرائيليون اليوم مكانة مرموقة بين الأمريكيين والسوفييت فى إطار السباق على إنتاج الجيل الثانى من الأسلحة النووية والقنابل المشعة ، ومع أن إسرائيل تمتلك القوة النووية منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، فإن قادتها المشعة ، ومع أن إسرائيل تمتلك القوة النووية منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، فإن قادتها المتزاز نيكسون وكيسنجر فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ خلال هزيمتها المريرة على يد التوات المصرية والسورية ، حيث هددت باستخدام السلاح النووى إذا لم تسارع أمريكا بمدها بجسر جوى ؛ لتعوض خسائرها فى الحرب ، وقد تم لها ما أرادت ولكن المريكا بمدها بجسر جوى ؛ لتعوض خسائرها فى الحرب ، وقد تم لها ما أرادت ولكن بعد فوات الأوان حيث تجرعت كأس الهزيمة العسكرية بمرارة ،

#### المنظمات اليهودية الأمريكية تدعم إسرائيل

ولا يخفى على أحد أيضاً دور اللوبى الصهيونى وأثره فى توجيه السياسة الأمريكية وتوطيدها فى مختلف المجالات، لذا كان من الضرورى معرفة حقيقة هذا اللوبى وكيف يؤثر فى جوانب الحياة الأمريكية ويخضعها للإغراءات الصهيونية والإسرائيلية ، وكشفت الباحثة الأمريكية (لى أوبرين) كيف تمارس هذه الأقلية اليهودية الأمريكية الضغط الكبير على القوى السياسية الأمريكية ، وخاصة الكونجرس ودوائر الدولة ، وأن تحمل السياسيين الذين يرشحون أنفسهم فى الانتخابات على تدشين حملاتهم الانتخابية بإعلان مساهمتهم فى دعم إسرائيل واستعدادهم لمناصرتها بعد فوزهم ، وعقد ألسنة منتقدى إسرائيل حتى لا يفصحوا عن أرائهم ، وممارسة كافة الضغوط عليهم ، وتقول الباحثة إنه إلى جانب نجاح الأقلية اليهودية فى الاندماج فى المجتمع الأمريكى ، فإنها نجحت أيضنا فى صعود سلم الهيئة الاجتماعية إلى الطبقة الوسطى والطبقة العليا ، وأنها من أكثر الأقليات

إنشاء للمنظمات الخاصة بها والانخراط فيها ، بل أصبح الانضمام إلى المنظمات هو أوضح تعبير عن الهوية اليهودية ، وتمارس الأقلية اليهودية من خلال هذه المنظمات الضغط على السياسيين وغيرهم مستخدمة كافة الأساليب ، حتى غير الأخلاقى منها، ومن أكبر نجاحاتها في ذلك أنها تركز على قضية واحدة تتمثل في دعم إسرائيل ، وأنها تعمل في بلاد لا يوجد فيها تأييد ملموس لوجهة النظر الأخرى المؤيدة للعرب ، وأشارت الباحثة (لي أوبرين) من طرف خفى إلى أن دعم المنظمات اليهودية لإسرائيل بأى ثمن وبأى أسلوب قد كلفها الكثير ، ، فقد أدى ذلك إلى تخلى هذه المنظمات عن القيم والأهداف الليبرالية التي ادعت أنها قامت من أجلها ، وعلى رأسها العدل الاجتماعي وعدم التمييز والمساواة ، وأكدت الباحثة أنه لو لا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة رأت في إسرائيل قاعدة تستند إليها في سياساتها الخارجية والاستراتيجية ، ما كانت المنظمات اليهودية قد نجحت في الضغط على القوى السياسية الأمريكية ،

والحقيقة أن هناك العشرات من الجماعات التي تعمل على تأييد إسرائيل ، ولكن المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة ليس متحدًا في الرأى في مجمله ، حتى في مسألة الانتماء إلى إسرائيل ، فهناك أيضًا جماعات رافضة ، مثل البرنامج اليهودي الجديد ، والمجلس الأمريكي لليهودية ، والبدائل اليهودية الأمريكية للصهيونية ، وهي لا تمثل آراء المؤسسة اليهودية المسيطرة ،

أما المنظمات التي تؤيد إسرائيل فهي أكثر من ثلاثين منظمة ومنها:

- ١- عصبة مناهضة الافتراء •
- ٢- الأمريكيون المناصرون لإسرائيل أمنة
  - ٣- عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية •
- ٤- اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشنون العامة (ايباك) .
  - ٥- اللجنة اليهودية الأمريكية •
  - ٦- الكونجرس اليهودي الأمريكي •
  - ٧- الشركة الإسرائيلية الأمريكية •
- ٨- الأساتذة الجامعيون الأمريكيون من أجل السلام في الشرق الأوسط.

- ٩- رابطة الصهيونيين الإصلاحيين في أمريكا •
- ١ مجلس اتحاد العمال الأمريكي للهستدروت
  - ١١- الاتحاد الصهيوني الأمريكي،
    - ١٢ ـ مجلس الاتحادات اليهودية •
- ١٣- هداسا٠٠ المنظمة الصهيونية النسائية في أمريكا٠
  - ٤ ١ منظمة سندات دولة إسر ائيل ٠
    - ١٥٠ الوكالة اليهودية ،
  - ١٦- الوكالة اليهودية -القسم الأمريكي •
  - ١٧ اللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك
    - ١٨ المؤسسة اليهودية لشئون الأمن القومى
      - ١٩- الصندوق القومي اليهودي٠
      - ٢- اللجنة القومية للعمل السياسي •
      - ٢١- اللجنة القومية للعمال في إسرائيل
        - ٢٢ صندوق إسرائيل الجديد •
- ٢٣- المجلس الاستشاري لعلاقات الطائفة اليهودية القومية
  - ٢٤- الشركة الاقتصادية الإسرائيلية
    - ٢٥ ـ صندوق وقفية إسرائيل ٠
  - ٢٦- مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى
    - ٢٧- النداء الإسرائيلي المتحد
      - ٢٨- النداء اليهودي المتحد •
    - ٧٩- المنظمة الصهيونية العالمية .
    - ٣- المنظمة الصهيونية العالمية القسم الأمريكي
      - ٣١ مؤسسة الشباب للسلام في الشرق الأوسط .
        - ٣٢ المنظمة الصهيونية في أمريكا •

ويمكن القول أن أشهر تلك المنظمات والتي يتردد اسمها دائمًا هي منظمة ( إيباك) أو اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة ، تشكل هذا اللوبي وأصبح

له وجود في أعقاب موقف الرئيس الأمريكي أيزنهاور من إسرائيل ، عندما أصدر أو امره لها بالانسحاب من سيناء بعد العدوان الثلاثي على مصر • وكان هذا الأمر بمثابة ضربة قاصمة للإسرائيليين الذين بادروا بتشكيل هذا اللوبي والذي بدأ بممارسة مهامه منذ ذلك الحين على أساس ( ألا يتكرر ما حدث أيام أيزنهاور أبدًا على أي نحو ) وهذا ما حصل بالفعل ٠٠٠ فلم يصمد أي رئيس أمريكي ولم ينفذ أي إجراء اتخذه ضد إسرائيل ، ولو صمد فيكون ذلك لفترة وسرعان ما يقبل القدم ويبدى الندم على خطئه في حق إسرائيل ٠٠٠ وترجع خطورة هذا اللوبي في تشعبه داخل الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ، فالرجل الثاني في السفارة الإسرائيلية بواشتطن ، وهو اختيار نتنياهو شخصياً كان موظفاً في إيياك لمدة خمسة وعشرين عاميًا • • وقد حصل على الجنسية الإسرائيلية لهذا الغرض ، وهو يدعى (ليني بن دافيد) كما أن مدير الشئون الخارجية في إيياك - ستيفن روزن - والذي كان يدرس العلاقات الدولية في إحدى جامعات أستراليا وكان له تلميذ يدعى - مارتن إنديك - هو نفسه الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى ، وكان لستيفن روزن قطب إيباك ، تلميذ آخر هو (دينيس روس) الذي أصبح يهيمن على شئون عملية السلام منذ أيام الرئيس چورچ بوش (الأب) حتى أيام الرئيس كلينتون ٠٠ وقد ترك روزن العمل في مؤسسة تحمل اسم - رائد - عام ١٩٨٢ والتحق باللوبي الإسرائيلي - إيساك ٠٠ واستطاع فيما بعد أن يتذكر تلميذه القديم ويقنعه بالحصول على أجازة من جامعة ماكارى في سيدني باستراليا ويحضر إلى واشتطن ليعمل في أحد مراكر الأبحاث والدراسات التابعة لإيباك ٠٠ وهو معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ٠٠ وبعد ذلك بنحو عامين بدأت أيام حكم إدارة كلينتون وتم اختيار - مارتن إنديك - ليكون أحد مساعدى مستشار الأمن القومى ، فكان لزامًا عليه أن يؤدى اليمين ما بين يوم وليلة ويتحول إلى مواطن أمريكي ليتولى المنصب الجديد ٠٠ وقد عين بعد ذلك سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل ثم انتقل إلى وزارة الخارجية الأمريكية في أكبر منصب مختص بالشرق الأدنى والأوسط والصراع الإسرائيلي - العربي - ويبدو أن خريجي اللوبي يتمتعون بمواهب خارقة ، فهم يتولون مناصب مهمة مثل منصب

رئيس اللجنة القومية للحزب الديمقراطى الذى يتولاه ستيف جروسمان ، وهو رئيس سابق لإيپاك ، (مل سمبلر) الذى ترك إيپاك ؛ ليصبح الرئيس الحالى للجنة القومية للحزب الجمهورى ، وهناك أيضا (أرنى كريستنسون) وكان مديرا للشئون القاتونية في إيپاك وأصبح رئيسا لطاقم مكتب رئيس مجلس الثواب السابق نيوت جينجريتش ، وحتى كبير مندوبي (سي، إن ، إن ) في البيت الأبيض ولف بليتزر ، هو الآخر من خريجي وظائف لوبي إيپاك ، ولاننسي أيضاً شخصيات أخرى ، تولت مهام كبيرة في إدارة كلينتون مثل وزيرة الخارجية أيضاً شخصيات أخرى ، تولت مهام كبيرة في إدارة كلينتون مثل وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت ، وويليام كوهين وزير الدفاع وصمويل برجر مستشار الرئيس كلينتون للشئون السياسية للأمن القومي ، وراحم عماتونيل مستشار الرئيس كلينتون للشئون السياسية والاستراتيجية وهو من أقوى رجال الرئيس في البيت الأبيض ، ويوجد للوبي إيپاك ثماتية مراكز في أنحاء الولايات المتحدة غير العاصمة واشنطن ، ويبلغ عدد أوسياك ثماتية مراكز في أنحاء الولايات المتحدة غير العاصمة واشنطن ، ويبلغ عدد أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إسرائيل ، وتتبع الاتصالات بجميع أفرع الحكومة أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إسرائيل ، وتتبع الاتصالات بجميع أفرع الحكومة الأمريكية .

وتجدر الإشارة إلى أن لوبى إيباك لم يُسجل على أنه لوبى أجنبى ، وإنما كمنظمة أمريكية تعمل وفق القانون الأمريكي ووفق قواعد اللعب السياسي فيها • • حتى ولو كان اسمها بالكامل هو اللجنة الأمريكية الإسر ائيلية لشئون العلاقات •

### وثيقة كلينتون

أشار فوز المرشح الديمقراطي بديل كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية تساؤلات عديدة داخل إسرائيل حول مدى التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بالتعهدات التي طرحها كلينتون خلال حملته الانتخابية ، ويأتي هذا القلق الإسرائيلي بصفة خاصة بسبب الاهتمامات المقبلة للإدارة الأمريكية الجديدة بالأوضاع والشئون الداخلية الأمريكية ، الأمر الذي قد يؤثر على حجم المعونات الخارجية الأمريكية ، ما في ذلك المعونات لإسرائيل ، ولكن البعض في إسرائيل رأى عدم وجود ما يدعو إلى القلق ، بالنظر إلى ما أعلنه كلينتون من أن (كاهن الكنيسة الذي يؤدي

الصلاة عنده اوصاه خيرًا بإسرائيل) وبصفة خاصة بالنظر إلى (البيان) (أو الوثيقة) التى تحدث كلينتون عن إسرائيل من خلالها أثناء الحملة الانتخابية والتى انفردت صحيفة يديعوت أحرونوت بنشرها قبل الانتخابات بتاريخ ١١/٢ ١٩٩٢م ،

وفيما يلى نص بيان كلينتون حول إسرائيل:

«إنه ونائبه (آل جور) على قناعة بأن أمريكا وإسرائيل شريكتان في علاقة خاصة تعتمد على قيم ومصالح مشتركة ، وبأنه لا ينبغي علينا التخلى عن تعهداتنا لإسرائيل ، وإننى أؤيد المستويات الحالية من المعونة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل ، أقوى حليف ديمقراطي لنا في الشرق الأوسط ، وهذه المعونة تبعث على استقرار بعيد المدى في المنطقة ، وتجسد التزامنا بأمن إسرائيل وسيادتها ، وثمة مصلحة أساسية للولايات المتحدة في التعاون الاستراتيچي بين أمنينا ، ، أن إدارة كلينتون ستعمل على الوفاء بتعهدات أمريكا بشأن نشر فانض أسلحة أمريكية إلى إسرائيل ، وعلى تحقيق تعاون لوچيستي من أجل تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة ، وإنني ملتزم تجاه الحفاظ على التقوق العسكرى النوعي لإسرائيل على أعدائها ،

ولقد عقدت العزم على المحافظة على استمرارية مسيرة السلام ، وعلى ضمان عدم حدوث ثغرة في المفاوضات الحالية بسبب الانتخابات الرئاسية ، ولا ينبغى على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات من جانب واحد في مسيرة السلام ، وبدلا من ذلك يمكننا أن نلعب دور المحفز والوسيط النزيه في المفاوضات ، ولكن في نهاية المطاف ، فإن إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية هي التي ستبرم السلام فيما بينها ، وأعتقد أيضًا أن من الواجب على الدول العربية أن تبدى النزامها بالسلام عن طريق الإنهاء الفوري للمقاطعة غير القانونية التي فرضتها على إسرائيل ، إن صدام حسين لا يزال يمثل تهديدًا للسلم الدولي ، وإنني أؤيد إقامة منطقة (خالية من الطيران) في جنوب العراق وإذا قررت الأمم المتحدة المتحدة وثيقة الصلة بذلك ، فإني سأؤيد اشتراك أمريكا ، ومن الواجب أن

يفهم صدام حسين بوضوح أننا لن نتحمل خرق قرارات الأمم المتحدة من جانبه ومن المتعين على الولايات المتحدة أيضًا أن تلعب دورًا رائدًا في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الأخرى ، وعلينا أن نقدم يد العون في تأمين إسرائيل وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد هذه الأسلحة الخطيرة ، وذلك عن طريق تطوير الصاروخ - جيتس (أي السهم) المضاد للصواريخ البالاستية ، كذلك فإننا نحتاج إلى جهد دولي نشط ، وإلى فرض عقوبات تسوية حتى تظل مثل هذه الأنواع من الأسلحة خارج متناول الطغاة المستبدين » ،

# مزيد من الاتحياز الأمريكي لإسرائيل والكيل بمكيالين في أحداث المسجد الأقصى

عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل عقب قيامها ، أوعزت إلى ألمانيا الغربية بالقيام بذلك وتقديم الفاتورة للولايات المتحدة لتسديدها ، وذلك لكى تحافظ على مصالحها المهمة مع الدول العربية ، وظلت الولايات المتحدة تخشى الغضب العربي وتعتقد بأن له تأثيرًا سلبيًّا على علاقاتها مع الدول العربية في حالة انحيازها إلى إسرائيل ٠٠ ولكن هذا الحال لم يدم طويلا، فقد استطاعت الصهيونية أن تتغلغل في الإدارة الأمريكية وتصبح مؤثرة في صنع القرار الأمريكي ، ودفعت بها للقيام بحماية مصالحها وعدم الخجل من التحام العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية ٠٠ بل إن الولايات المتحدة تُسوق الآن مصالح إسرائيل إلى العالم العربي وغيره من الدول • وعلى ذكر المصالح فإن مبدأ المصلحة الشخصية سيطر على تفكير (آل جور) نائب الرئيس الأمريكي والمرشح للرئاسة فاختار السيناتور اليهودي (چوزيف ليبرمان) كنائب له ؛ ليضرب عصفورين بحجر، أولهما: أنه فصل نفسه عن كلينتون ، حيث إن ليبرمان اختلف مع كلينتون على طول الخطوكان أول من انتقده لعلاقته الغرامية مع مونيكا المتدربة في البيت الأبيض ، أما الثانى : فهو أن ليبرمان يهودي وبذلك سيضمن آل جور أصوات اليهود حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار أمريكي يهودي لمنصب نائب الرئيس، وقد تكون فرصة عظيمة لصعود مواطن يهودي إلى منصب رئيس الولايات المتحدة

الأمريكية في المستقبل • وإذا كانت مباحثات كامب ديفيد الثانية والتي أجريت في شهر يوليو ٠٠٠٠م بين إيهود باراك وياسر عرفات بمشاركة أمريكية قد أسقطت تمامًا أي حديث عن وساطة أمريكية بعد أن ظهر الموقف الأمريكي على حقيقته منحازًا إلى إسرائيل ومتآمرًا على الحقوق العربية ؛ فإن ما أعقب فشل المباحثات قد كشف عن الوجه القبيح للسياسة الأمريكية في المنطقة ، حيث امتزجت العنجهية بالوقاحة والابتزاز ؛ لترسم صورة كانت أمريكا قد جاهدت لينساها العرب ، وهكذا بدأ الرئيس كلينتون وأركان إدارته اليهودية حملة شعواء تطالب الفاسطينيين بالرضوخ، وتضغط على الحكومات العربية والإسلامية ؛ لتمنع دعمها لعروبة القدس وحقوق الفلسطينيين • ثم يعلن كلينتون بنفسه الفيتو الأمريكي على إقامة الدولة الفلسطينية في موعدها الذي كان مقررًا له الثالث عشر من سبتمبر عام ٢٠٠٠ • ثم يُشعل الموقف بتصريح يعلن فيه أنه سيبحث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل تركه الحكم في نهاية عام ألفين ، وسواء كان هذا التصريح محاولة لمساندة رئيس وزارء إسرائيل إيهود باراك أو لتعزيز فرص زوجته هيلارى في الانتخابات لمجلس الشيوخ أو لابتزاز الفلسطينيين والعرب، فإن النتيجة المؤكدة هي أن كلينتون فقد ما تبقى له من مصداقية وأفقد الدور الأمريكي ما بقى له من قدرة على ادعاء النزاهة ـ والحقيقة أن ما تفعله الولايات المتحدة من محاولات للابتزاز سيضع المنطقة على حافة انفجار تعرف أمريكا جيدًا أن مصالحها هي التي ستكون أولى ضحاياه • وهذا بالفعل ما حدث بعد انحيازها الأعمى لآلة الحرب الإسرائيلية وتجاهلها لأبسط الحقوق الفلسطينية في الدفاع عن أنفسهم ، ليس بالدبابات والصواريخ والمدافع والطائرات وكافة الأسلحة المباحة والمحرمة ، بل بالحجارة ، نعم بالحجارة !! ففي أعقاب زيارة استفزازية للحرم القدسى الشريف مخططا لها جيدًا بين رئيس الوزراء باراك وبمباركته ، وبين اليميني المتطرف زعيم حزب الليكود آريل شارون في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام ٢٠٠٠م، خرجت الجماهير الفلسطينية للدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية فقابلهم الجنود الإسرائيليون المدججون بالسلاح وأطلقوا عليهم الرصاص، فسقط أكثر من مائة قتيل، وأصيب أضعاف ذلك من الفلسطينيين من مختلف الأعمار ، كل هذا والولايات المتحدة التي تدعى أنها شريك

محايد لم تحرك ساكناً ، ولو حتى تخرج بمجرد تصريح إدانة للأعمال العسكرية ضد الفلسطينيين • ولكنها تحركت فقط وأقامت الدنيا ولم تقعدها عندما قُـتل جنديان إسر ائيليان تسللا إلى مدينة رام الله الفلسطينية بملابس مدنية ، فما كان من الأهالي الفلسطينيين إلا أن قتلوهما وهنا شاهدنا العزيزة الأمريكية مادلين أولبرايت تصب الزيت على المشاعر العربية الملتهبة بظهورها على شاشة التليفزيون وهي حزينة و غاضبة تنعى بكل الأسى واللوعة سقوط الجنديين الإسر ائيليين ، وتقدم للشعب الإسرائيلي نيابة عن الشعب الأمريكي خالص العزاء والمواساة في مصابهم الأليم، هذا دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى أكثر من مائة قتيل فلسطيني من الأطفال والشباب الذين سقطوا برصاص الجنود الإسرائيليين وهم عزل من السلاح ولا يحتمون إلا بالحجارة مدافعين عن وطنهم ، وبررت وزيرة الخارجية الأمريكية العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها رد فعل للعنف الذي يمارسه الفلسطينيون ضد جنود إسرائيل ٠٠٠ هكذا نجد أنه حتى العزاء تكيله الولايات المتحدة بمكيالين • ومع تصاعد حالة الغليان في الشارع العربي بدأت المصالح الأمريكية في الإحساس بالخطر ٠٠ وفعلا تم نسف مدمرة أمريكية في ميناء عدن اليمني ، وهو حادث يرتبط معناه بشكل أو بآخر مع ما جرى في المناطق الفلسطينية ، وكان له ردود فعل على المستوى السياسي والإعلامي الأمريكي بعيدة إلى حدٌّ ما عن مفردات الواقع الحادث، ففور القصف الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية ولمنشآت السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله وغزة في أعقاب مقتل الجنديين الإسر ائيليين وفور العملية الانتحارية التي استهدفت المدمرة الأمريكية في عدن، سارعت منظمة (ايبياك) وهي أقوى المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة بالاستغاثة ومناشدة رجالها داخل الكونجرس الأمريكي ، الذين سار عوا قبل عطلة الكونجرس بالاجتماع ؛ لتمرير مشروع قرار تقدم به ( بنيامين جيلمان ) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يدعو فيه الرئيس كلينتون إلى إدانة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالتسبب في أحداث العنف التي تهدد الشعب الإسرائيلي ، وبأنه يرفض العودة إلى مائدة المفاوضات، وأنه يجب على الولايات المتحدة إظهار تضامنها مع شعب وحكومة إسرائيل ، وسارع ( جيلمان ) بجمع توقيعات أنصار الكونجرس على بيان يقول: إن

الولايات المتحدة لم تفعل اللازم لوقف العنف ضد الإسرائيليين ، ويشجع الإدارة الأمريكية على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ؛ لوقف صدور أي قرارات أخرى ضد إسرائيل بالضغط على دول المنطقة (أي العرب) ، ولكن في الوقت ذاته سارع العديد من الساسة الأمريكيين المخضرمين بتوجيه نصيحة وتحذير إلى الإدارة الأمريكية نبهوا فيها إلى ضرورة التحرك بشكل بعيد عن الانحياز إلا للمصالح الأمريكية حتى لا يخسروا مصالحهم مع العرب ، ومنهم مستشار مجلس الأمن القومى السابق في حكومة كارتر (بريزنسكي) الذي وجه اللوم إلى الرئيس كلينتون على إسراعه بالإعلان عن إدانته وصدمته وتعازيه لحادث مقتل جنديين إسرائيليين في الوقت الذي لم يسارع بإبداء الحزن تجاه مقتل أكثر من مائة من الفاسطينيين في مشاهد أوجعت قلوب المواطنين في جميع أنحاء العالم ، وقال: إنه يشك في أن عرفات يستطيع التحكم في العنف أو أن يأمر بوقفه ، فردود أفعال الفلسطينيين الذين عاشوا عقودًا تحت الاحتلال الإسرائيلي هي ردود فعل شعبية ، كما أنه ليس من التوازن أن تساوى أو تقارن الإدارة الأمريكية في رؤيتها للوضع بين أناس سلاحهم الحجارة ، وبين جيش مسلح بكل أنواع الآليات العسكرية المتقدمة • وقد أيد سكوكروفت المستشار السابق في مجلس الأمن القومي في حكومة بوش (الأب) ما قاله بريزنسكي وأضاف أن الكرة الآن في ملعب رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك ، وأنه لو كان في مكان كلينتون لطلب من إسرائيل وقف اطلاق النار فورًا • ولكن كاينتون بالطبع له حساباته الأخرى بسبب نائبه - آل جور - وزوجته هيلاري التي تخوض الانتخابات لمجلس الشيوخ الأمريكي ، وبالمناسبة فقد قطعت هيلاري احتفالا أقامته بمناسبة عيد زواجها ؛ لتنضم إلى مظاهرة تضم اليهود المتشددين في نيويورك ، ونددت معهم بمقتل الجنديين الإسرائيليين .

هذه الأحداث المتلاحقة جعلت كلينتون يطلب من مساعديه وضع كل الأوراق والطرق لكيفية إيجاد حل للتصعيد الحالى ، وإعلان حالة التأهب القصوى لحماية المنشآت الأمريكية العسكرية على مستوى العالم ، وتم تحذير المواطنين الأمريكيين من خطر تعرضهم لعمليات انتقامية ، كما تم تعميم أو امر أمنية مشددة على السفارات الأمريكية وموظفيها بالخارج ،

لقد ظهر كلينتون على حقيقته في آخر أيامه فاستسلم للإسر ائيليين ، وترك البيت الأبيض دون إحراز إنجاز يحسب له في قضية السلام «الشرق الأوسط» أما الفلسطينيون - ومعهم كل الحق - فقد تمسكوا بالتوصل إلى اتفاق نهائي يقوم على المرجعية الدولية المتمثلة في القرارين ٢٤٢ ، ٣٣٨ ومبدإ الأرض مقابل السلام والقرار ١٩٤ الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، لقد حاولت أمريكا في صفقة مزدوجة توصيل إسرائيل إلى مطامحها بوقف الانتفاضة الثانية التي اندلعت إثر الزيارة المشئومة للسفاح شارون لساحة المسجد الأقصى في نهاية سبتمبر عام ٠٠٠٠ ، وذلك من خلال فرضها لاجتماع أمني ترعاه وكالة الاستخبارات الأمريكية ، وحاولت شطب المرجعية الدولية من خلال إعلان مبدإ عقيم يقدمه كلينتون كهدية لإسرائيل قبل أن يحمل عصاه ويرحل .

#### بوش الابن في البيت الأبيض

ومع وصول الرئيس الأمريكي الجديد چورج بوش الابن إلى البيت الأبيض خلفًا لكلينتون ترددت أنباء أن الأمور الداخلية تتدهور في إسرائيل وأن واشنطون يعتريها قلق شديد ، ويضاعف من قلقها ومن قلق قيادات اليهود الأمريكيين معرفة أن بوش الابن ورفاقه سيظلوا فترة طويلة أسرى الاستمتاع بدفء العلاقات مع معظم العواصم العربية ، فضلا عن الانشغال بأمور أخرى وبالدرس والتحصيل والاستعداد لما هو أت مستقبلا والاستمرار في بذل الجهود الأمريكية حتى يتم التوصل إلى صيغة توقف على الفور الدخلي في إسرائيل وتهدأ من عصبية السياسيين والمستعمرين على الفور الدنفاعهم بمعنى آخر ؛ أن يكون هدف هذه الجهود هو التوصل إلى صيغة تبرد الانتفاضة الفلسطينية أو تبعثرها وتعيد مسيرة التسوية إلى مسيرتها الأصلية في خدمة أمن إسرائيل ومستعمراتها الموجودة بالأراضي الفلسطينية المحتلة ،

لقد كان الرئيس بوش الابن على علم تام بأن (مؤتمر مدريد) الذى عقد عام 1991 عُقد بجهود أمريكية بذلتها إدارة بوش الأب، وبالتالى لا يمكن التراجع عن مرجعيته التى تتمركز حول مبدإ الأرض مقابل السلام، وكانت رموز حزب الليكود

اليميني بزعامة «شارون » الذي فاز برئاسة الوزراء في إسرائيل في الانتخابات التي جرت في شهر فبراير عام ٢٠٠١م قد رددت وروجت لإمكانية التوصل إلى اتفاقيات مرحلية ، علمًا بأن أريل شارون هو الذي طالب قبل انتخابه أيضًا بإرجاء قضية القدس وبحثها بعد عشرين عامًا ، وهو الذي سارع وبشكل سافر حين كان يشغل منصب وزير البنية التحتية بالتوسع في بناء المستعمرات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة وبفرض واقع الاحتلال على هذه الأراضى والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وإذا كان العرب بالإجماع ومعهم الرأى العام الدولي يطالبون باستئناف المفاوضات ، فإنهم يؤكدون مصداقيتهم تجاه السلام العادل والشامل ؛ ولكن في الوقت الذي تحركت فيه كل القوى السياسية الإقليمية والدولية لاحتواء العنف المتصاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة ، إذا بحكومة شارون تواصل اعتداءاتها الوحشية على الشعب الفلسطيني الأعزل وتتبع أسلوب التصفية الجسدية للقيادات والكوادر الفلسطينية الأمنية والمدنية مستخدمة في ذلك الطائرات والصواريخ والزوارق البحرية والمدفعية الثقيلة ، كما قامت بعزل المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وأحكمت الحصار العسكرى حول القرى والمدن وتركت الحبل على الغارب للمستعمرين اليهود المتطرفين كي يعيثوا فسادًا في الأراضي الفلسطينية وضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء ٠٠ كل هذه التصرفات الوحشية والمستفزة من جانب الحكومة الإسرائيلية برئاسة شارون ، لم تحرك ساكنًا لدى الإدارة الأمريكية الجديدة نظرًا لانشغالها بهمومها الداخلية والتركيز على الهجمات العسكرية ضد العراق ، وإذا سمع صوتها يكون على استحياء بتوجيه النصح للجانبين الإسرائيلي والفاسطيني بضبط النفس والحدمن العنف والتركيز على توجيه اللوم للفلسطينيين بأن يكفوا عن الإرهاب ضد إسرائيل!! كما توجه الاتهامات إلى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بأنه لا يبذل الجهد الكافي لوقف شعبه عن ممارسة أعمال العنف ضد الإسر ائيليين ، ففي عُرف أمريكا « أن ما يقوم به الفلسطينيون من أعمال مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ليست إلا أعمالا إرهابية وأن من حق إسرائيل أن تدافع عن مواطنيها ضد هذا الإرهاب » · إن الولايات المتحدة تقلب الأوضاع فجعلت إسرائيل هي الضحية المظلومة وأن الفلسطينيين هم الجلاد !! وفي غمرة المواجهات

بين القوات الإسرائيلية والشعب الفلسطينى واستخدامها كافة الوسائل القمعية لـه وكافة وسائل الإرهاب والتخويف والتجويع عقد مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية في مدينة دربان بجنوب أفريقيا ، وفوجئ العالم بمقاطعة الولايات المتحدة للمؤتمر وذلك إرضاء للوبى البهودى في أمريكا ، وقد أصبح هذا الإرضاء من أولويات السياسة الأمريكية حتى لو كان ذلك على حساب مشكلة التفرقة العنصرية التي تنخر في جذور المجتمع الأمريكي، وكانت (مجلة تايم) الأمريكية قد ذكرت في هذا الصدد «أن تراجع المشاركة الأمريكية في مؤتمر دولي ليس مفاجأة !! ولكن المفاجأة بالنسبة للمشاركة في مؤتمر حول التفرقة العنصرية كان هو السبب وراء القرار الأمريكي ، وهو أن المؤتمر والمشاركين فيه سوف يهاجمون إسرائيل والصهيونية »،

وهكذا وقفت الولايات المتحدة وحدها مرة أخرى إلى جانب إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي ٠٠ و لا أحد ينسى أيضًا ( الفيتو ) الذي تستخدمه دائمًا عندما تجد إجماعًا ضد إسرائيل حول قضية معينة تدينها • الأمر الذي يبطل مفعول إدانتها ، وذكرت مجلة - تايم - الأمريكية في صراحة تامة أن غياب الدور الأمريكي لن يؤثر على شرعية المؤتمر ؛ لأن الإدارة الأمريكية الحالية ليس لها ثقل أخلاقي على الساحة الدولية ، وأشارت المجلة أيضًا إلى أن قرار واشنطون بتقليص دورها في المؤتمر حركة لها مضمون رمزى ، وليس لها نفس أهمية المليارات التي تـ قدم الإسرائيل ؛ إلا أن هذا التحرك الرمزى لـ اليضنا معنى لدى الدول العربية ، وهو أن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية واحدة وهي رسالة تعرض واشنطون للخطر • وكتب ( تونى كارن ) المحلل السياسي المعروف : أن انحياز واشنطون المطلق الإسرائيل سيقضى على سمعتها كوسيط أمين وبالتالي سيضر بإسرائيل، وأوضح المحلل أن التصريحات المتوازنة التي تصدر عن الخارجية الأمريكية والتي تطالب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات باحتواء العنف وتحذر إسرائيل من اغتيال النشيطين الفاسطينيين ومن إعادة احتلال الأراضى الواقعة تحت إدارة السلطة الفلسطينية ، إنما هي تصريحات تستهدف إنقاذ علمية السلام ، وهي عملية حيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية ، وانتقد المحلل (تونى كارن) ما يصدر من تصريحات تخالف ذلك من مصادر عديدة بالإدارة الأمريكية ، الأمر الذى يُشجع رئيس وزراء إسرائيل شارون على أن يضرب عرض الحائط بما تقوله الخارجية الأمريكية ، وقال: إن شارون يحفر لنفسه و لإسرائيل حفرة سحيقة ، وإن إسرائيل في أزمة ، والدول مثلها مثل الأفراد بحاجة إلى أصدقاء لا لمساندتها فقط ؛ بل لتقديم المساعدة على مشاكل تتردد في مواجهتها ، وأوضح المحلل أن واشنطون لا يجب أن تكون مثل الصديق الذي يسمح لصديقه المخمور بقيادة سيارته لمجرد إصدار ه على أنه يدرك ما يفعل ، و

### شارون يصطاد في الماء العكر

كعادة إسرائيل دائمًا في انتهاز الفرص ، حاولت القيادات الإسرائيلية - ومنذ أول لحظة على حادث الهجوم الإرهابي في واشنطون ونيويورك في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م - استغلال هذا الحادث الإرهابي وتستثمره لصالحها ، فبدأت تشحذ آلتها الدعانية والإعلامية مستخدمة كل وسائل الاقناع للإيحاء للقيادات الأمريكية وللمواطنين الأمريكيين بأن ما جرى ليس إلا دليلا على وجود ارتباط لمصالح ومصير الشعبين الأمريكي والإسرائيلي في مواجهة عدو مشترك هو الإرهاب العربي والإسلامي ، وأنه إذا كانت أمريكا تخوض حربًا ضد الجماعات الإرهابية ؟ فإن إسرائيل أيضًا تخوض مثل هذه الحرب ضد الإرهاب الفلسطيني ، وأن إسرائيل وأمريكا - في قارب واحد - يعانون من الإرهاب، وبكل بجاحة وصلف أعلن شارون وزبانيته أن عرفات هو مثل ابن لادن بالنسبة لإسرائيل حيث إنه يحرض الشعب الفلسطيني - حسب قوله - للقضاء على إسرائيل ، كما يعتزم ابن لادن العمل على تدمير الولايات المتحدة ٠٠ وإذا كانت الولايات المتحدة تخضع في أغلب الأحيان لأهواء إسرائيل وقادتها وتنفذ لهم رغباتهم حتى ولو بدون وجه حق ، فإنها لسوء حظهم أن الإدارة الأمريكية لم تنصب إلى التحريض الإسرائيلي وتجاهلته تمامًا ، واتخذت خطوة إيجابية رغم الكارثة التي تمر بها وهي مناشدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بل والضغط عليهما وبشدة ؛ لكي يتم لقاء الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريس على أمل أن يضع هذا اللقاء حدًا للعنف الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ٠٠ ولكن يبدو أن أمريكا لجأت إلى هذه

الخطوة في محاولة منها لتهدئة الأوضاع وإرضاء العرب ؟ كي تحصل على دعمهم في محاربة الإرهاب وذلك من خلال الانضمام إلى الائتلاف الدولي الذي دعت إليه ، والحقيقة المرة التي اكتشفها الجميع بعد ساعات من لقاء بيريس - عرفات في السادس و العشرين من سبتمبر ٢٠٠١م، أن الولايات المتحدة إنما تمارس دورًا تمويهيًا حتى يصبح لدى الدول العربية انطباع بأن شيئًا ما سيحدث على الساحة الفلسطينية وأنه من الممكن أن يكون الحل قاب قوسين أو أدنى ، لكن حقيقة الأمر حتى الآن ليست إلا مجرد سراب ووهم كبير فالعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة وشارون ينتقد أي خطوة تدعو إليها الولايات المتحدة بل ويستخف بها ٠٠ وما هو مطلوب الآن من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل بشكل جاد حتى تمتثل للشرعية الدولية وتنفذ الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني ، كما أنه على الولايات المتحدة أن تبدأ أيضنًا بالقضاء أولا على أسباب الإرهاب، وذلك بحث إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضى العربية والفلسطينية ؛ لأن الاحتلال هو في الحقيقة نوع من الإرهاب وأحد الأسباب الأساسية التي ساعدت على نمو الإرهاب وانتشاره حتى طال الولايات المتحدة نفسها ، وهناك من يرى أن الولايات المتحدة ستضطر إلى تغيير سياستها لتفادى تكرار مثل تلك الهجمات • والحقيقة أيضًا أن هناك إجماعًا غير مسبوق صادرًا عن دول وأشخاص في كافة أنحاء العالم يفيد بأن الولايات المتحدة بانحيازها الكامل لإسرائيل ودعمها لها تجنى ثمار ذلك جيدًا ، كما أنها تهاجم حاليًّا (أسامة بن لادن) وتعتبره عدوها الأول هو ونظام الحكم في أفغانستان ونسيت أنها قامت بدعم الأفغان خلال حربهم مع الروس •

وفيما يتعلق بمحاولة توريط أطراف عربية أو إسلامية واتهامها بتدبير التفجيرات التى حدثت فى واشنطون ونيويورك ، فلا ينبغى الانزعاج من ذلك لأنه توظيف إسرائيلى متوقع ، ويجب على العرب استغلال الحدث كما استغله الإسرائيليون وتوضيح أنهم يدينون قتل الأبرياء والقيام بهجوم إعلامى قوى ومضاد يُبرز براءة العالم العربى وانحياز أمريكا لإسرائيل ، وأن هذا الانحياز للصهيونية قد أدى إلى وقوع ما حدث وتوريط العرب فى هذا الأمر استجابة للاتهامات الصهيونية يكمل دائرة الانحياز ، فعلى الأمريكيين أن يبحثوا عن الفاعل الحقيقى وأن يتحلوا بالهدوء

والتروى ، فربما يكون الفاعل من داخل أمريكا نفسها ، وربما من المخابرات المركزية الأمريكية (السي ، أي ، إي ) عن طريق عناصر تم شراؤها بالمال ، ولا يستبعد أيضًا أن تكون أجهزة استخبارات عالية الكفاءة كالموساد الإسرائيلي متورطة في هذا الحادث ؛ فقد يكون المنفذون ذوى ملامح أو لكنات عربية أو إسلامية لكن أصابع الموساد وراءها ، والحذر كل الحذر من التسرع والحمق والعنف الذي قد يتسم به رد الفعل ، كذلك يجب الحذر من الوقوع في الشرك الإسرائيلي الذي يحاول استغلال ما حدث في أمريكا لصالحه ، وذلك في اتجاهين : الأول هو الصاق التهمة في هذه الجريمة بالفلسطينيين والعرب والإسلام ، والاتجاه الثاني هو محاولة الايحاء بأن هناك حالة من السرور والشماتة في الشارع العربي تجاه تلك الكارثة التي تحدث لأول مرة بالولايات المتحدة وبهذا الحجم ، كما يجب التفرقة بين الرفض العربي لتوجهات السياسة الأمريكية لدعمها المطلق لإسرائيل خاصة في العام الأخير وبين الإدانة للإرهاب ورفضه مع التأكيد على التفرقة بين المقاومة المسلحة المشروعة ضد الاحتلال وهي عمل مشروع بقوة القانون الدولي وبين العمليات الإرهابية التي يجب إدانتها جميعًا ؛ لأن العرب أصحاب حق وطلاب عدل وسلام ،

#### المصادر والمراجع

- ١- الولايات المتحدة وفلسطين من التقسيم إلى إقامة إسرائيل مركز الدراسات السياسية
   والاستراتيجية بالأهرام تأليف د عاصم أحمد الدسوقى •
- ٢- أوراق (باللغة العبرية) تحت عنوان أرض إسرائيل الولايات المتحدة وإسرائيل، أ.
   دورون بيت بيرل ١٩٨٨ .
  - ٣- خيار شمشون ٠٠ إسرائيل أمريكا والقنبلة بقلم سيمور م٠ هيرش٠
- ٤- علقات خطرة القصة الخفية للعلاقات السرية الأمريكية الإسرائيلية بقلم/ اندرو
   كوكيرن وليسلى كوكيرن
  - ٥- المنظمات اليهودية الأمريكية ونشاطاتها في دعم إسرائيل ، بقلم/ لي أوبرين ،
    - ٦- الثالوث الخطر والمصير المحتوم بقلم ناعوم تشومسكى ٠
  - ٧- المساعدات الخارجية لإسرائيل من عام ٤٨ ـ ١٩٩٦ . بقلم/ أحمد السيد النجار •
- ٨- الانحياز علاقة أمريكا السرية مع دولة إسرائيل العسكرية ، بقلم/ستيفن جرين دار
   حسان للطباعة والنشر ٠
  - ٩- مقالات باللغة العبرية من صحف إسرائيلية (هآرتس يديعوت أحرونوت معاريف)
    - ١ أعداد من مجلد الملف ، وهي نشرة تعنى بالشنون الإسر ائيلية والصهيونية
      - ١١ أعداد من مجلد المرصاد الذي يعنى بالشنون الإسر ائيلية ٠

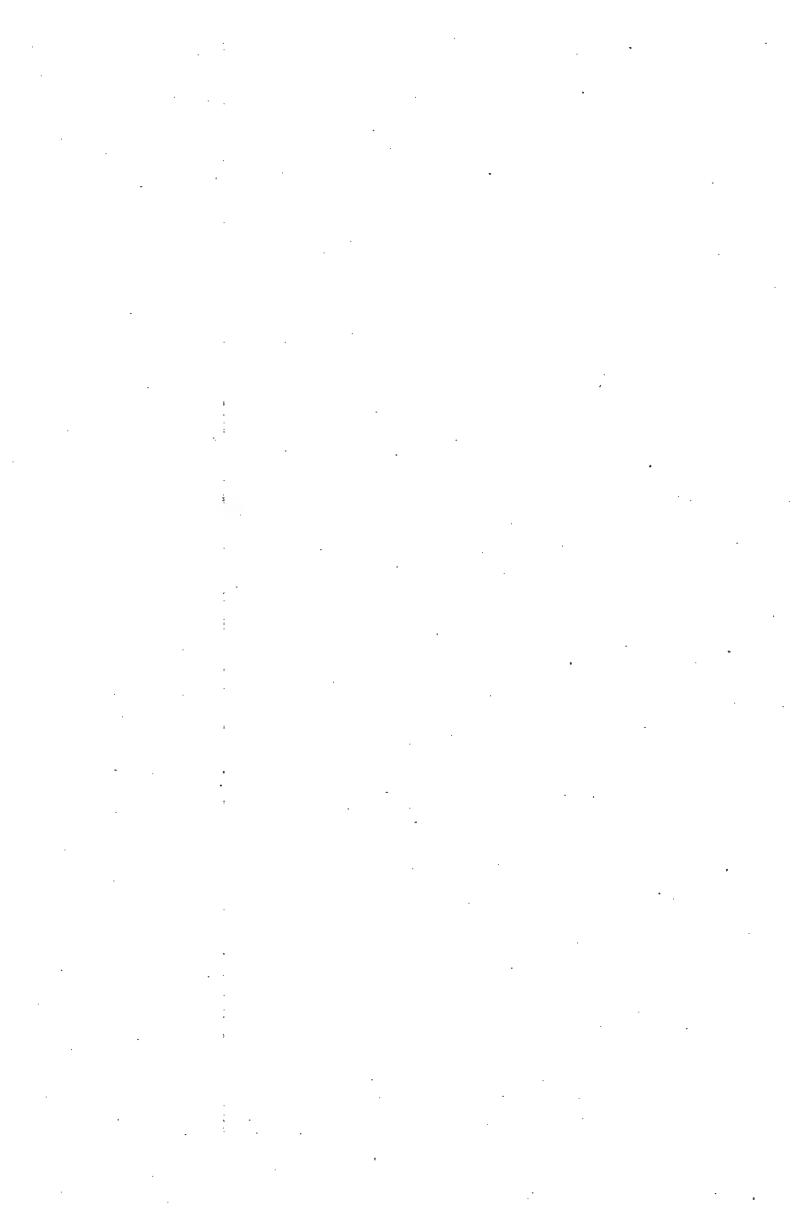

## العلاقات الإيرانية الأمريكية

محمد صادق الحسيئى كاتب وصحفى ومستشار وزير الثقافة الإيرائي

رغم اختلاف المؤرخين الراصدين لمسار تشكل وتطور ، ومن ثم تحول العلاقات الإيرانية الأمريكية ، بشأن تقسيمها إلى مراحل مختلفة ، أم وضعها في سياقات متداخلة ، فإن هناك مراحل خمسًا يمكن تسجيلها في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين :

1 - المرحلة الأولى والتى تبدأ من عام ١٨٢٩م، وحتى عام ١٨٥٠م، حيث تنحصر العلاقة بالشأنين الدينى والثقافى فقط، وفيها يبدأ الأمريكيون رحلتهم الأولى باتجاه إقامة روابط مع إيران من خلال الإرساليات التبشيرية إلى كل من أرومية (شمال غرب) ومن ثم تبريز ، عاصمة آذربايجان الإيرانية ، وإحدى عواصم إيران التاريخية القديمة ، وعمومًا فى الغرب الشمالى الإيرانى ، حيث مناطق تمركز الآشوريين والأرمن والمسيحيين،

٧- المرحلة الثانية والتى تبدأ مع عام ١٨٥٠م وحتى الحرب العالمية الثانية المرحلة الثانية عليها الطابع الاقتصادي شيئا فشيئا مع استمرار الرابطة الثقافية ، وبدء المساعى الأولية لإقامة العلاقات الديپلوماسية بين البلدين بجهود المصلح الإيرائي الكبير أمير كبير ، رئيس وزراء السلطان فتح على شاه ، ملك القاجار ، الذي قام بإرسال أول سفير إيرائي - وهو ميرزا أحمد خان - مكلف بفتح ملف العلاقات مع واشنطن إلى استانبول ، ليبحث الأمر مع السفير الأمريكي هناك ، ومن ثم محاولة عقد اتفاقية أمنية مع الطرف الأمريكي ليأتي بسفنه إلى الخليج ، لحماية إيران من العثمانيين والإنجليز ، لكن الأمريكيين يستنكفون ويقترحون

اتفاقية تجارية واقتصادية ، وهو ما يتم التوقيع عليه في خمسينيات القرن التاسع عشر ،

٣- المرحلة الثالثة من ١٩٤١ إلى ١٩٥٣م وهو تاريخ قلب حكومة الدكتور محمد مصدق الوطنية على يد المخابرات الأمريكية ، وهى مرحلة تصاعد النفوذ السياسي الأمريكي واستحكامه .

3- المرحلة الرابعة وهى المرحلة التى بدأت مع قلب حكومة مصدق حتى نهاية السبعينيات ، حين تحولت إيران إلى قاعدة أمريكية متقدمة ، ورقم مهم في معارك التوازن الأمريكية في الشرق الأوسط ، وأصبحت إيران مركز تجمع للمستشارين الأمريكيين ، وأصبح قرار طهران تابعًا بشكل رئيسي للمصالح الأمريكية في المنطقة ،

مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية الإيرانية وحتى اليوم وهى مرحلة القطيعة والحرب الباردة بعد أن خسرت واشنطن نفوذها في إيران بشكل واسع النطاق ، وصارت أبعد ما تكون عن التأثير في الشعب الإيراني .

أبرز ما يلاحظ في هذه المراحل المختلفة هو ما يلي:

1- تبدو العلاقات الأمريكية الإيرانية إيجابية طوال المراحل الثلاث الأولى ، وقد لعبت أمريكا دورًا إيجابيًا على الدوام في توازن علاقات إيران الخارجية ، بل إنها غالبًا ما كانت تلعب دور القوة الثالثة في مقابل تصارع القوتين العظميين بريطانيا وروسيا على النفوذ على إيران ، باعتبار هما همًّا قاريًّا و آخر بحريًّا ، ظلا دائمًا يكتمان أنفاس صاحب القرار الإيراني .

٢- طلبت إيران من أمريكا أن تلعب دور المنقذ لها أثناء صراعها مع إحدى الدول الكبرى مرتين ، الأولى حين طلبت في عام ١٨٥٦م إرسال قوات بحرية إلى الخليج لمواجهة العثمانيين والبريطانيين ، وإيجاد توازن معهما ، وهو ما رفضته أمريكا ، وهي سابقة ملفتة في تاريخ العلاقة بين البلدين ، والثانية حين طلبت إيران حكومة مصدق - من واشنطن لعب دور مساند في ازمة تأميم النفط الإيراني وإخراجه من الهيمنة والاحتكار البريطاني في بداية الخمسينيات .

٣- حادثة قلب حكومة مصدق الوطنية على يد المخابرات الأمريكية والبريطانية، حيث كانت البداية الكارثية - إذا جاز التعبير - في تحول الصورة الأمريكية لدى الإيرانيين من صورة الطرف المحايد، ومن ثم العادل، وثالثًا الإيجابي، إلى صورة الأمريكي المعادي لآمال الإيرانيين، وهو ما خلق ما بات يعرف «بجدار انعدام الثقة السميك»،

٤- حجم الدور الذي لعبته إسرائيل في خلق هذا الجدار ، عندما فرضت نفسها كعامل مؤثر في شق العلاقات الإيرانية الأمريكية ، بإجبار حكومة الشاه محمد رضا بهلوى للاعتراف بها ولو كأمر واقع ، الأمر الذي أثار حفيظة رجال الدين الثوريين وجمع من المثقفين الدينيين ، ومن ثم إدخال عامل محاربة إسرائيل والدفاع عن القضية الفلسطينية ، والموقف منها إيجابًا أو سلبًا ، شكل عنصرًا مهمًا من عناصر استمرار الحرب الباردة ، أو العودة المترقبة لمسار العلاقات الطبيعية ،

٥- عدم تعلم الأمريكيين الدرس الكافى من واقعة التدخل السافر فى مسار المتحولات الداخلية الإيرانية أيام حكومة الدكتور محمد مصدق الوطنية فى الخمسينيات ، وما آل إليه ذلك التدخل من إثارة ضغينة واشمئز از عام لدى الرأى العام الإيراني تجاه صانع القرار الأمريكي ، يصعب تجاوز ها اليوم ، خاصة بعد محاولة تكرار تلك الواقعة بأساليب مختلفة منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية فى ١١ شباط ١٩٧٩م ، حتى التحولات الأخيرة في إيران في إطار السجال الساخن الدائر بين الإصلاحيين والمحافظين ، ومحاولة واشنطن الظهور بمظهر الحليف للإصلاحيين في محاولة لإعادة نفوذها السياسي أكثر من حرصها على التطبيع مع طهران ، كما يؤكد العديد من المؤشرات ، وكما تثبت الوقائع التي انعكست سلبًا على الإصلاحيين الساعين إلى آليات تطبيع يحكمها تكافؤ الفرص وليس علاقات الهيمنة وإملاء القرارات ،

#### أبرز الوقائع والمنعطفات

\* ١٨٢٥م، وصول أول بعثة تبشيرية أمريكية من جانب جمعية المبشرين البروتستانت الأمريكيين إلى إيران، تحت عنوان دراسة أحوال العيسويين الآذر بايجانيين الإيرانيين، وذلك بزعامة اثنين من القساوسة هما سميث ودوايت،

\* فى نهاية عام ١٨٥٠م، يبدأ الاتصال الأول من جانب الإيرانيين مع السفير الأمريكى فى استانبول عن طريق سفير هم هناك ميرزا أحمد خان ، وذلك فى محاولة لإقناعهم بإقامة علاقات ديب لوماسية ، وهو ما يؤدى إلى عقد اتفاقية تجارية واقتصادية وتعاون بحرى ، لكن الأمر سرعان ما يتم إفساده من جانب ملوك القاجار ، إثر مؤامرة قتل المصلح الإيراني الشهير ورئيس الوزراء آنذاك المعروف بأمير كبير ،

\* في عام ١٨٥٦م، تعاود إيران الاتصال بالأمريكيين عن طريق سفيرها في استانبول، وهذه المرة تطلب إرسال قوات بحرية عسكرية إلى الخليج لحماية المصالح الإيرانية أمام نفوذ العثمانيين والبريطانيين، لكن الأمريكيين يرفضون ذلك،

\* يناير من عام ١٨٨٢م، تنجح المساعى الإيرانية لإقامة علاقات ديبلوماسية بين واشنطن وطهران، والتي تتمثل بقيام الكونجرس الأمريكي بإقرار أول سفير لبلاده إلى طهران، وهو الوزير المختارس، ج٠ بنجامين، والذي أرسى دعائم أول سفارة أمريكية في طهران في يونيو من عام ١٨٨٣م٠

وبعد ذلك بنحو خمس سنوات ، تقوم طهران بإرسال أول سفير - وزير مختار-لها إلى أمريكا ، وهو رجل الدولة المحنك حاج حسين على خان صدر السلطنة ، الذي عرف فيما بعد برحاج واشنطن » ، وهو ابن ميرزاخان نورى صدر أعظم ، أي رئيس الوزراء ، والوزير المختار المذكور سبق له أن مثل بالاده في الهند قبل ذلك ،

\* فى عام ١٩١٩ تقوم واشنطن بأول عمل سلبى تجاه إيران ، وهو نوع من القطيعة بسبب توقيع الأخيرة اتفاقية التعاون الشهيرة مع بريطانيا وهو ما لم يدم طويلا٠

\* فى نوفمبر من عام ١٩٣٥م، تقوم واشنطن بارتكاب حماقة سلوك مع الوزير الإيرانى المختار - السفير - غفار جلال علاء، عندما تقدم على تصفيد يديه بالقيود الحديدية واقتياده إلى السجن، بسبب حادث سير عادى، الأمر الذى يثير ضيق رضا

شاه الملك ، فيقوم بقطع العلاقات الديبلوماسية مع واشنطن في مارس ١٩٣٦م، وتبقى معلقة حتى عام ١٩٤٠م ، بعد أن يرسل وزير خارجية أمريكا مبعوثًا خاصًًا للاعتذار للشاه الإيراني •

\* فى صيف ١٩٥٣م، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على واحدة من أبشع سقطاتها التدخلية حين دبرت الـ CIA إسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق الوطنية، وأعادت الشاه محمد رضا بهلوى على عرشه، من خلال تجنيد عملائها الداخليين، بالتعاون مع المخابرات وشركات البترول البريطانية،

\* في ٢٦ أكتوبر من عام ١٩٦٣ م، يدخل على خط العلاقات الإيرانية الأمريكية الزعيم الديني آية الله العظمى الإمام الخميني ، عندما يوجه خطابه التاريخي الشهير إلى الشعب الإيراني ، ومنتقدًا بشدة الحصانة القضائية التي يقدمها الشاه إلى الأمريكيين المقيمين في إيران ، وهو ما يثير غضب الرأى العام الإيراني ضد الشاه والأمريكيين وغضب الشاه على الخميني ، فأمر باعتقاله ومن ثم إبعاده إلى تركيا ، وهو ما يؤول بمصيره إلى الإقامة في العراق ، في النجف الأشرف فيما بعد ،

وهو ما يؤدى خلال أشهر إلى إعلان الحكم العسكرى في عدد من المدن الإيرانية المهمة واحتقان الأجواء وحصول نوع من الانتفاضة التي تعتبر الإرهاصات الأولى للثورة ضد حكومة الشاه •

\* فى أبريل من عام ٩٦٥م، وبعد سلسلة قروض واتفاقيات تعاون ثنائية، يصل إلى طهران دين راسك وزير خارجية واشنطن ليلتقى بالشاه ويناقش معه العلقات الإيرانية الأمريكية.

\* فى يونيو ١٩٦٦م، يطلق الشاه محمد رضا تحذيرًا للأمريكيين عبر صحيفة الواشنطن پوست بخصوص احتمال لجوء إيران إلى دول أخرى غير أمريكا من أجل التسلح وتأمين الذفاع عن أمنها فى الخليج،

\* فى أبريل من عام ١٩٦٧م، يقوم ريتشارد نيكسون بزيارة خاصة إلى طهران، يلتقى خلالها بالشاه، تسبب اضطرابات دموية وسقوط عدد من القتلى،

لتصبح الواقعة فيما بعد جزءًا من المناسبات الوطنية الشهيرة في القتال ضد الأمريكيين وضد الاستبداد •

\* فى نوفمبر ١٩٦٨م، يقوم نيكسون الفائز فى الانتخابات الرئاسية بإرسال برقية خاصة للشاه يعبر له فيها عن استعداد واشنطن لتعزيز روابطها الخاصة معه بصورة استراتيجية •

\* في مايو ١٩٧٠م، تبدأ حملة توعية دينية واسعة ضد عزم الشاه على ربط إيران واتباعها للقرار الأمريكي، تؤدى إلى اعتقالات واسعة بين صفوف رجال الدين، واستعر الخلاف واشتد بين الجانبين.

\* فى مارس ١٩٧١م، وزارة الخارجية الإيرائية تعلن عن تكليف زوجة نيكسون برناسة اللجنة العليا فى الولايات المتحدة للاحتفال بأعياد مرور ألفين وخمسمائة عام على قيام الملكية فى إيران •

\* في مايو ١٩٧٢م، يقوم نيكسون وزوجته بزيارة رسمية لإيران ، يعلن فيها الطرفان مجددًا على الروابط الاستراتيجية بينهما ، وهو ما يثير موجة احتجاجات جديدة بين الوطنيين والإسلاميين .

\* فى أبريل من عام ١٩٧٣م، يعقد لقاء مهم بين السفير الأمريكى - الذى يصبح الأكثر شهرة فى تاريخ العلاقات بين البلدين - ريتشارد هيلمز وشاه إيران فى قصر نياوران ، وهو ما يحمل أبعادًا جديدة فى التدخل الأمريكى فى القرار الإيرانى •

\* فى أكتوبر من عام ١٩٧٣م، يتسلم الشاه فى فيلادلفيا أول غواصة متقدمة لبحريته من الإدارة الأمريكية، وفى نوفمبر يقوم باستقبال هنرى كيسنجر مبعوثًا للرئيس نيكسون ليطلعه على تطورات الحرب والسلام فى الشرق الأوسط، ومحادثات السلام التى كانت قد بدأت لتوها مع بعض الأطراف العربية،

\* في يناير من عام ١٩٧٥م، يقدم الشاه على عمل استفزازى جديد للرأى العام الإيراني، وذلك من خلال تشكيل أول اجتماع في قصره للجنة الإيرانية للاحتفال بالذكرى المئتين لإعلان الثورة والاستقلال الأمريكي!

- \* في يناير ١٩٧٦م، تدخل طائرات الـ F14 الأمريكية لأول مرة الخدمة العسكرية للقوات الإيرانية ،
- \* فى أغسطس ١٩٧٦م، يعرب الشاه عن ترجيحه لنجاح فورد، وليس چيمى كارتر ؛ لأنه (كارتر) قد ينحو منحى كيندى الناقد للشاه، وفى نفس الشهريتم اعتقال ثلاثة من الأمريكيين فى طهران على يد منظمة فدائية إيرانية متطرفة،
- \* في ٢٦ أبريل ١٩٧٧م، وافق كارتر على بيع طائرات الأواكس التجسسية المتقدمة للشاه.
- \* فى ١٥ نوفمبر ١٩٧٧م، تجرى تظاهرات للمعارضة الإيرانية هى الأضخم من نوعها ضد الشاه، رفع خلالها المتظاهرون لأول مرة صور الإمام الخميني.
- \* في ٢٨ ديسمبر ١٩٧٧م، انفجار كبير يهز مبنى جمعية الصداقة الإيرانية الأمريكية،
- \* فى أغسطس ١٩٧٨م ، تعلن السفارة الأمريكية فى طهران عن جرح عشرة أمريكيين فى انفجار أحد المطاعم فى شمال العاصمة ،
- \* فى ٤ نوفمبر ١٩٧٨م، يبدأ الأمريكيون رحلة الخروج من إيران بعد سلسلة اعتداءات مباشرة وسلسلة مظاهرات معادية لهم وللشاه، وارتفاع حدة التوتر بين الشعب والنظام الشاهنشاهي،
- \* ۲۰ نوفمبر ۱۹۷۸م، كارتر ينتقد CIA لعجزها عن رصد التحولات الكبرى التى تحصل فى إيران ٠
- \* ١٥ ديسمبر ١٩٧٨م، كارتر يبلغ بريجينيف بأن واشنطن لا تتدخل بالشئون الداخلية الإيرانية و لا تريد لطرف أن يتدخل فيها،
- \* في يناير ١٩٧٩م، قادة الاتحاد الأوروبي وأمريكا يقرون بضرورة رحيل الشاه عن إيران في مؤتمر كوادلوب.
- \* فى ١٠ ديسمبر من العام نفسه ، أمريكا تعلن عن رغبتها فى رحيل الشاه من أجل استقرار إيران !
  - \* في نفس اليوم تقرر إيران قطع إمدادات النفط عن أمريكا .

\* في ١٥ من يناير ١٩٧٩م، يتم اغتيال كبير المستشارين الأمريكيين مع أحد كبار مساعديه في طهران ٠

\* فى ١٨ يناير ١٩٧٩م، يسمح الإمام الخمينى للمهندس مهدى بازرجان وآية الله موسوى أردبيل، وهما أعضاء فى مجلس قيادة التورة، بإجراء محادثات مع السفير الأمريكي فى طهران السيد سوليفان •

\* في ٢٢ يناير ١٩٧٩م، يقوم وزير العدل الأمريكي السابق رامزى كلارك بالاجتماع بالإمام الخميني في نوفل شاتو في باريس ، ويقول عنه بأنه يملك مفتاح حل المشاكل في إيران •

\* فى ١١ فبراير ١٩٧٩م، تنتصر الثورة ويسقط آخر معاقل الشاه، فى حين لا يزال الأمريكيون يتساءلون عن إمكانية القيام بانقلاب عسكرى ومدى نجاحه، وذلك من خلال مكالمة هاتفية بين برزنسكى والسفير الأمريكى الأخير فى طهران سوليفان،

\* في ٤ نوفمبر ١٩٧٩م، تقوم مجموعة من الطلبة باحتلال السفارة الأمريكية في طهران وإعلانها مقرًا للتجسس ويحتجزون جميع الديب لوماسيين والموظفين العاملين بها بعد عدة حوادث وتدخل في الشئون الداخلية ،

\* في ٨ أبريل ١٩٨٠م، يقرر الكونجرس الأمريكي قطع علاقات بالاده مع إيران بعد استنفاد وسائل تحرير الرهائن أو إيجاد حل للأزمة •

## العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية

لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية ، وتحديدًا إدارة الرئيس الديمقر اطى چيمى كارتر ، من رصد التحولات الكبرى التى كانت تتلاحق على الساحة الإيرانية فى السنوات الأخيرة من عقد السبعينيات ، مما جعلها تقف متحيرة أمام زلزال القرن العشرين ، وكيفية سقوط واحدة من أعتق قلاعها أمام عينها من دون سلاح ومن خلال ثورة الخطاب والكلمة وحركة الناس المتواصلة والممزوجة بالسلم والورود ، وهكذا فقد خسرت معركة الدفاع واحدة من مواقع نفوذها المتقدمة بطريقة الشطرنج ،

وكان ما كان إلى أن قال الشعب الإيراني بإجماع قل نظيره بين الأمم ، وبقيادة شيخ طاعن في السن ، لكنه ثاقب النظر ، ويعرف ما يريد : كش ملك ، فطار الملك وطارت حاشيته ، وبُهت الذي لم يقرأ التحولات العميقة في الساحة الإيرانية في عقدى الستينيات والسبعينيات ، ولم تتعلم الدوائر الأمريكية من تجربة التدخل وإسقاط الحكومات الوطنية ودورها المشئوم في إسقاط حكومة الدكتور/محمد مصدق في أوائل الخمسينيات ،

ولكن ماذا حدث قبل إعلان الكونجرس قرار قطع العلاقات مع طهران ؟

١ - لقد حاولت الإدارة الأمريكية دون هوادة ، وبالشواهد والدلائل والقرائن
 العديدة ، منع استقرار الحكم الإسلامي الوطني بقيادة علماء الدين ، وهو الأمر الذي
 أجمع عليه الشعب الإيراني بوضوح لا يقبل الشك و لا التردد .

٢ - بعد فسلها في ذلك ، حاولت استدراج البعض من العناصر المؤثرة في
 صناعة القرار إلى جانبها ، في محاولة لتأليبها ضد قيادة رجال الدين ،

" - قامت بتجميد العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بشراء أسلحة ، وصادرت أموال الدولة الإيرانية الخاصة بهذه الصفقات ، وأيضنا ، مما كان يسمى بثروات الشاه وغيرها من الأموال التابعة للدولة الإيرانية والمودعة في البنوك الأمريكية .

٤ - أبدت استعدادها ، وإن كان بخجل وتردد أحيانًا ، لاستقبال الشاه المخلوع الذى ظلت تطارده لعنة الشعب الإيراني ، ورفضت غالبية دول العالم ومعظم أصدقائه السابقين استقباله .

أخيرًا وليس آخرًا ، حفزت وشجعت عددًا من الضباط والخبراء من ذوى الميول الأمريكية على القيام بمحاولات انقلاب عسكرى فاشلة اكتشفت وأخمدت فى مهدها .

كل هذا جعل من الأجواء الشعبية غير المستقرة من غليان المثورة وعنفوانها تفرز وتبلور عملية احتجاز الرهائن الأمريكيين الشهيرة، واحتلال الطلبة المتشددين للسفارة الأمريكية في طهران في ٤ نوفمبر من عام الثورة الأول، أي ١٩٧٩م٠

وهنا مرة اخرى وبدلا من أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى قادة الثورة الأساسيين والحقيقيين والتفاوض معهم لإيجاد حلول سلمية وسليمة لأزمة الرهائن ، فقد دخلت إدارة الحزب الديمقراطى في متاهة جديدة ، هي متاهة اللعب على حبال الفتنة ، وشق صنوف القيادات ومراجع صنع القرار في إيران ، فحاولت التماس بعض ( الأفندية ) وإدخال البعض منهم في مراهنات باطلة حول إمكانية الاصطدام بالطلبة ، ولما عجزت عن ذلك ، أقدمت على قطع علاقاتها الديپلوماسية مع طهران بقرار اتخذه الكونجرس الأمريكي بتاريخ ١٨ أبريل ١٩٨٠ ، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط المطلعة ، حلقة في إطار الصراعات الأمريكية الداخلية على شكل التعامل مع الملف الإيراني ، وهو أيضا خطأ استراتيجي لا يُغتفر من جانب صانعي القرار الأمريكي، لأنهم بذلك أوصدوا كل الأبواب باتجاه إمكانية التطبيع السريع مع الإدارة الإيرانية الجديدة ،

ولا يختلف اثنان فى إيران على اعتبار أن المشكلة الرئيسية وراء التخبط الأمريكي تكمن فى عدم فهم الأمريكيين لظاهرة الحكم الدينى ، ومن ثم عدم قدرتهم على التعامل معه فى إطار تكافؤ الفرص والاحترام المتبادل والاعتراف بالخصوصية التى تميز بها حكام إيران الجدد ، سواء فى المضمون أو فى الشكل ،

وهنا لابد من الوقوف عند واقعة «طبس» الشهيرة التى أربكت الأمريكيين تمامًا وجعلتهم يفقدون الأمل نهائيًّا فى أى احتمال للمصالحة مع الحكم الجديد، بعدما سَلُوا سيوفهم علنًا فى إطار عملية عسكرية شاملة ومكشوفة، حاولوا من خلالها إرسال طائرات تجسس وأخرى مقاتلة وحاملة جنود لتحرير رهائنهم المحتجزين بأيدى الطلبة، وما كان من القدر إلا أن وقف مع حكام إيران الجدد، ومع الطلبة، عندما اصطدمت الطائرات الأمريكية الحاملة للكوماندوز فى صحراء «طبس» وهو ما كشف العملية وأفشلها، وبالتالى ساهم فى رفع حدة العداء ضد الأمريكيين فى طهران، كما ساهم فى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها،

ولم يأت الحل الديبلوماسي الذي رعته الجزائر الأزمة الرهائن بعد ٤٤٤ يومًا من الاحتجاز بجديد على مستوى آمال التطبيع أو عودة العلاقات ، بقدر ما ساهم في

زيادة جدار انعدام الثقة بين الطرفين ؛ ذلك لأن الأمريكيين ارتكبوا أخطاء جديدة أخطرها :

١ - وضعوا حل أزمة الرهائن في إطار اللعبة الداخلية والصراع الحزبي
 الأمريكي على الرئاسة بين كارتر وريجان لصالح الأخير وحزبه.

٢ - أبقوا على أصل المشكلة دون حل ، وهي عدم الاعتراف الواضح والصريح
 بالحكم الجديد ، وعدم رفع اليد عن أموال الدولة الإيرانية المحتجزة في البنوك
 الأمريكية ،

#### الحرب الباردة

لقد شكلت الحرب العراقية - الإيرانية التى اندلعت مع تصاعد الأزمة الديه الديه الباردة بين البلدين ، مسرحًا وميدانًا مناسبًا لترسيخ أجواء الحرب الباردة بين طهران وواشنطن ، والتى ظلت تتحكم فى كل خطوة أو مشروع أو جهد يريد الخروج من هذه الأزمة المستعصية أو التغلب على القطيعة،

وقد لعبت واشنطن دورًا محرضًا على الدلاع هذه الحرب وتأجيجها وإبقائها مشتعلة لأطول فترة ممكنة ؛ لإنهاك الإيرانيين والقضاء على الثورة،

ولم تتردد أمريكا فى إعلان رغبتها الواضحة فى مرات عديدة فى أن ترى طهران منكسرة فى الحرب ، لعلها تعود إلى منطقة النفوذ الأمريكى ، وفى هذا الإطار ، ساهم موقفها المؤيد لنظام بغداد مرة ولمجموع الدول العربية المساتدة له - ولا سيما دول مجلس التعاون آنذاك - ومواقفها الخاصة فى حرب الناقلات ، وحمايتها المباشرة لصدام حسين فى البحر والجو فى تكريس العداء بين البلدين ،

وقد جاءت عملية إسقاط الطائرة الإيرانية المدنية فوق مياه الخليج في ٣ يوليو من ١٩٨٨ لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في إطار انعدام فرصة المصاحة بين طهران وواشنطن ، بعد أن كانت قد بدرت بعض العلامات على مثل هذا الإمكان في عام ١٩٨٦ ، في إطار فيما عرف يومها بإيران جيت أو إيران كونترا ،

المعروف أن ريجان قد أرسل مساعده للأمن القومى ماكفرلين إلى طهران فى مهمة سرية حاملا بعض احتياجات إيران للأسلحة المتقدمة فى إطار مهمة متعددة الأهداف، قال عنها ريجان يومها بأنها كالآتى:

- ١ إيجاد رابطة مع طهران أفضل من العداء المستحكم ٠
- ٢ إنهاء الحرب العراقية الإيرانية عن طريق المفاوضات
  - ٣ إقفال سجل الإرهاب •
  - ٤ تحرير جميع الرهائن الأمريكية في لبنان •

## في عهد رافسنچاني

لقد حاول رافسنچانى جاهدًا - فى دورتيه الرئاسيتين اللتين أعقبتا مرحلة الحرب الدفع باتجاه تسوية ، ثم يأتى بعد ذلك تطبيع العلاقات مع واشنطن بالتدريج ، وعبر وسائل الاتصال السرية والملتوية وصولا إلى إعادة العلاقات الديپلوماسية مدعومًا بإرادة مضمرة - ولكن واضحة - للإمام الخمينى تفيد بأنه لابد من إيجاد حل للأزمة فى حال تمكننا من إعادة أمريكا إلى آدميتها فى تعاملها مع إيران ، لكنه اصطدم فى كل مرة بعاملين أساسيين :

١ - إصرار اللوبى الصهيونى على رفض التطبيع قبل إخراج إيران من معادلة
 الصراع العربى الإسرائيلى •

٢ - إصرار الإدارة الأمريكية على وضع الملف الإيراني في إطار الصراع الحزبي الداخلي ، واستخدام الملف الإيراني ورقة دائمة في هذا الإطار ، بدلا من النظر إليه في إطار تكافؤ فرص بين دولتين .

وكانت المبادرة الشهيرة المعروفة بصفقة حقل سيرى النفطى الغازى - مع شركة كونوكو الأمريكية - هى آخر المبادرات الإيرانية لإظهار حسن النية ، والتى أفسلها اللوبى الصهيونى الأمريكي فى آخر عهد رافسنچانى ، وهو ما صرح به رافسنچانى بوضوح ومن على شاشات الـ CNN فى مقابلة مباشرة بثت من طهران ، وهى الصفقة التى آلت فى عهد الرئيس محمد خاتمى إلى شركة توتال الفرنسية ،

ولم تنفك الإدارة الأمريكية من وصف الرئيس الإيراني السابق بجور باتشوف -في محاولة لإضعاف موقفه الداخلي والخارجي على السواء - الأمر الذي يؤكد عدم وجود رغبة في التطبيع معه ، ما لم تخضع إيران لشروط أمريكا التعجيزية والمفتعلة .

#### في عهد خاتمي

مع صعود الرئيس محمد خاتمى إلى سدة الرئاسة ، فى إطار انطلاقة إيرانية جديدة فى الخطاب والأداء والتوجهات ، وإقدامه على إطلاق مبادرة الحوار المفتوح بين الأمتين الإيرانية والأمريكية ، وفى إطار الحوار بين الحضارتين ، فقد بدت علامات وبشائر جديدة حول إمكانيات انتهاء القطيعة التى دامت نحو عقدين من الزمان ،

لكن واشنطن ورغم « التنازل » الذى أبدته طهران عمليًا تجاه الموقف الأمريكى العدائى والمتشدد ، لم تقدم - رغم اقتراب انتهاء الدورة الرئاسية الأولى للرئيس الإصلاحى - على أية خطوة عملية حتى الآن تظهر فيها حسن نية ، يمكن التفاؤل معها بإمكانية العودة السريعة للعلاقات (\*) ،

#### ففي عهد خاتمي فُتحت الآفاق على:

- انتقال و اسع للسائحين ورجال الأعمال والمحققين والباحثين والرياضيين والفنيين والفنانين وأفراد الشعب العادى ، لم تقدر ها الإدارة الأمريكية حق قدر ها •
- تنشيط المؤتمرات الإقليمية والدولية الثنائية والمتعددة التي يشترك فيها إير انيون وأمريكيون وجهاً لوجه يبحثون فيها إمكانية التطبيع بين البلدين •
- فرصة تعاون اقتصادى تجارى كبير ، من ضمنه مشروعات نقل النفط والغاز الآسيوى الأوسط والقوقازى عبر الأراضى الإيرانية ، والتى تعتبر الأكثر أمناً والأقل كلفة ، والأجدى نفعاً للشركات الأمريكية ، دون أن يتم استثمارها من الجانب الأمريكي الرسمى .

<sup>(\*)</sup> تمت كتابة المقال قبل نهاية الفترة الأولى للرئيس خاتمي •

وقد اكتفت الإدارة الأمريكية من كل تلك الأجواء بتقديم بعض الكلام الجميل وأشباه الاعتذارات عن أفعالها السابقة ، بينما لم تتقدم بخطوة صريحة أو جريئة واحدة باتجاه طهران خاتمى ، رغم التطبيل المستمر من جانبها عن رغبتها فى تجاوز الماضى وتكسير جدار انعدام الثقة .

الآن وقد دخلت القطيعة بين إيران وأمريكا عهد الألفية الثالثة ، لابد من التوقف عند أهم العقبات الموجودة أمام عودة المياه إلى مجاريها بين الدولتين :

١ - بقاء الأرصدة الإيرانية مجمدة في البنوك الأمريكية •

٢ - عدم الفصل بين موضوع العلاقات الثنائية ، والموقف المتباين للدولتين من
 أزمة الشرق الأوسط ، والقضية الفلسطينية بالتحديد .

" - الاختلاف البائن في النظرة إلى موضوع الأمن الإقليمي ، أي أمن الخليج تحديدًا •

عدم إقرار الولايات المتحدة بأن زمن إملاء القرارات والتحكم بمصائر الشعوب قد ولى ، وعدم اعتذارها الرسمى والصريح عن تدخلاتها المفضوحة السابقة في الشئون الإيرانية ،

بالمقابل فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تصر على مطالبة إيران بالكف عن :

١ - معارضة الحل السلمي لقضية الشرق الأوسط ١

٢ - السعى المتلك أسلحة نووية •

٣ - دعم الإرهاب •

فى حين أن طهر ان تعتبر أن هذه المزاعم مجتمعة هى من إملاءات اللوبى الصهيونى على الإدارة الأمريكية ، وأنه إن لم تتحرر الإدارة الأمريكية من هذه الضغوط فإنه ليس بالإمكان حصول تقدم ملموس على طريق انطلاق المفاوضات المباشرة ، ناهيك عن التطبيع أو عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين •

## فيتنام مغامرة فاشلة

سهير جبر ثيس تحرير جريدة الأخبار

تنتمى فيتنام و لاوس وكمبوديا لمنطقة الهند الصينية التى كانت جزء من الإمبر اطورية الاستعمارية الفرنسية منذ أو اخر القرن التاسع عشر ·

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، أعلن الزعيم الشيوعى «هوشى منه» استقلال كل فيتنام • • وعندما بدا واضحًا أن فرنسا غير راغبة فى منح استقلالا كاملا لفيتنام • • قاد «هوشى منه» « الرابطة من أجل استقلال فيتنام » فى نضال محموم انتهى بعد ٨ سنوات بهزيمة فرنسا فى معركة «ديان بيان فو » فى عام ١٩٥٤ • • بفضل المساندة الشعبية التى حظيت بها الرابطة وزعيمها • • وتكتيكات حرب العصابات التى استخدمها هوشى منه وقواته ، وقبل كل ذلك عدالة قضيته • • بينما انهزمت فرنسا رغم المساعدات العسكرية والاقتصادية التى قدمتها لها الولايات المتحدة • • التى اعتبرت نضال الفيتناميين ضد الاستعمار الفرنسى جزء من الحرب الباردة • • وأن منطقة جنوب شرق آسيا إحدى المناطق الحيوية للمصالح الأمريكية •

عملت الولايات المتحدة كل ما في جهدها لتحطيم حركات التحرر الوطني ومنع توحيد الشمال والجنوب الفيتنامي •

فى يوليو ١٩٥٤ انعقد مؤتمر دولى لتسوية سلمية فى الهند الصينية إعترف بحق شعوب فيتنام و لاوس وكمبوديا فى الاستقلال • • ورفضت الولايات المتحدة توقيعه • • وكان هدفها تحويل منطقة الهند الصينية إلى جسر لتوسع الولايات المتحدة فى جنوب شرق آسيا •

وبمقتضى اتفاقية چينيف فى عام ١٩٥٤، حصلت فيتنام و لاوس وكمبوديا على الاستقلال من فرنسا و وتم تقسيم فيتنام بشكل مؤقت إلى دولتين شمالية شيوعية وجنوبية و

فى فيتنام الشمالية، تم الاعتراف بحكومة الرابطة من أجل استقلال فيتنام ، وهى تحالف يضم مختلف الاتجاهات السياسية برئاسة الزعيم الشيوعى هوشى منه ، تقرر أن تكون لفيتنام الجنوبية حكومة منفصلة مؤقتة ، • على أن تجرى انتخابات فى فيتنام بشقيها الشمالي والجنوبي في عام ١٩٥٦ .

بدأت حكومة الرئيس الأمريكى «أيزنهاور » فى البحث عن مرشح لمنصب رئيس الحكومة فى سايجون • • واختارت عميل المخابرات المركزية «نجو دين ديم » رئيسًا للوزراء • وكان قد تم وضع برنامجًا سريًّا يؤمن التغلغل الأمريكى فى المنطقة، وما أن انسحبت القوات الفرنسية حتى أسرعت الولايات المتحدة لملء ما تسمية الفراغ •

جرى استفتاء فى فيتنام الجنوبية تم بمقتضاه تتحية الإمبر اطور • • وأعلنت الجمهورية فى فيتنام الجنوبية • • وأصبح «نجو دين ديم » أول رئيس لفيتنام الجنوبية • رفض النظام الفاشى الذى أنشأته الو لايات المتحدة فى فيتنام الجنوبية الإعداد للانتخابات • • ولم تضغط عليه الو لايات المتحدة لتأكدها من فوز الشيوعيين وخوفها من أن يتجاهل «هوشى منه » المصالح الأمريكية • • وأن تؤدى تسوية سياسية لنجاح التنمية فى فيتنام بمعزل عن النفوذ الأمريكي •

وقع تمرد فى فيتنام الجنوبية ضد فساد النظام • • وتزايد النفوذ الأمريكى فى شئون البلاد • ورفض الرئيس «ديم» الاستجابة لمطالب الفلاحين بإجراء إصلاح زراعى • قاد المتمردون فى فيتنام الجنوبية حرب عصابات وهاجموا المسئولين والمبانى الحكومية • • وأحرق الرهبان أنفسهم أحياءًا ليحرجوا الحكومة •

ساندت الولايات المتحدة إرهاب الدولة لقمع المتمردين • • واستخدمت القوة لسحق القوى السياسية والشعبية المتمردة في فيتنام الجنوبية •

استمر التمرد في فيتنام الجنوبية ضد النظام الفاسد • وقام الجيش بانقلاب ضد نظام «ديم» في عام ١٩٦٣ • • ولقى فيه الرئيس «ديم» مصرعه •

حكم فيتنام الجنوبية سلسلة من الحنر الات لا يقلوا فسادًا عن نظام «ديم» • استمرت المقاومة للنظم العميلة في فيتنام الجنوبية في شكل حرب عصابات •

قررت الولايات المتحدة زيادة وجودها العسكرى فى فيتنام الجنوبية وقدمت فيتنام السمالية مساندة عسكرية للمتمردين تمثلت فى إمدادات ومعدات وقوات وأعتبر «هوشى منه» هذه المساندة مبررة بعد رفض فيتنام الجنوبية إجراء الانتخابات و التى كانت ستؤدى حتما لتوحيد شطرى فيتنام و

قاد «هوشى منه» نضالا جديدًا من أجل توحيد فينتام • تشكلت فصائل الدفاع الشعبى فى فيتنام الجنوبية فى منتصف عام ١٩٦٠ • • وبحلول عام ١٩٦٠ سيطرت القوات الوطنية على أجزاء كبيرة من فيتنام •

## تغلغل أمريكي

فى مايو من عام ١٩٦١ ، درس الرئيس الأمريكى چون كنيدى برامج الأعمال السرية ، التى اقترحتها لجنة شئون فيتنام ، برئاسة البخنرال «تايلور» ، والتى أوصت فيها بإرسال عملاء لفيتنام الشمالية بطائرات مدنية ، وتغلغل وحدات من فيتنام الجنوبية فى جنوب شرق لاوس ، لتدمير قواعد وخطوط المواصلات ، وطرق الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية ، ولإقامة شبكة للمقاومة وقواعد ، وإرسال مجموعات سرية للتخريب على أرض فيتنام الشمالية ، وأوصىت اللجنة بتكليف المخابرات المركزية الأمريكية ، «سى ، أى ، إيه » بتنفيذ هذه البرامج ،

أرسلت الولايات المتحدة بالفعل إدوارد ليندسل على رأس بعثة من المخابرات الأمريكية مهمتها تنفيذ برنامجًا واسعًا من أعمال التخريب في فيتنام الشمالية ، من تدمير طرق مواصلات ، وخزانات وقود ، ومشاريع صناعية ، إلى توزيع منشورات معادية للنظام ، وإثارة الفوضى ، وزعزعة أسس النظام الثورى .

ويذكر «دونالد كيسلى » في كتابه «داخل السي أى إيه » كيف أن ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانوا يدفعون رواتب للمسئولين في فيتنام ، كما ساهمت المخابرات الأمريكية في عمليات عسكرية وشبه عسكرية في فيتنام ولاوس وكمبوديا ، وبالطبع تجسست المخابرات الأمريكية لصالح نظام فيتنام الجنوبية ،

والواقع أن تاريخ تغلغل النفوذ الأمريكي في فيتنام بدأ في عهد «أيزنهاور» وبالتحديد في أغسطس ١٩٥٤ ببرنامج سرى للخطوات العسكرية والاقتصادية والسياسية التي يمكنها أن تؤمن التغلغل الأمريكي في المنطقة، وقدمت الحكومة الأمريكية منذ عام ١٩٥٤ لنظام «ديم» مساعدات اقتصادية، وأرسلت مستشارين عسكريين لفيتنام الجنوبية، وبإنتهاء فترة رئاسة «أيزنهاور» في ١٩٦١ كان هناك عدة مئات من المستشارين العسكريين الأمريكيين في فيتنام، ارتفع عددهم في عام ١٩٦٢ في عهد الرئيس چون كنيدي إلى أربعة آلاف كانت مهمتهم تدريب جيش سايجون،

وقد أمر الرئيس كنيدى فى عام ١٩٦٢ الطائرات الأمريكية بشن غارات مباشرة على سكان الريف حيث يعيش ٨٠ % من الفيتناميين ٠٠ وصور الإعلام الأمريكى «وأدلاى ستيفنسون» مندوب أمريكا فى الأمم المتحدة هذا العدوان على أنه عملية دفاع ٠٠ والحقيقة إنه كان عدوانًا سافرًا ضد شعب فيتنام وخاصة ضد القرويين فى فيتنام الجنوبية الذين كانوا يعارضون الوجود الأمريكى ٠ وتم تهجير الفلاحين فى فيتنام الجنوبية لقرى محصنة فى محاولة لعزل رجال حرب العصابات عن الفلاحين الذين استمروا فى عملياتهم الفدائية من داخل القرى ٠

صعدت حكومة الرئيس كنيدى (١٩٦١ - ١٩٦٦) الهجوم على فيتنام الجنوبية ، ووصل عدد القوات الأمريكية في أواخر ١٩٦٢ إلى ١٧ ألف وتم تجنيد مائتي ألف من فيتنام الجنوبية ،

فى أواخر ١٩٦٣ قفز عدد القوات الأمريكية إلى ٢٠ الف لم يكن الرئيس كيندى يرغب أن تحارب قوات أمريكية ، بصورة مباشرة ، ضد الآسيويين ، على أرض آسيوية ، إلا أنه وافق رغمًا عنه بناء على توصية وزير الدفاع «روبرت مكنمارا »(\*) ووزير الخارجية «راسك » واللذان أصرا على تدخل الولايات المتحدة بصورة فعالة فى الشئون الداخلية لفيتنام الجنوبية ، وهى خطوة ورطت الولايات المتحدة فى الحرب ،

<sup>(\*)</sup> صدر في منتصف التسعينيات كتاب لماكنمارا عن (الحرب الخاطئة في فيتنام!) •

#### تصعيد الحرب

قدم ليندون چونسون (٦٣- ٦٩) نفسه للشعب الأمريكي على أنه مرشح السلام • وكان انتخابه استفتاء ضد التوسع في الحرب •

وفى الوقت الذى أظهر فيه چونسون تأييده «للسلام»، كان مستشاروه يخططون من أجل تصعيد الحرب، والتوسع فيها، لتمتد لفيتنام الشمالية، فى أغسطس ١٩٦٤ تم تنفيذ خطة لعدوان أمريكي واسع النطاق ضد فيتنام، قدمته المخابرات الأمريكية في مطلع عام ١٩٦٤ للبيت الأبيض،

وفى محاولة لتبرير تصعيد الحرب، أعلنت الحكومة الأمريكية أن سفن حربية فيتنامية هاجمت الطرادين «ميدوكس وتيرنر» في المياه الدولية •

اتخذ الكونجرس قرار تونكين الذى أطلق عمليا يد الحكومة الأمريكية لتقوم بغزو مسلح سافر وسمح الكونجرس للرئيس بإرسال مزيد من القوات البرية الأمريكية لفيتنام ولم يعرف سوى بعد انقضاء سنوات وأن المخابرات الأمريكية والبينتاجون هما اللذان استثارا الحادثة وأن الطراد «ميدوكس» اخترق المياه الإقليمية لجمهورية فيتنام الديموقر اطية بصورة استفزازية وأطلق النيران على زوارق الدورية ، التى دافعت عن أمن حدود الدولة وطاردت الطراد إلى عرض البحر وبعدها بيومين أعلنت الحكومة الأمريكية أن السفن الحربية الفيتنامية هاجمت الطراد «ميدوكس» فى المياه الدولية واستغلت الحادثة كذريعة لغزو فيتنام الشمالية و

أرسل «چونسون» قوة تدخل سريعة وضخمة لمهاجمة فيتنام الشمالية • • ووسع الحرب لتشمل كل منطقة الهند الصينية متجاهلا رسالة «چون ميكون» مدير المخابرات الأمريكية التى أرسلها إلى «مكچورج باتدى» مساعد الرئيس «چونسون» لشنون الأمن القومى • أكد «ميكون» فى الرسالة أن سقوط فيتنام ولاوس فى براثن الشيوعية لن تؤدى بالضرورة إلى سقوط بقية دول جنوب شرق آسيا • وأن نظرية الدومينو التى تدعى أن المتبقى من دول جنوب شرق آسيا سوف يسقط فى أيد الشيوعية هى نظرية وهمية مفنذا بذلك المبرر الأمريكى الأساسى للحرب ، وهو منع انتشار النفوذ الشيوعى •

كما تجاهل «چونسون» أيضًا تقارير مستشاريه في عام ١٩٦٤ بأن رجال حرب العصابات المتمردين يسيطرون على ٤٠ % من قرى فيتنام الجنوبية ٠٠ ويحظون بمساندة قوية وتأييد الفلاحين ٠٠

لم يكن هدف الولايات المتحدة الدفاع عن شعب فيتنام • فالولايات المتحدة لا تملك حقا مشروعًا أو أخلاقيًّا للتدخل في الشئون الداخلية لفيتنام • • كما لم يكن من حق الولايات المتحدة إنشاء فيتنام جنوبية غير شرعية ، منتهكة بذلك اتفاقيات چينيف • • ولم يكن أيضًا من حقها استخدام العنف والقوة لتحقيق أهدافها •

عندما هاجمت الولايات المتحدة فيتنام الجنوبية في أوائل الستينيات ، أعلن « أدلاي ستيفنسون » مندوب أمريكا في الأمم المتحدة ، أن بلاده تدافع عن الفيتناميين الجنوبيين ضد عدوان داخلي ، ويقصد تمرد القرويين الفيتناميين ، فهل قطعت القوات الجوية والجيش الأمريكي كل هذه المسافة للدفاع عن حكومة عميلة فاسدة نصبوها ضد إرادة الشعب ؟

والحقيقة أن الحرب نشبت لرفض فيتنام أن تقوم بدور التابع فحق عليها العقاب والدمار •

لم يكن في مقدور دولة مثل فيتنام أن تشكل خطرًا على الولايات المتحدة • • أو أن تغزو أي دولة وتنتصر عليها •

لقد خشيت الولايات المتحدة أن تنجح شعوب الهند الصينية لاوس وكمبوديا وفيتنام في تحقيق استقلالها • • بمعزل عن النفوذ الأمريكي • • وتصبح نموذجًا تحتذى به دول أخرى •

نجح رجال حرب لعصابات فى فبراير ١٩٦٨ فى السيطرة على ٨٠ % من كل مدن وقرى فيتنام الجنوبية واستمر القصف الوحشى على مدن فيتنام الشمالية وسقطت آلاف الأطنان من القنابل الأمريكية على مدن فيتنام الشمالية والتى يفوق عدها بكثير ما سقط على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية ٠٠ وبلغ عدد القوات الأمريكية التى أرسلت إلى فيتنام الجنوبية أكثر من نصف مليون ٠٠ وكثفت الولايات المتحدة القصف على فيتنام الجنوبية وتم تدمير المدن والقرى فى دلتا الميكونج إلى الجنوب من سايجون ٠٠ ويقول نعوم تشومسكى فى كتابه «تواريخ الانشقاق »٠٠ لم

يكن هناك فعليًا فيتناميين شماليين يقاتلون في فيتنام الجنوبية ولكن الفيتكونج • • وهم قوات التحرير الوطني • • والقوة الأجنبية الوحيدة الموجودة في دلتا الميكونج كانت القوات الأمريكية والمرتزقة التايلانديين والكوريين الذين جلبتهم الولايات المتحدة •

وصفت أو بررت الولايات المتحدة عمليات القصف الجوى بالنابالم ، وقتل مئات الآلاف وإبادة مئات القرى بأنه دفاع عن النفس • • وغطى الإعلام الأمريكى الحرب • • وبدأ الشعب الأمريكى يدرك ما يحدث هناك من أهوال وفظائع وعمليات إبادة ومذابح للشعب الفيتنامى •

## ثورة الرأى العام

مارس الرأى العام الأمريكي ضغوطاً شديدة على الحكومة الأمريكية للانسحاب من فيتنام بعدما زادت الخسائر بين الأمريكيين • • وعارض المثقفون الأمريكيون الحرب • • إلا أن معارضتهم لا ترجع لالتزام أخلاقي أو أيديولوچي بقدر ما تعود لاقتناعهم بانعدام فرص كسب هذه الحرب •

بدأ صراع بين المؤيدين و المعارضين لحرب فيتنام وأوشك أن يتحول إلى صدع في الجبهة الداخلية الأمريكية • • وكذلك بين المسئولين الأمريكيين • • مما دفع وزير الدفاع الأمريكي لتحذير الرئيس من خطورة حدوث انشقاق داخلي • • وخروج الأمور عن نطاق السيطرة • وأعربت هيئة الأركان الأمريكية عن قلقها من مخاطر حدوث ثورة حقيقية في البلاد • • وعصيان مدني • • مما سبب أزمة سياسية داخلية خطيرة • • وبذلك لعب الرأى العام الداخلي وما سببه من انشقاق داخلي دورًا حاسمًا للغاية في إنهاء الحرب في فيتنام • • وأجبر الولايات المتحدة في نهاية المطاف على التخلي عن فيتنام الجنوبية •

لم يكن الرئيس الأمريكي چونسون يعتزم الرضوخ للضغوط الشعبية رغم أنه أوقف عمليات قصف فيتنام الشمالية في مارس ١٩٦٨ ٠٠ ومع بداية عام ١٩٦٩ كان هناك في فيتنام الجنوبية نصف مليون جندي أمريكي وخمسون ألف جندي كوري جنوبي وسبعمائة وخمسون ألف من قوات فيتنام الجنوبية في مواجهة أربعمائة

وخمسون ألف من الفيتكونج وسبعون ألف من قوات فيتنام الشمالية طبقًا لكتاب «حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية » لنعوم تشومسكي •

وعندما تأكد الرئيس چونسون أن ثورة الرأى العام الأمريكى لن تمكنه من إرسال مزيد من القوات ، قرر اللجوء إلى «فتتمة » الحرب ، وأى تسليح وتدريب جيش فيتنام الجنوبية حتى يدافع عن بلاده ، وسمح هذا الحل بانسحاب تدريجى للقوات الأمريكية ،

بحلول عام ١٩٧١ عادت نصف القوات الأمريكية لبلادها واستأنف الرئيس نيكسون قصف فيتنام الشمالية بالقنابل بشكل مكثف مستخدمًا مواد كيماوية لندمير الغابات ، وتم إسقاط عشرات الآلاف من عبوات مبيدة ، وأمطرت الطائرات الأمريكية السكان بالناپالم ، واستخدمت غاز السارين القاتل والمحرم دوليًّا ، وتحولت الحرب في الهند الصينية إلى اختبار لأحدث أنظمة الأسلحة ، وقتل مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء ، كما أمر نيكسون بقصف لاوس وكمبوديا التي كانت تمر عبر أراضيهما الإمدادات والقوات من فيتنام الشمالية ، ولم ينجح كل هذا ، و وبحلول نهاية الراضيهما الفيتكونج على كل النصف الغربي من البلاد ، وتعرض الرئيس نيكسون إلى مزيد من الضغوط الخارجية والداخلية للانسحاب من فيتنام ، وتصاعد السخط العام بسبب استمر ار الحرب ، وما تسببه من خسائر بين الأمريكيين ،

فى يناير ١٩٧٣ تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ٠٠ وسحب القوات الأمريكية من فيتنام ٠٠ واحترام الشمال والجنوب للحدود ٠٠ وعودة الأسرى ٠٠ وإزالة القواعد الأمريكية ٠٠ إلا أن الفيتكونج استمروا فى الحرب حتى سقوط حكومة الرئيس «ثيو» فى فيتنام الجنوبية فى ٣٠ أبريل ١٩٧٥ ٠٠ وتوحدت فيتنام تحت حكومة شيوعية ٠٠

بمساندة الولايات المتحدة لنظام فاسد وغير فعال، وتجاهلها لحق قوات التحرير الوطنى فى الحكم، وحق فيتنام أن تكون دولة واحدة، شجعت الولايات المتحدة بالفعل على انتشار الشيوعية فى فيتنام الجنوبية،

لقد هزمت الولايات المتحدة لأنها لم تكن تحارب من أجل قضية عادلة • • كما

أنها واجهت عدوا شرسًا • • فالفيتكونج كانوا مدربين جيدًا على حرب العصابات ويحاربون على أرضهم ومؤمنون بعدالة قضيتهم • • بينما الجيش الأمريكي مدرب على الحروب التقليدية • • ووجد صعوبة في التعامل مع حرب العصابات • • ومع مقاتلين لا يمكن التعرف عليهم • • ويمكنهم أن يذوبوا وسط أفراد الشعب • • وعجزت الولايات المتحدة رغم القصف الوحشي عن وقف الإمدادات لرجال حرب العصابات ، بالإضافة إلى أن فيتنام الشمالية ، رغم خسائرها الفادحة والإصابات التي نجمت عن القصف الأمريكي المكثف ، صمدت بشدة وكان ردها نقل سكان المدن بعيدًا عن القصف وإعادة بناء المصانع خارج المدن •

لقد كان لهزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام آشارًا عميقة على المجتمع الأمريكي • • وضربة قاصمة لمكانتها • • وعاشت عقدة فيتنام محفورة في وجدان الشعب الأمريكي • • تطفو من أن لآخر لتؤرقة •

ويقول الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في كتابه «نصر بلا حرب» أن مأساة فيتنام جرحت كبرياء أمريكا وقللت من قدرها في أعين خصومها ، وكان الدمار الأكبر داخل الوطن ، فخسارة الحرب أخلت بتوازن أمة لم تعهد الخسارة ، ومزقت صفوف الأمريكيين ودعمت الاتجاه الإنعزالي الذي وجد دومًا في الشخصية الأمريكية ، ،

لقد راح ضحية هذه الحرب ٥٧ ألف أمريكي وثلاثمائة ألف فيتنامي وإبادة مئات القرى في فيتنام ·

وكانت الحرب صفحة خزى وعار فى تاريخ الولايات المتحدة ، ولا يمكن للعالم أن ينسى مذبحة «ماى لى » التى ارتكبها الجنود الأمريكيون والتى راح ضحيتها ٥٠٠ مدنى أعزل ،

بعد انتهاء الحرب ، عملت الولايات المتحدة على استمرار معاناة الشعب الفيتنامى وإيقاع أكبر قدر من الضغوط على تلك البلاد التى دمرتها ، ، بل دعمت الولايات المتحدة نظام الخمير الحمر في كمبوديا من أجل نزف فيتنام ،

#### المراجع

روچیه جارودی ١ ـ أمريكا طليعة الانحطاط ريتشارد نيكسون ٢- نصر بلا حرب ناعوم تشومسكي ٣- ٥٠١ سنة الغزو مستمر ٤- حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية ناعوم تشومسكي دو نالد كيسيلي ٥- داخل السي أي إيه ٦- وكالة المخابرات المركزية بدون قناع سر حبیف ناعوم تشومسكي ، تعريب: عادل المعلم ٧- ما الذي يريده العم سام ؟ ناعوم تشومسكي ٨- تواريخ الانشقاق ناعوم تشومسكي ٩ \_ ضبط الرعاع

### مراجع أجنبية

10- Marxism Socialism and Democracy in Latin America -

Richard Harris.

11- America's global Interests Edward K. Hamilton

12- Modern World History Peter Moss

13- Hidden Agenda John Pilger

14- American Government Dr. Grier Stephenson

Robert Bresler

Robert Friedrich

15- Mastering Modern World History Norman Lowe

# المكسيك تاريخ دموى

سهير جبر نيس تحرير جريدة الأخبار

يتداخل تاريخ الولايات المتحدة والمكسيك بشكل مؤلم أحيانًا ، وقال الرئيس الأمريكي نيكسون: إن كثيرًا من المكسيكيين الذين يعرفون هذا التاريخ لم يسامحونا ، فقد كانت الحرب المكسيكية في القرن ١٩ ، واستغلال بعض الشركات الأمريكية لموارد المكسيك في أوائل القرن العشرين ، مثالين صارخين للإمبريالية التي لايمكن الدفاع عنها ،

كل من ولد فى المكسيك يعلم أن الأمريكيين اقتنصوا نصف أراضى المكسيك فى القرن 19 (تكساس ، كاليفورنيا ، أوتاه ، نيفادا ، كولورادو ، الأريزونا ، نيومكسيكو ) ، إلا أن الأمريكيين لا يتذكرون أنهم خاضوا حربا غير مبررة مع المكسيك.

أسباب كثيرة كانت وراء هذه الحرب. النزعة التوسعية للولايات المتحدة التى دفعتها لشراء لويزيانا فى ١٨٠٢ ٠٠ والاستيلاء على فلوريدا بعد أن خسرتها إسپانيا فى ١٨١٩ ٠٠ ومنذ شراء الولايات المتحدة للويزيانا هاجر الأمريكيون بأعداد كبيرة متجهين غربًا لأراض غير أمريكية متجاهلين وجود سكان على هذه الأراضى بالفعل٠٠٠

اعتقد المستوطنون الجدد أنهم مؤهلون لإدارة شنون هذه المناطق أفضل من الشعوب الأصلية ، سواء كانوا هنودًا أمريكيين أو مكسيك كاثوليك

يتحدثون الإسبانية • وكان يسيطر على الأمريكيين ، ومنذ حكم الرئيس « پولك » في أن تحتل قارة « بولك » في أن تحتل قارة أمريكا الشمالية بأكملها حتى تُدْخِل إليها المدنية •

فى البداية لم تشعر المكسيك بالتأثيرات الكاملة للتوسع الأمريكى على حساب الأراضي المكسيكية حتى ضمت الولايات المتحدة تكساس لأراضيها • ويبدو أن الخوف الأمريكى ، من إمبراطورية مكسيكية مترامية الأطراف، كان وراء محاولات الولايات المتحدة تقليص حجم إمبراطورية المكسيك حتى لا تشكل لها فى المستقبل خطورة أو منافسة • • وكانت المكسيك قد ضمت بعد عام من استقلالها عن إسبانيا فى ١٨٢١ دول أمريكا الوسطى • فالمكسيك كانت لها دائمًا مكانة ووضع خاص فى أمريكا اللاتينية بوصفها دولة كبرى ومهمة يبلغ عدد سكانها • ٩ مليون نسمة ، وتشكل مع الولايات المتحدة وكندا الامتداد لقارة أمريكا الشمالية ، وبالإضافة للتوسع كانت رغبة الولايات المتحدة فى احتكار تجارة القطن أحد الدوافع الرئيسية للحرب ضد المكسيك • • فقد دعا الديموقر اطيون إلى ضم تكساس من أجل التحكم عالميًّا فى تجارة القطن • وبعد ضمها بالفعل قال الرئيس الأمريكي «بولك » : « الأن تستطيع الولايات المتحدة التحكم فى تجارة القطن » • وكان دعاة التوسع يخشون أن تكسر تكساس عندما تكون مستقلة ـ احتكار أمريكا لكثير من الموارد • • وأن تكون منافسًا قويًّا للولايات المتحدة • أو أن تقوم بإلغاء الرق فتشتعل شرارة المساواة الخطيرة فى قويًّا للولايات المتحدة • أو أن تقوم بإلغاء الرق فتشتعل شرارة المساواة الخطيرة فى القريًا لمولايات المتحدة • أو أن تقوم بالغاء الرق فتشتعل شرارة المساواة الخطيرة فى

فى عام ١٨٣٥ عرضت الولايات المتحدة على المكسيك شراء كاليفورنيا مقابل خمسة ملايين دولار ٠٠ إلا أن المكسيك رفضت بيع أراضيها ٠٠

نشبت ازمة بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن تمرد إقليم تكساس وأعلن استقلاله عن المكسيك في وضع يسمح لها بتأكيد سيادتها في مواجهة المستوطنين الأنجلو ـ ساكسون • • والواقع أن إقليم تكساس كان به أعداد كبيرة من المستوطنين الأمريكيين الذين تدفقوا على تكساس غالبًا مع عبيدهم منذ العشرينيات والثلاثينيات ، وتجنسوا بالجنسية المكسيكية والذين لم يعجبهم أسلوب حكم المكسيكيين للولاية • •

فى عام ١٨٣٥ تمرد هؤلاء المستوطنون ، وبعد عدة معارك دموية ، تم إجبار الرئيس المكسيكى «سانتا آنا » على توقيع معاهدة فيلاسكو فى عام ١٨٣٦ ، والتى منحت إقليم تكساس استقلاله ، وقد رفض المكسيكيون الاعتراف بشرعية المعاهدة ؛ لأن الرئيس المكسيكى «سانتا آنا » كان سجينا فى تكساس عندما أجبر على توقيع المعاهدة !

اندلع القتال على الحدود بين جمهورية تكساس وبين المكسيك وانحاز كثير من الأمريكيين علنا مع المستوطنين الأمريكيين الذين يعيشون في تكساس •

قررت تكساس الانضمام للولايات المتحدة • • وأعلن الكونجرس الأمريكي في ٤ يوليو ١٨٤٥ ضمها للولايات المتحدة • • وتحولت العلاقات المكسيكية الأمريكية إلى عداء سافر بعد أن رفضت المكسيك استيلاء الولايات المتحدة على أراضيها • •

نفت المكسيك مزاعم الولايات المتحدة أن نهر ريوجر اند يشكل الحدود الجنوبية لتكساس • • وأكدت أن حدود تكساس تقع عند نهر نيوسيس • • وأرسلت الدولتان قوات لتدعيم سيطرتها على الحدود المتنازع عليها •

وقد تلكأت حكومة الرئيس هيريرا في إرسال جيش إلى تكساس بسبب الأوضاع المالية اليانسة للمكسيك • وبسبب الانقلاب الذي قاده «باربديس واى أريلاما » ، الذي أطاح بالرئيس «هيريرا » في ديسمبر ١٨٤٥ • • وانشغال الحكومة الجديدة بالنزاعات الداخلية •

فى نوفمبر ١٨٤٥ أرسل الرنيس الأمريكى «چيمس پولك» چون سلاديل المكسيك لشراء نيومكسيكو مقابل ٥ مليين دولار • وكاليفورنيا مقابل ٢٥ مليون دولار • و وتم رفض العرضين •

أمر الرئيس الأمريكي «پولك» في ١٨٤٦ القوات الأمريكية بدخول الأراضي المتنازع عليها بين الولايات المتحدة والمكسيك • • والإعداد للحرب • احتلت القوات الأمريكية تنك مرتفعًا يطل على قرية مكسيكية ونصبت مدفعيتها في مواجهة الميدان العام • وتحرشت المدفعية الأمريكية بالقوات المكسيكية التي استجابت للتحرش ، مما

ادى لأن يعلن الكونجرس الأمريكى الحرب على المكسيك ، بناءً على طلب الرئيس «پولك» ، فى ١٣ مايو ١٨٤٦ ، وخصيص الكونجرس للحرب مبلغ عشرة ملايين دو لار وجيش قوامه ، ٥ ألف رجل، وبعد عدة سنوات شعر الكونجرس بخداع «پولك» فأدانه بسبب حرب غير ضرورية، بدأت بشكل غير دستورى، وكان للحرب آثار داخلية أيضًا فى الولايات المتحدة ، فقد عارضها الحزب الجمهورى بشدة وخاصة واحد من أبرز وجوهه «إبراهام لينكولن» بحجة أنها لصالح الجنوب، الذى كان يسعى لضم و لايات لا تحظر العبودية، ، بينما كان الشماليون يعارضونها للحد من شوكة الجنوبيين ونفوذهم السياسى،

خاص الجيش الأمريكي حرباً تقليدية مستخدمًا سلاح المشاة والفرسان والمدفعية والتكتيكات الأوروبية ، بينما لجأت بعض القوات المكسيكية لاستخدام حرب العصابات للضغط على الغزاة الأمريكيين ·

أرادت القوات الأمريكية السيطرة على شمال المكسيك والتوصل لمعاهدة سلام سريعة وفتحرك جيشان أمريكيان جنوبًا من تكساس وفتحت القوات الأمريكية بقيادة الحينرال «زخارى تيلور» في عبور نهر ريوجراند والاستيلاء على تاموليباس وبعد قتال عنيف دار في الشوارع واتجهت قوة أمريكية ثالثة تحت قيادة ستيفن كيرنى غربًا إلى سانتافي ونيو مكسيسكو ثم كاليفورنيا وعندما وصلت إلى كاليفورنيا في نهاية المطاف وجدت المستوطنين الأمريكيين قد أعلنوا استقلالها عن المكسيك وتحت قيادة فريمونت وأطلقوا على جمهوريتهم المستقلة اسم «حامل العلم» استمرت هذه الجمهورية من ٤ يونيه وحتى ١١ يوليو ووود.

انتشرت المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي في جنوب كاليفورنيا لمدة أربعة أشهر من ٩/٢٤ وحتى ١٣ يناير ١٨٤٧ ٠٠ فلم يتقبل سكان كاليفورنيا الحكم الأمريكي٠٠ وحاصر سكان كاليفورنيا الحاكم القمعي «چيليسي» في ٢٤ سبتمبر وأجبروه على الاستسلام ومغادرة لوس أنجيلوس٠٠ وتحت القيادة البطولية «لخوزيه كاريللو» قاموا بصد القوات الأمريكية في معركة «بندقية المرأة العجوز»٠٠ وكانت هذه ثاني معركة بين سكان كاليفورنيا والقوات الأمريكية بعد معركة «أولومبالي» ونجح

السكان في السيطرة على لوس أنجليس لمدة ثلاثة أشهر ١٠٠ أما المعركة الثالثة فوقعت في ٦٠ ديسمبر عندما دخل الجنرال «كيرني» على رأس قوة من ٣٠٠ من الجنود الأمريكيين إلى كاليفورنيا من سانتافي التي استولى عليها دون مقاومة ١٠٠ وتحت قيادة «أندريزبيكو» ، نجح سكان كاليفورنيا ، مرة أخرى ، في وقف تقدم القوات الأمريكية وهاجموها بشدة وأوقعوا بها خسائر جسيمة ١٠٠ لقد كان غزو كاليفورنيا عسكريًا أكثر صعوبة مما كان متوقعًا ١٠٠ واستغرق وقتًا أطول مما كان محددًا له ، ورغم الخسائر الجسيمة التي أوقعها سكان كاليفورنيا بالقوات الأمريكية ١٠٠ إلا أنهم كانوا يدركون أن لا أمل لهم في استمرار المقاومة ١٠٠ فلم يعد لديهم ذخيرة ١٠٠ وقواتهم غير منظمة ١٠٠ ولا أمل في وصول دعم من الحكومة المكسيكية ١٠٠٠

استسلمت لوس أنجيلوس دون مقاومة لقوة من ٢٠٠ جندى يقودها «كيرنى » و «ستوكتين » في ١٠٠ يناير ١٨٤٧ ٠٠ و انضمت رسميًّا للو لايات المتحدة في ١٨٤٨م٠

عاد الرئيس المكسيكى السابق «سانتا آنا » من المنفى وقام بإنشاء وتدريب جيش جديد قوامه ٢٠ ألف رجل ورغم فقد المكسيك لكثير من أراضيها • وهزيمتها فى عديد من المعارك • • فقد رفضت الحكومة المكسيكية أن تعقد سلامًا مع الولايات المتحدة ، وكان الرئيس الأمريكى «چيمس پولك » متأكدًا أن الجيوش الأمريكية سوف تحرز نصرًا ساحقًا وكاملا •

فى ٢٩ مارس ١٨٤٧ هبط الـچنرال الأمريكى «سكوت» بجيش من ١١ ألف رجل على شاطىء فيراكروز، أهم ميناء شرقى فى المكسيك، ووقعت معارك دموية عنيفة بين «سكوت» و «سانتا آنا» من شهر مارس وحتى أغسطس، انتصر فيها سكوت فى النهاية، وواصل تقدمه حتى دخلت قواته مدينة مكسيكو سيتى فى ١٤ سبتمبر ١٨٤٧، قاوم المكسيكيون الغزاة الأمريكيين، إلا أن الجيش الأمريكي نجح فى قمع المقاومة فى منتصف أكتوبر واحتل المدينة، استقال «سانتا آنا» من رئاسة المكسيك ، واحتفظ بقيادة الجيش ، واستمر فى مقاتلة القوات

الأمريكية • • رفض جيشه الاستمرار في القتال بعد الهزائم المستمرة التي أصابته • • وأضطر «سانتا آنا » تحت ضغوط الحكومة المكسيكية للاستقالة من قيادة الجيش • • استمر رجال حرب العصابات في الضغط على خطوط إمدادات قوات سكوت في فيراكروز دون فاعلية واستؤنف القتال في لوس انچليس • • إلا أن القوات الأمريكية قمعت المقاومة في يناير ١٨٤٨ • واشتعلت المقاومة المكسيكية من جديد ضد القوات الأمريكية في نيومكسيكو ، مما أدى لتأخير السيطرة الأمريكية الكاملة على ما تبقى من شمال المكسيك حتى أوائل فبراير • • ورغم الهزائم والخسائر المكسيكية ، فقد استمرت الحرب عشرة أشهر منذ بدايتها دون هزيمة نهائية للمكسيك أو انتصار كامل للولايات المتحدة • • واستمر القتال سبعة أشهر أخرى ولم ينتهى إلا باحتلال مكسيكو سيتي في سبتمبر •

استسلم عندئذ زعماء المكسيك • • وتم توقيع معاهدة جو ادالوبى - هيدالجو فى ٢ فبراير ١٨٤٨ • • والتى قلبت موازين القوى داخل قارة أمريكا الشمالية لصالح الولايات المتحدة • • وبمقتضى المعاهدة تنازلت المكسيك للولايات المتحدة عن الأجزاء الشمالية من المكسيك • • • وفى المقابل وافقت الولايات المتحدة على دفع ١٥ مليون دولار للمكسيك تعويضًا عن أراضيها التى استولت عليها الولايات المتحدة والتى عرفت فيما بعد بولايات كاليفورنيا ، نيفادا ، الأريزونا ، نيومكسيكو وأوتاه • •

وكان للقيادة العسكرية الأمريكية المنظمة والتكتيكات المنظورة ، وتفوق المدفعية ، الفضل في انتصار القوات الأمريكية ، وكلفت الحرب الولايات المتحدة أكثر من مائة مليون دولار ، وشارك فيها حوالي ٥٠١ ألف مقاتل أمريكي ، لقى منهم ١٣٧٨ جندى مصرعه ، وأدت الحرب لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك لعقود طويلة ،

ولم تتوقف الضغوط الأمريكية ما بين ١٨٤٦ و ١٨٥٣ للحصول على مزيد من الأراضى في جنوب كاليفورنيا • • وحق المرور عبر الأراضى المكسيكية للوصول للمحيط الهادى • • واستمرت هذه الضغوط حتى ١٨٦٠ ، ولم تكن الحكومة الأمريكية وحدها التي تمارس الضغوط على المكسيك للحصول على مزيد من التناز لات فقد ضغطت الشركات الأمريكية أيضًا •

بعد ١٨٤٦ أصبح المواطنون في الأراضي التي احتلتها الولايات المتحدة مواطنين من الدرجة الثانية في بلادهم و فقد أبعدوا من أراضيهم و وتم إجبارهم على الإقامة في معازل و وكانت صحافة نيويورك قد أملت أن يكون مصير السكان في الأراضي التي استولت عليها الولايات المتحدة من المكسيك مماثل لمصير الهنود الأمريكيين و

في عام ١٨٥٧ أصبح للمكسيك دستور جديد وأيد الليبر اليون الإصلاحات الدستورية بينما عارضها المحافظون الذين أطاحوا بحكم الليبر اليين ٠٠ وتولوا السلطة بمساندة الجيش والكنيسة والطبقة الثرية ٠٠ فرت ميليشيات الليبر البين وكانت فقيرة التجهيزات إلى جوادا الخارا ، ثم إلى بنما ٠٠ وتم تشكيل حكومة ليبرالية في مايو ١٨٥٨ عاصمتها فيراكروز ، تدخلت الولايات المتحدة في الصراع لصالح الليبر اليين واعترفت بحكومتهم في ١٨٥٩ ٠٠ وأمدت قواتهم بالسلاح ورغم هذا خسرت القوات الليبر الية في البداية كل معاركها في مواجهة القوات الحكومية التي حاولت إخراج الحكومة الليبرالية من فيراكروز ، بحلول إبريل ١٨٥٩ تحسنت أوضاع جيش الليبر اليين وتمكنوا من هزيمة المحافظين ٠٠ وبسبب حاجة الحكومة الليبر الية للمال استولت على ممتلكات الكنيسة ، وأعاد الرئيس «بنينو جواريز » بسط سيطرته على البلاد ، وطبق الإصلاحات الدستورية · في عام ١٩٦١ أعلن «جواريز » فترة سماح عامين لتسديد الديون الخارجية ، مما أغضب بريطانيا وفرنسا وإسبانيا الذين أرسلوا قوة مشتركة لتحصيل ديونهم ٠٠٠ بعد مفاوضات مع الحكومة الليبر الية انسحبت القوات البريطانية والإسهانية وقرر نابليون الثالث تحقيق حلمه بإنشاء إمبر اطورية في المكسيك • • استسلم المكسيكيون للقوات الفرنسية في ١٨٦٣ ونصب نابليون في ١٨٦٤ الأرشيدوق النمساوى «فرديناند ماكسيمليان » إمبراطورًا للمكسيك • • وشنت المليشيات الليبرالية حرب عصابات ضد قواته • • وانتهت الحرب في ١٨٦٥ ٠٠ لم تتقبل الولايات المتحدة الوجود الفرنسي في المكسيك ، فتقدمت قواتها بقيادة الحنرال «فيليب شريدان » إلى ريو جراند على الحدود لمعارضة الوجود الفرنسي في المكسيك • • وعندئذ تخلى ناپليون عن ماكسيمليان • • وانسحبت

القوات الفرنسية في ١٨٦٧ • • واستعاد جواريز منصبه كرئيس للبلاد • • وتم تقديم ماكسيمليان للمحاكمة وإعدامه في ١٨٦٧ • •

فى عام ١٨٧١ أعلن جواريز ترشيح نفسه للرئاسة للمرة الرابعة ونافسه بورفيرو دياز ، وعندما فاز جواريز بالرئاسة قاد دياز تمردًا فاشلا ، وفر للجبال تحت حماية الهنود المكسيكيين ، عندما توفى جواريز فى ١٨٧٢ خلفه فى منصب الرئيس ليردو الذى أعلن عفو اعاما ، وأتاح العفو لدياز العودة ، بعد إعادة انتخاب ليردو رئيسًا فى الذى أعلن عفو اعاما ، وأتاح العفو لدياز العودة ، بعد إعادة انتخاب ليردو رئيسًا فى ١٨٧٦ ، تمرد دياز مرة أخرى وتعرضت قواته للهزيمة ، وعبرت الحدود هذه المرة إلى الولايات المتحدة حيث أعاد تنظيم وتسليح جيشه بمساعدة أمريكية ، عبرت قوات دياز الحدود إلى المكسيك وأبحر هو إلى هافانا ومنها إلى فير اكروز حيث قاد جيشاً ثانيًا ، ، هزمت قوات دياز هذه المرة القوات الحكومية فى نوفمبر

دخل دياز العاصمة مكسيكو سيتى ، وانتخب رئيسًا فى ١٨٧٧ ، واستمر يحكم البلاد بشكل قمعى حتى ١٩١٠ ، عندما قامت ثورة المكسيك • وخلال حكمه سمح دياز للولايات المتحدة ولبعض الدول الأوروپية بالسيطرة على اقتصاد المكسيك •

## تورة المكسيك

يحيط الجدل بثورة المكسيك التي بدأت في ١٩١٠ وتحولت على مدى عقدين لصراع دموى طويل ومرير ، واشترك في المعارك العنيفة المكسيكيون من جميع الطبقات ، كان أحد أسباب قيام الثورة معارضة الطبقة الوسطى والفلاحين والهنود واتحادات العمال لحكم دياز الدكتاتورى ، أعلن دياز في محاولة لتهدئة الرأى العام في ١٩٠٨ أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة ، • ثم عاد في قراره ، مما أثار رد فعل عنيف وغاضب بين الشعب، الذي لم يعد يتحمل حكمه القمعي ، • وتواطؤه مع كبار الملك للاستيلاء على أراضى الفلاحين بالقوة ، والسماح للمستثمرين الأجانب باستغلال مصادر وثروات البلاد ، واحتكار أقلية صغيرة لثمار النمو الاقتصادى ، مع حرمان الطبقة الوسطى والفلاحين والعمال الذين كانوا يعيشون تحت ظروف

قاسية بسبب الأجور المتدنية و تجمعت المعارضة حول الزعيم الأكثر اعتدالا فرانسيسكو ماديرو و وهو محامى ليبرالى و درس فى الولايات المتحدة ورشح ماديرو نفسه للرئاسة أمام دياز فى انتخابات ١٩١٠ و فاستشاط دياز غضبًا ووضعه فى السجن و أعلن نفسه فائزا فى الانتخابات و بعد إطلاق سراح ماديرو انضم للثورة التى كانت قد انتشرت فى أنحاء البلاد وأحرزت تقدمًا و وفى النهاية تخلى دياز عن الحكم وفر إلى أوروپا و

انتخب ماديرو رئيسًا للبلاد • • إلا أنه لم ينجح في احتواء الموقف المتفجر • • واستمر تمرد ١٩١١ عقدين ، سُفِكَ خلالهما دماء آلاف المكسيكيين •

أعدد ماديرو العمل بالدستور ، وكان مهتما بإنشاء نظام ديموقر اطى وتحسين أحوال الشعب ، إلا أنه ركز على النواحي السياسية أكثر من تركيزه على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية ، وبدلا من أن يتخلص من الصفوة التقليدية ، ومن جيش دياز ، والبيروقر اطية ، منحهم مكاتاً في النظام الدستوري الجديد ، وبدلا من أن يستجيب لمطالب البطل الشعبي زاياتا ، وزعماء الفلاحين الأخرين ، بإعدة الأراضي المسلوبة ، طلب منهم الانتظار حتى تقوم السلطات بتقييم مطالبهم ، تكاتف أعداء الديموقر اطية و المحافظون ضد ماديرو ، وقام الجنرال فيكتوريانو هيوويرتا بالإطاحة بماديرو الذي لقى مصرعه في الانقلاب ، وكان السفير الأمريكي في المكسيك هنري ويلسون قد ألمح لهيوويرتا برغبة بلاده في أن تتولى الحكم حكومة أكثر تعاطفاً مع الاستثمار الله الأجنبية ، وكانت المكسيك بعد ثورة ، ١٩١ قد انتهجت سياسة ارتكزت على حماية إنتاجها الوطني ، و انعزلت سياسيًا عن العالم الخارجي ، ولم تتردد الولايات المتحدة كما هي عادتها دائمًا في الاعتماد على أسوأ الدكتاتوريات مثل دياز وهيوويرتا ،

بتولى هيوويرتا الرئاسة دخلت ثورة المكسيك مرحلتها الثانية والأكثر دموية من عام ١٩١٦ وحتى ١٩١٦ وكانت المرحلة الأولى من الثورة قد بدأت من ١٩١١ وحتى ١٩١٣ بانتخاب ماديرو ٠٠٠

عارضت قوات إيمليانو زاياتا الانفصالية في الجنوب، وكذلك قوات كارانزا في

الشمال الشرقى وقوات بانشو فيلا فى الشمال ، وقوات أوبريجون فى الشمال الغربى أن يتولى هيوويرتا الحكم ، وتحولت البلاد لساحة قتال ، ، فكل من تجاهل هيوويرتا أحلامه ، بتطبيق الإصلاحات ، انضم للقتال ضده ، كانت حربهم فى البداية ضد هيوويرتا وبعد التخلص منه ، وقائلوا ، للانفراد بتشكيل الحكومة الجديدة ، وغرقت المكسيك فى صراعات وحروب تعد من أكثر الصراعات والحروب عنفاً فى تاريخ أمريكا اللاتينية ،

فى عام ١٩١٤ استقال هيوويرتا بعد أن بسطت الجيوش الأربع المتمردة سيطرتها على ثلاثة أرباع البلاد، واحتلت القوات الأمريكية فيراكروز، ودخل أوبريجون إلى العاصمة، وأعلن صديقه كارانزا رئيسًا للمكسيك، اعترفت الولايات المتحدة والدول الغربية بكارانزا رئيسًا، ونجح كارانزا في بسط سيطرته على البلاد، وفر زاياتا بعد أن انتصرت عليه قوات أوپريجون في ١٩١٥،

انتهت الثورة بإقرار دستور ١٩١٧ ونظام سياسى جديد ، وسوى قادة الثورة خلافاتهم ، وأعلن المنتصرون نهاية حكم الصفوة الأقلية للأغلبية المطحونة ، وتعهدوا أن يحكم المكسيك زعماء يكرسون جهدهم لتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب ، كما وعدوا الهنود المكسيكيين بإعادة الأراضى التي تم سلبها منهم عبر الأجيال ، وأن يحصل العمال على حد أدنى من الأجور ، ، ويتم تحديد ساعات عملهم بثمان ساعات ، ، وألا يسمحوا للأجانب بالسيطرة على اقتصاد البلاد ، ونجح زعماء الثورة في المكسيك في الحد من سلطات ونفوذ الصفوة من ملاك الأراضى والكنيسة ،

بحلول ١٩٢٦ كان كل زعماء الثورة قد لقوا مصرعهم بطريقة دموية ٠٠ وقد غيرت الحرب الأهلية الكثير من مظاهر الحياة في المكسيك .

ومنذ أو اخر العشرينيات تجرى في المكسيك الانتخابات بشكل منتظم وفي موعدها • • ويتمتع الرئيس المنتخب بقوة سياسية كبيرة • •

بعد عام ١٩٦٠ تدفق على البلاد كثير من الشركات الأجنبية ٠٠ ورغم القيود على تملك الأجانب للشركات في بعض القطاعات ٠٠ كانت ٧٠ % من الاستثمارات

الأجنبية أمريكية ، وكانت الحكومة المكسيكية في بداية الثورة قد طردت كثير من الشركات الأجنبية من البلاد ·

#### مصاعب اقتصادية

أدى انخفاض أسعار البترول إلى هزة اقتصادية شديدة ، فلم ينجح دخل البترول في حل المشاكل الأساسية التي تواجه المكسيك ، • وظلت تبعية الاقتصاد المكسيكي للاقتصاد الأمريكي مستمرة رغم محاولات المكسيك تنويع تجارة بلادها • • وتخفيف القروض من الخارج • • ويبقى الاعتماد الكلى على الولايات المتحدة إحدى العقبات الأساسية أمام تحقيق أى تغيير راديكالى في المكسيك •

فى النصف الأخير من السبعينيات وبداية الثمانينيات تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالمكسيك بشكل كبير ٠٠ وعمل الرئيس المكسيكي لويس إيشيفريا على تقليل اعتماد بلاده على الولايات المتحدة كما حرص على استقلال السياسة الخارجية المكسيكية عن الولايات المتحدة ٠٠ وعلى زيادة التعاون بين بلاده والدول النامية ٠٠

أما الرئيس خوزيه لويز بورتيلو الذى خلف إيشيفريا فلم ينجح دائمًا فى الحفاظ على استقلال السياسة الخارجية للمكسيك نتيجة المصاعب الاقتصادية التى تمر بها بلاده بسبب السياسة الاحتكارية للولايات المتحدة ، واستغلال المنظمات المالية العالمية ، التى تسيطر عليها الولايات المتحدة ، للدين الخارجي للمكسيك الذى ارتفع من ٣٠٨ بليون دولار فى ١٩٧٧ إلى ٢٥ بليون دولار فى ١٩٧٧ .

#### سياسة مستقلة

وكانت الدوائر الرسمية الأمريكية تغضب وتثور بشدة كلما استقلت المكسيك بسياستها الخارجية ، وتشن حملات معادية للمكسيك ، وتتهمها بالاتجاه للشيوعية وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليها ، وقد حرص الرئيس المكسيكي بورتيللو على زيارة ست دول في أمريكا اللاتينية هي : كوبا ونيكار اجوا وپنما وفنزويلا وكوستاريكا والبرازيل في ١٩٨٠ ، لتشكيل جبهة ضد عودة سياسة الحرب الباردة في المنطقة ، وعندما تولى الرئيس الأمريكي ريجان الحكم ، حاولت إدارته إقامة

علاقات وثيقة مع المكسيك • • وتقليص الخلافات والتناقضات مع الدول المهمة مثل المكسيك ، والتي كانت حريصة بدور ها على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة مع رفض أي تدخل أجنبي في شئون دول المنطقة. وقد ساندت المكسيك ثورة الساندينستا • • واعلن بورتيللو أن بلاه قدمت وسوف تقدم مساعدات لنيكار اجوا • • وأن المكسيك تؤيد تسوية سلمية للصراعات في المنطقة وحق دول المنطقة في تقرير مصيرها • • إلا أن الوضع الاقتصادي السيء البلاد • • وانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية • • وارتفاع نسبة الفوائد في البنوك الأمريكية دمر اقتصاد المكسيك • • وبلغت ديونها مائة بليون دو لار ثلثها ديون للولايات المتحدة • •

وضعت الإدارة الأمريكية كل آمالها على الرئيس الجديد ميجيل دى لامدريد ، الذى تولى فى ١٩٨٢ ، فى إحداث التغيير المطلوب فى السياسة الخارجية ، وهو أول رئيس فى تاريخ المكسيك يدرس فى جامعات الولايات المتحدة ، ،

وقد خيب آمال الولايات المتحدة عندما أكد أن بلاده سوف تستمر في سياسة الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على سيادتها الوطنية وكما عارض «دي لامدريد» التدخل الخارجي في الشنون الداخلية للدول الأخرى وأكد على استمرار بلاده في سياسة الدفاع عن مصالح دول أمريكا اللاتينية وأدت هذه التصريحات لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة وعندما زار دي لا مدريد واشنطن في ١٩٨٤ ، لم يتم التوصل معه لاتفاقات اقتصادية ولم يتم مناقشة المشاكل السياسية بين البلدين وقبل مغادرته الولايات المتحدة حرص الرئيس المكسيكي على أن يعلن أن المشاكل العديدة الموجودة بين الدولتين أصبحت أكثر عمقاً وتعقيدًا و

وقد اختلفت وجهتا نظر البلدين حول أمريكا اللاتينية ، ودعا دى لامدريد إلى تنفيذ المبادئ والقوانين الدولية فى أمريكا اللاتينية ، وتسوية الصراعات سلميًّا ، والتعاون الدولي من أجل التنمية ، وأدان المخططات العسكرية التى تهدد أمن دول المنطقة وتعرقل تنميتها ، معارضًا بذلك كل أفكار وسياسات حكومة ريجان التى كانت لا تتوانى فى اللجوء للقوة لحل المشاكل فى أمريكا اللاتينية والكاريبى ،

وعملت دائمًا على إثارة حركات التمرد في مواجهة حركات التحرر الثورية · · وتدخلت مباشرة في الشئون الداخلية لدول مستقلة ، مستخدمة أحيانًا القوة العسكرية أو عمليات سرية مثلما حدث في نيكار اجوا وشيلي ·

فشلت كل المحاولات الأمريكية لإبتزاز المكسيك والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية المستقلة وفى منتصف ١٩٨٤ ثار الرأى العام المكسيكى عندما تدخل السفير الأمريكي في الشئون الداخلية للمكسيك ، وطالب الرأى العام بطرده من البلاد وفيما بعد عرف أن محاولة السفير كانت بناء على توجيهات سرية مباشرة من الرئيس ريجان ، للتأثير في السياسة الخارجية المستقلة للمكسيك ٠٠ وساءت العلاقات مرة أخرى بين البلدين عندما لقى صحفى مكسيكي تقدمي مصرعه بعد نشر مقال فضح فيه دور المخابرات الأمريكية وجماعات الضغط داخل حكومة المكسيك ، والتي تمولها الد «سي ، أي ، إيه » ،

وفي منتصف ١٩٨٥ عملت السلطات الأمريكية على عرقلة التجارة عبر الحدود بين البلدين ، وعرقلة السياحة ، والتفتيش المهين للمواطنين ، لخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية أمام المكسيك حتى ترضح لمطالبها وتحد من استقلال سياستها الخارجية عن الولايات المتحدة ، وتبلورت سياسة الهيمنة الأمريكية في اتفاقية نافتا للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي بدأ سريانها في أول يناير عوالتي أزالت كل عوائق التبادل التجاري وعوائق الاستثمار بين هذه الدول ، وزاد العجز التجاري مع الولايات المتحدة بمعدل كبير ، وأدت تبعية الاقتصاد المكسيكي لمرؤوس الأموال الأجنبية إلى فقدان السيادة الوطنية ، وقد أدى تحريم دعم الدولة للإنتاج الزراعي لأن يفقد المنتجون في المكسيك القدرة على المنافسة الزراعية أمام مزارعي الولايات المتحدة وكندا ، فالمنافسة بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة غير متكافئة ، وتنتهي بتدمير الأضعف ،

لم تتوصل المكسيك والولايات المتحدة لعلاقات مرضية بعد قرنين من الزمن • • فقضية التسلل عبر الحدود (٣ آلاف كيلو متر حدود مشتركة بين البلدين ) تبقى مشكلة دون حل •

ورغم الجدل الدائر حول المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون لأراضى الولايات المتحدة ويحلمون بالجنسية الأمريكية ، إلا أن ثقافة أمريكا اللاتينية أقوى من أن يتم دمجها في الثقافة الأمريكية ، كما أنه لا ينبغي أن تنسى الولايات المتحدة أن المتسلل المكسيكي عندما يذهب إلى تكساس أو الأريزونا أو كاليفورنيا ، فهو يتحرك في أراضي كانت جزءًا من المكسيك قبل أن تضمها الولايات المتحدة ،

\* \* \*

### المراجع

- \* Modern World History. Peter Moss
- \* Latin America in the International Political System. G. Pope Atkins
- \* The Politics of Latin American development. Gary W. Wynia
- \* U.S. Policy in Latin America: Postwar to Present A. Glinkin B. Martynov P Yakovlev
- \* A Concise History of Mexico Brian Hamnett
- \* Marxism Socialism and Democracy in Latin America. Richard, L. Harris
- \* Understanding Central America. John A. Booth and Thomas Walker
- \* American Government. Dr. Grier Stephenson J. Robert J. Bresler Joseph J. Karlesky Robert J. Friedrich.
- \* Dictionary of Wars. Georges Kohn

الإنترنت: نقلا عن: ١ - قاموس الحروب

#### John S.D. Eisenhower

- \* So Far from God: The U.S war with Mexico (1846 1848)
  Richard Bruce. Winders
- \* Mr. Polk's Army Donalds., Frazier

- \* The U.S. and Mexico at War: Nineteenth Century Expansionism, and Conflict.
- \* U.S. Historical Flag Courtesy of: Fotw Flags of the World Website at http:
- \* Tyler, Polk and war with Mexico

http/www.

http://www.

History guy. Com/ Mexican American war. Html

Http://www. Net/Azlec/war/

Mexican American war. html

\* ۱، ۰ سنة الغزو مستمر ـ ناعوم تشومسكى \* أمريكا طليعة الانحطاط ـ روچيه جارودى \* ضبط الرعاع ـ ناعوم تشومسكى \* ١٩٩٩ نصر بلاحرب ـ ريتشارد نيكسون



# القهرس

| وع                                                     | الموض  |
|--------------------------------------------------------|--------|
| مة: (إمبراطورية في أزمة) - رضا هلال                    | ه مقده |
| سل الأول: الولايات المتحدة والحرب والهيمنة الأمريكية   | ه القص |
| الحروب الأمريكية ـ د • محمد قدرى سعيد                  | 1-1    |
| * الطريق إلى المأساة الأمريكية: نظرة عسكرية            |        |
| * الحروب الأمريكية في القرن العشرين                    |        |
| المسلمون الأمريكيون ـ د • ماهر حتحوت                   | 1_4    |
| محاولة الرؤية خلال ظلمات الأزمة                        |        |
| الولايات المتحدة وأعمال العدوان _ ناعوم تشومسكي        | 1_4    |
| لهيمنة الأمريكية والوجود الأمريكي في                   |        |
| الخليج والشرق الأوسط - اللواء أ • ح • طه المجدوب       |        |
| مفاوضات العم سام ـ د ٠ حسن محمد وجيـه                  | 4_0    |
| مل الثاني: الولايات المتحدة ٠٠٠ التاريخ والسياسة       | ه القص |
| قطات من تاريخ العم سام - عادل المعلم                   | 1_6    |
| لأساطير المؤسسة للسياسة الأمريكية ـ روچيه جارودى       |        |
| ل الثالث: الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية | ه القص |
| الدين والسياسة في أمريكا                               | _1     |
| (المسيح الأمريكي وصهيون) - رضا هلال                    | )      |
| سلام صنع في أمريكا - د ، مراد هوفمان                   | ٧_ إِن |

|     | القصل الرابع: الاقتصاد الأمريكي                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 770 | ۱۔ البترول و أمريكا ـ سليمان قناوى                                             |
| 400 | ٢ ـ ملف المعونة الأمريكية ـ د ٠ دينا جلال ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۲۸۷ | ٣- الاقتصاد الأمريكي الجميل والقبيح ـ سجيني دولارماني                          |
|     | القصل الخامس: العلاقات الأمريكية من روسيا إلى المكسيك                          |
| 719 | <ul> <li>١- اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو روسيا المعاصرة</li> </ul>   |
|     | د • رضا شحاته                                                                  |
| 770 | ٢- الولايات المتحدة وإسرائيل وعلاقات من نوع خاص جدًّا                          |
|     | کریمة کیراس                                                                    |
| ٤.٥ | ٣- العلاقات الأمريكية الإيرانية - محمد صادق الحسيني                            |
| 119 | ٤ ـ فينتام ٠٠٠ مغامرة فاشلة ـ سهير جبر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 249 | ٥ ـ المكسك ٠٠٠ تاريخ دموى ـ سهير جبر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |

رقم الايداع ٩٠٦ ٥ ٢ . ٢ . ٢ الترقيم الدولى 0-0751-99 I.S.B.N.

مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب ٢ - تليفاكس: ٣٦٣٢١٢ - ٣٦٣٢١٣

مكتب القاهرة : مدينة نصر ١٢ ش ابن هانيء الأندلسي ت : ٤٠٣٨١٣٧ - تليفاكس : ٢٠٠٧٠٥٣



# هذا الكتاب

برغم أن أمريكا إمبراطورية لا تغرب الشمس عن بوارجها وطائراتها وقواتها التى تغطى العالم، إلا أن الطائرات الانتحارية ضربت عاصمتها السياسية (واشنطن) وعاصمتها للمال والاتصالات (نيويورك) في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، وذلك هو التناقض الذي يضرب الإمبراطورية الأمريكية من الداخل،

إن كتاب الإمبر اطورية الأمريكية ، ينطلق من حقيقة أن معرفتنا بأمريكا هي قوة لنا في التعامل معها ، باعتبارها القوة العظمى في نظام عالمي أحادي القطبية ، ولما لها من دور مهيمن في «لعبة الأمم» خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط،

وقد توخى الكتاب «تشريح أمريكا » متجنبًا ما ساد الكتابات العربية عن أمريكا من « انبهار » طاغ أو « عداء » ظاهر •

فالمشاركون في الكتاب ، ينطلقون من خلفيات أيديولوچية شتى ، ومن مذاهب متباينة ، ومن طرق بحثية مختلفة ،

ويتناول الجزء الثانى من كتاب « الإمبراطورية الأمريكية » - الثورة الأمريكية وتأسيس أمريكا ، والأساطير المؤسسة للسياسة الأمريكية ، والإسلام فى أمريكا ، والمسيحية الصهيونية الأمريكية ، والعلاقات الأمريكية - العربية ، والبترول فى السياسة الأمريكية ، والهيمنة الأمريكية ، والحروب الأمريكية والعلاقات الأمريكية - الإيرانية ، والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى السابق، والانحياز الأمريكي لإسرائيل، وعن تأثير السياسة الأمريكية فى فيتنام والمكسيك ، وقد أضيف لتلك الموضوعات موضوعاً كتبه الدكتور ماهر حتحوت محاولا الرؤية من خلال ظلمات الأزمة ، وتمت كتابته بعد الأحداث بأسبوعين تقريبًا من قلب الأزمة فى لوس أنجيلوس ، وبذلك ، يخطو كتاب «الإمبر اطورية الأمريكية » خطوة كبيرة هامة فى مهمة «تشريح أمريكا » من منطا المحرفة قال المحرفة قالمة فى مهمة «تشريح أمريكا » من منطا المحرفة قال المحرفة المحرفة قال المحر